

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



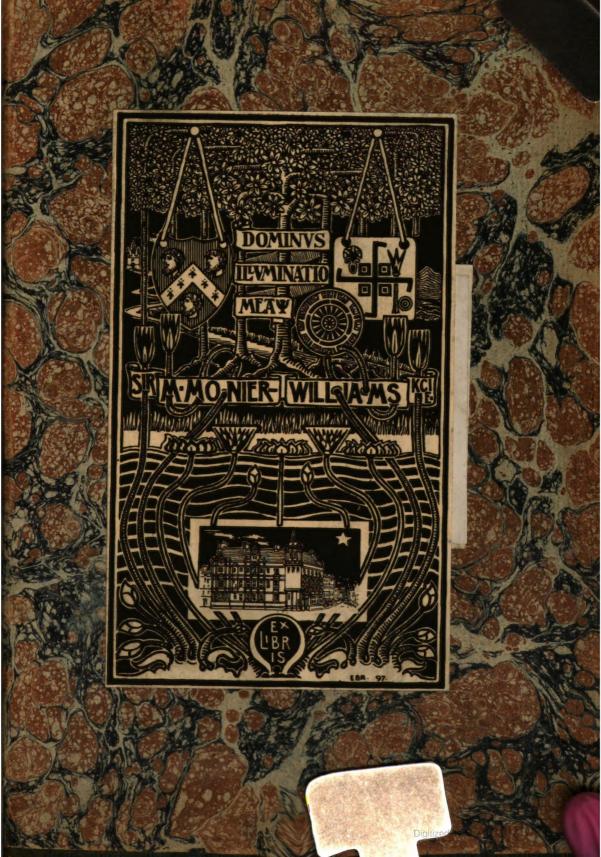



53 C.7

Looke to

Mochet bli Fiend Mylledim THE Series. HISTORY

OF

# TIMOUR,

IN THE ORIGINAL ARABIC,

WRITTEN BY

AHMUD BIN MOOHUMMUD.

Of Damascus in Syria,

GENERALLY KNOWN BY THE NAME OF
IBNO ARAB SHAH.

Collated with Four Manuscript Copies of the Work, and Corrected for the Press,

B

SHYKH AHMUD-OOBNOO MOOHUMMUD IL ANSAREY.
OOL YUMUNEE YOOSH SHIRWANEE,

A Native of Arabia,

NOW EMPLOYED IN THE ARABIC DEPARTMENT OF THE COLLEGE
OF FORT WILLIAM.

Calcutta:

PRINTED AT THE PRESS OF THE EDITOR

1818.

ক্ষেত্ৰত কৰা বিচাহত আছিল আছিল। বিষয় হৈছিল কৰা বিচাহত আছিল।

The state of the s

# compare to the property for the p

## ADVERTISEMENT.

THE Arabic Student is here presented with a correct edition of the History of Timour, by Ibno Arab Shah, a work of long established celebrity in the East, and well known in Europe by the splendid eulogies that have been bestowed upon it by Golius, Warner, Schultens and Sir William Jones,\* as well as by other Oriental scholars of distinguished reputation, who have unanimously declared it to be a production of unrivalled beauty and excellence.

Sir William Jones is of opinion that, "whoever shall make himself completely master of this sublime work, will understand the learned Arabic better than the deepest scholar at Constantinople, or at

Possess Asiatica Commentarile

Equidem inter poemata heroica Timuri Historiam, quam composuit scriptor admirabilis Ebn Arabshah, non vereor recensere: ita pulchris enim abundat imaginibus, ita jucundis narrationibus, et descriptionibus naturm, morum, affectuum; ita magnificis illuminatur figuris, tam dulci numerorum varietate, tanta elegantiarum copia conspergitur, ut nitti cogitari possit recommodatius ad lectorem vel delestandum, vel docendum, vel etiam permovendum.

Mecca. This may be doubted, but without any reference to the opinions of the learned in Arabia, (who on this subject should probably be consulted). It may perhaps be more safely affirmed, that whoever shall make himself completely master of the History of Timour, with find: little: difficulty in mastering any other work of a similar description, and that to the higher order of Arabic students, it may be confidently measured, as one of the most amusing and in-

Professor, who found the errors in the editions of Golius and Manger, so very numerous and perplexing that it was only by means of conjectural emendations in every page, that he was able to peruse the work. These errors will be found corrected in the present edition, which has been carefully collated with four valuable manuscript copies, and the editor, anxious to render the work as extensively useful aspossible, has inserted the vowel points throughout.

<sup>&</sup>quot; Fourth Discourse, on the Araba.

らず

The editor himself is an Arala by hirth, and a man of various talents and acquirements. He is considered by his own decentryman, as well as by the learned Natives of India in general, as a conformatio master of his own language, which the speaks and writes with singular purity and elegance. It is unnecessary to enumerate the warious works he has prepared for publication since his employment in the College of Fort William about he best proof of his learning and critical talents, may be found in his admirable edition of the Kandos, the accomplishment of which, constitutes in the opinion of one of the first Arabic Scholars of the age, an important era in Oriental literature.

A. LOCKETT.

the other to division

CALCUTTA,

1st January, 1818.

Wide Preface to the Kamoosi

news y Google

Aktor i Tainter.

كَمَّا بُ عَجَايُبِ اللَّهُ وَرَى اعْبَارِتُمُ وَرَلْمًا ضِلَا لِلاَّدِيبِ اللَّامِل الأريبوميل عصرة وفريل د مره اقضى القصاة شهاب اللهين احمل بن معلى عبد الله الله مشقى الانصار فالمعروف بابن عرب شاه طيب الله ثرا 8 \* إعتني بطبعه احقُرطلبة إلعلوم المُفتقُر الدحسة ربه العي القيوم ا حداً بن على الإنصار فالهمي الشروان \* المجمّ الله له الاً ماني \* وكانَّ الشُّروعُ في طبعه بطبعة المُعتني بِهِ اوَّلُ شهر شوال سنك الف وما بتين وا ثنين و ثلا ثبن في بندُ رِكاكِتُهُ المعبُورُ وَصَادُفُ الفراغُ منه نها راكجمعة الخامس والعشرين من شُهْرَمُعرم الخيرام سُنَةُ الف ومائتين وثلاث وثلاثين من مجرة النبي سيد الانام عليه ازكى الصلوة والسلام

to the state of

\*....

:

.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

العملُ سه الله على منوال اراد ته وتكبيره تنسيح مقاطع الاموري ومن ينبو عقضائه الى لَجْمَعِ تَلُن يَعْرِف تُيّا والأَعاصروا للهُ مُورِ \* اُدَاقَ مِعْنَ بَى آدم با سَ بَعْنِ لِيبلُوهُم أيهم أحسَّنَ عُمَلاً وهُوالعَزيزُ الغَفُورِ\* وأرْسَلُ علَيْهِم فِي العُرْنِ الثَّامِنِ مِن الهِجْرَة بِعا رُفْتُن أَقْبَلُتْ كَقَطُع مِن اللَّيل المُظِلِّم لم يُلُ راَّ عَلَّى ما مِي فاذ المِي تَور \* احْمَلُ حَمْلُ مَن كانَ طَى شَفَا حَفْرَة مِن نَارِهَا فَأَنْقُكُ مِنْهَا ﴿ وَأَشَكُرُهُ شَكْرُمُن وَرَطُهُ فِيهَا عَلْ لَهُ فَالْجُتُهُ أَيَا دِى فَضَّلْهُ عُنَّهَا \* و أَشْهَلُ أَن لا الْهُ الا الله الحكم العُلُل \* اللَّهِ يَقْتُصُّ للمُظْلُومِ مِن الطَّالمِ يُومُ الغَصلِ \* وأشهلُ أَنْ سَيلُ نَا محلُهُ عُبِنُ ورُسُولُهُ اللَّهِ عَارُسُلُهُ رُحْمَةٌ لَلْعَالَمِينَ \* وَجَعَلُهُ رُسُولُ اللَّهِ وعاتم النبيين \* فاعبر صلى الله عليه وسلم عن السرالصون \* ونبأ مِا كَانَ فِي الْأُزُلِ وِمِا يُكُونُ الى يُوم يُبْعِثُون ، واستعَادُ مَن عَلَبُهُ الدَّايْنِ وتُهْرِالرِّجال \* ومن فتنة المَّيْمَا والمُماتِ ومن فتنَّة المَّسيح

اللَّهُ الْ حَالَ \* صَلَّى الله عَلْيَهِ صَلَّوةً تَلْ كِي المِسْكَ الاَدْفُونِي صَلَّ و الكتب والتواريخ \* وَتُكُنُّ لِعَالِمُها في دار الجُزاءِ يُتُراتِ الحُسَناتِ من أُعْيُ الشَّمَارِيجِ \* وعَلَى آلِهِ وأَصْعَا بِهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى أَفَاضُوا سَيُولُ الغُنْمِ عَى الاتَّالِيم فَعُمْرُوها \* وشُيُّكُ وَالْركانَ الاسلام و أَعْلُروا الأرضى بالإيما ل وعمروها بالعُل لوالاحسان أكثرُ ممّا عمروها \* وسلم تُسْلِيماً عُزِيرا \* دَانِماً أَبُلُ اكْثِيزا \* أَمَّا بعل فَلْمَا كَانَ فِي التَّوارِيِّ عِبرةً لَنَ اعْتَبُر \* وَبُنبِيهُ لَنِ الْتَكُر \* واعْلامُ أَنَّ قاطنَ اللهُ نَياعَل سُفَرِ \* واحضار لصورة من مضى وغير \* كيف قل روا قتل و ونهى وامر \* ر بی وعمر \* و متل و متر \* و ملب و قهر \* و کسر و جبر \* و جمع والدُّعُر \* وتَكْبُرُونُغُر \* وكيفُ عَبْسُ وبُسُر \* وضُحِكُ واستبشُر \* وتقلب في اطواره من الطَّفولية إلى الكبر ؛ إلى أن قلبته أيلى الغير ؛ وا عَمَافَتُهُ وَهُوامَنْ مِمَا يَكُونُ مُخَالِيبُ القَصَاءِ والقُلُ ر \* فَخَالُطُ مَا صَفَا مَن عَيْشُهُ اللَّهُ ﴿ وَتُنغُنُّ مَنَّى ذُهُبُّ عَنَّهُ مَا حُلاو مُرَّا ۗ اللَّهُ فَاذُلكُ لُعْبُرةً لِمَن اعتبر \* وَلَكَ كُرةً لَمْ الْدُكُر \* وَتُبْصِرةً لَنَّ ا مَتَبْصُر \* وَكَانًا من أعجب القضايا \* بلُ من أعظم البسلايا \* الفتنةُ التي يعار

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

العملُ لله الله على منوال إراد ته وتكبيره تنسيح مقاطع الاموري ومن ينبو عقضاية الى ليم عَلَى يَجْرِف تَيَّا وَالاَّعَاصِ وَاللهُ مُورِ \* اَدَاقَ بعض بنى آدم باس بعض ليبلوهم أيهم احسن عملاً وهو العزيز الغفور \* وأرسَلُ علَيْهم في العُرن الثامن من الهجرة بعا رُفتُن أَقبلُت كقطع من اللَّيلِ المُظلم لم يُلْ راَّحَلُّ ما مِي فاذ اهِي تَور \* احْمَكُ حَمْلُ مَن كانَ مَّى شَفَا حُفَرَ قَمَى نَارِهِا فَانْقَلُكُ مِنها \*واشْكُره شَكْرُمُن وَرَطُهُ فِيهَا عَلْ لَهُ فَأَكْبِتُهُ أَيَا دَى فَضْلَهُ عُنَّهَا \* وأَشْهَلُ أَنْ لا الْهُ الا الله الحكم العدل . اللَّهِ يُقْتُصُّ للمُظلُّومِ مِن الظَّالمِيومُ الفَصلِ \* وأَشْهَلُ أَنْ سَيْلُنا مَحْدُا عَبِنُ ورَسُولُه اللَّهِ السَّلَهُ رَحْمَةً لَلْعَالَمِين \* وَجَعَلُهُ رَسُولُ الله وعا تُم النّبيين \* فاحبر صلى الله عليه وسلم عن السّرالمون \* ونبا مِا كَانَ فِي الْأَزْلِ وِمِا يَكُونُ الى يُوم يَبْعَثُون \* واستعَادُ مَن عُلْبَةً الله إين وتُهْرِالرِّجال \* ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح

الكَمَّال \* صلى الله عليه صلوة تل كي المنك الاذفرني صل و رالكتب والتواري \* وْلُكْ بْ لِقَالِلُها في دار الجزاء تُدرات الحسنات من أَعْيُ الشَّمَارِيجِ \* وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ اللَّهِ مِنْ أَفَاضُوا سُيُولُ الْفُتْحِ عَى الاتَّالِيم فَعَرُوها \* وشَيُّكُ وَالرَّكَانُ الاسلام و أَتْلُرُوا الاُّرْضَ بالإيمان وعُمروها بالعُلْ لوالاحسان اكْتُرَمماعمروها \* وسلم تُسليماً عُزِيرا \* دَائماً أَبُلُ اكْثِيرا \* أُمَّا بعل فلمَّا كان في التَّواريخ عَبرةً لَنُ اعْتَبُر \* وَتُنبيهُ لَن انتكر \* واعلامُ أَن قاطنَ الله نياعَلى سَفر \* واحضار لصورة من مضى وغير المناف الدروا تعلى والمرد ر بني وعمر \* وممثل وممثر \* وغلب و قهر \* وكسو و جبر \* و جمع وادْعُرْ \* وتَكْبُرُونُخُر \* وكيفُ عَبْسُ وبسُر \* وضَحِكُ وأستبشُر \* وتقلب في اطواره من الطفولية إلى الكبري إلى ان قلبته أيدى الغيري واعتطفته وموامن مما يكون مخاليب القضاء والقل و فخالط ما صفا مَن عَيشه اللَّكُ رِي وَيُنغَى مَنَّ ذَهُبَ عَنَّهُ مَا حُلاو مُرَّدُ اللَّهُ فَاذَٰكُ لَعِبرةً لِن اعتبر \* وتِل كرةً لن الدكر \* وتُبصِرةً لن ا متبصر \* وكان من أعبر القضايا \* بل من أعظم البلايا \* الفتنة التي يُعار

العملُ سه الله على منوال اراد ته وتكبيره تنسيح مقاطع الاموري ومن ينبو عقضا له الى لَعِيمِ قلَن يَجْرِف ثَيّا رَّالاً عاصروا لله مور \* أَدَاقَ بعض بنى آدم باس بعض ليبلوهم أيهم احسن عملاً وهو العزيز الغفور \* وأرسَلُ عليهم في العُرن الثامن من الهجرة بعا رُفتن أقبلُت كقطع من اللَّيلِ المُظِلِّم لِم يَكُ رَاَّ عَلْ ماهِي فاذ اهِي تَدُور \* أَحْمَكُ حَمْلُ مَن كانَ مَى شَفَا حَفْرَةِ مِن نَارِهِا فَانْقَكُ مِنها \*واشكره شكرَمَن ورطه فيهاعَل له فَا يُعِنَّهُ أَيَا دِي فَضَلَّهُ عُنَّهَا \* و أَشْهَلُ أَنْ لا الْهَ الْا الله الْحُكُم العُدَّلِ \* اللَّهِ يُقْتَصُّ للمُظلُّومِ مِن الظَّالمِيُومُ الفُصل \* وأشهدُ أَن سَيدُنا محدًا عَبِنُ ورُسُولُهُ اللَّهِ عَارُسُلُهُ رَحْمَةً لَلْعَالَمِين \* وَجَعَلُهُ رَسُولُ الله وحاتُم النبيين \* فاحبُر صلى الله عليه وسلم عن السرالصون \* ونبا بِا كَانَ فِي الْازْلِ وِمِا يَكُونُ الى يُوم يَبْعَثُون ، واستعَادُ مَن عَلَبُهُ الله إين وتُهْرِالرِّجال \* ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح

الكَمَّالَ \* صلى الله عليه صلوة تل كي المنك الاذفرني صل و رالكتب والتوارية \* وتُلُن لقا للهان دار الجزاء تُنرات الحسنات من أُعْلُ الشَّمَارِيجِ \* وعَلَى آلِهِ وأَصْعَا بِهِ اللَّهِ مِنَ الْمَاسُوا سُيُولُ الفُّتَحِ عَى الاتَّالِيم فَعُمُو وها \* وشَيُّكُ وَالرَّكَانُ الاَّسْلام و أَثْلُرُوا الاَّرْضَ بالايما ك وعمروها بالعُلْ لوالاحسان أكثر مماعمر وها \* وسلم تُسْلِيماً عُزِيرا \* دَانُما أَبُلُ اكْثِيرا \* أُمَّابِعِلْ فَلْمَا كَانَ فِي التَّوارِيجَ عِبرةً لَنَ اعْتَبُر ﴿ وَتَنْبِيهُ لَنَ انْتَكُر ﴿ وَاعْلامُ أَنَّ قَاطِنَ اللَّهُ نِياعَلَى سَفُر ﴿ واحضار لصورة من مضى وغير \* كيف قل رُوا قتلُ و ونهي وامر \* ر بني وعمر \* وعمل وعُمَر \* وعُلُبُ وقهر \* وكُسُو وجُبُر \* وجُمْع وادُّ عَرْ \* وتَكُبُرُ ونُغُر \* وكيفُ عَبُسٌ وبُسِّر \* وضِّعكُ واستَبشُر \* وتقلب في اطواره من الطفولية إلى الكبر ؛ إلى أن قلبته أيلى الغير ؛ واعتطفته وموامن مما يكون مخاليب العضاء والعند و فخالط ما صفا من عيشه الكُلُو \* وتنعَى عَيْ دُهُبُ عَنَّهُ ما حُلاومُو \* ان في ذلكُ لُعْرَةً لِمَن اعتبر \* وَلَكَ كَرَةً لَمْن الْدَكْرِ \* وَتُبْصِرةً لَنَّ المتبصّر \* وكانَّ من أعجب العُضايا \* بلُ من أعظم البُلايا \* الفتنةُ الَّتِي يُعارُ

ويها اللبيب \* ويد مش في دُجي حنك سها الفطن الأريب \* ويسفه فيها المسلم \* ويَلِ لَ نيها العريز ويها ن الكريم \* قصة تيمور رأس الفُسّاق \* الاعر كَ اللُّ حَال اللَّهِ أَقامُ الفِتنَ لَهُ شُرْقاً وغُر باعلى ساق \* أَقْبَلُتِ إللهُ نَيَا الدُنية عَلَيْهِ فَتُولُ وسُعَى فِي الأَرْضِ فَا فَسَلَّ قِيهِ الرَّامُلُكُ الْمُرْثُو النَّسِلِ \* وتيدم حين عَبْتُهُ النَّجَاسَةُ صَعِيلًا الأرض فغسل بسيف الطُّغيان كلِّ اعْرُ مُجْعِلُ فَتَعَلَّقَت كَبَا سُمَّهُ بِهَلَا العُسل \* أردت أن اذ كرمنها ماراً يمله \* واقص في ذلك مار ريته \* اذْكَانَتُ احْدُ عِ الكُبْرِي وَأُمَّ الْعِبْرِي وَالدّ المِيدةُ الَّي لا يُرْضَى القَضَاءَ ف وصفها بلك القُلْرِ ف وألله أساله المهام الصل في وسلوك طريق العَق \* أنه ربي الاجا به \* ومسَّد دُسَّهُم المرام الي عُرض الاصابة \* و مُوحَسِّى وَنَعْمُ الْوَكِيلِ \* :

\* فصل في ف كرنسبه و تلار بج استيلا به على الما له و سببه \* اسمه تيمور بتاء مُكْسُورٌ ق مُتَنَا ق نَوقاً وياء ساكنة مُتَنَا ق مُتَنَا ق مُتَنَا ق فَوقاً وياء ساكنة بين ميم مُضُومة وراء مُهملة من طريقة املا به وفي التصريف وراء مُهملة من طريقة الملا به وفي التصريف

العربية \* عرطهان الدوران على بناءاو زانها \* و د حرجها كيف شاءَ في مين اللها نها \* فقا لُواني من اتا رُةً تَمُور وا عرى تَمركُنك \* ولم يَجْرِعُلْيهِم في فَدلكُ حَرَّجُ ولا ضَنْك ﴿ وَهُوبِالْتُرْكَى الْعَدْيِلُ بِنُ ره مرابعاى ومسقط رأس ذلك الغدار ، قرية تسمى حواجة ايلغار ، وهي من أعمال الكس \* فأ بعر ما الله من الحس \* والكس مل ينة من ملن ما وراء النهر ، عن سمر قنل العومن ثلث عشر شهر ، قبل روف ليلة ولل كان شيأ سبية الخودة توال عطا مرابي عنان البحر \* م سقطال فَضَاءَ اللَّهِ \* ثُمَّ انْبُثُ عَلَى الأَرْضُ وَانْعَشُرِ \* وَتُطِهَا يُرْمُنَّهُ مِثْلُ الْجُسُرُوالشَّرُو\* وَتُرَاكُمُ حَتَى مُلَا البَدُ وَوَالْخَصُرِ \* وَتَبِلُ لَلَّا البَدُ وَوَالْخَصُرِ \* وَتَبِلُ لَلَّا سَقُطَ إِلَى اللَّارْضِ ذُلِكَ السَّقيطِ \* كَانَتِ كُفَّاهُ مُمْلُوتَيْنَ مِنِ اللَّهُ مِ العُبيظ \* فَسَأَ لُوا عَن أَحُوالَهِ الزُّواجِرُ والقافَه \* وتَفُعُصُوا عن تأويل ذلكُ من الكُهنَّة وأمل العيَّافَه \* فقالَ بعضهم يَكُونُ شُرطياً \* وقالَ بعض ينشأ لصّا حراميا \* وقال قوم بل قصا باسفاكا \* والأآخر ون بل يُصيرُ حلاد ابتاً الله و تظا فُرْتُ مِنْ الأَقُوال \* الى أَنْ آلَ أَمْرَةُ إِلَى مَسَا آلَ \* وَكَانَ مُوَوا يُوهُ مِنَ الْفَكَّ الْهِينَ \*

و من طارَفَة أوشاب لا عقل لهُم ولادين \* وقيل كانامن المعشيم الرَّجَّالَة \* والأرباش البَّطَّالَة \* وكانتُ ماورا ، النَّه رما والمم \* و تلك الضواحي مشتاهم \* وقيل كان أبوه اسكافًا نقيرًا جدًا \* وكان مُوسُا بِأَحْلُ بِلُ اجلُلُا \* ولينه لا كان به من القلَّة يترُّم \* و بِسَبُ تِلْكُ الْاَجْوا مِ يَتَضُورُ رُويتَضُو م ، فقى بَعْضِ اللَّيالِ سُر فَي وَ عَنْهُ وَاحْمَلُها \* فَضُر بُهُ الرّاعي في كَتَفِهِ بِسُهُم فا بطّلها \* وتُنّي عُلَيه عِلْ عَرْفُ فِي فَعْلَا فَا عُطَّلُها \* فازداد كُسُواعَى فقره \* ولومًا عَيْشُرة \* ورُغبُةً في الفُساد \* وحُنقًا على العباد والبلاد \* وطَلَب لُهُ في ذلك الأضرابُ والنَّظُواء \* وعُشِيَّ عَنْ فَي كُوالرَّحْمَن فَقَيْضَ لَهُ مِن الشَّياطين القرناء \* مثلُ عباس وجهان شاه \* وقدار ى وسُلَيْمان شاه \* وايل كوتيمُوروجا كووسُيف الله بي تُعدوار بعين \* لادُ نيالُهم ولادين \* وكانَ مُع ضيق يُكَ \* وقلَّة عَلَده وعَـلُده \* وضُعف بدُنه وحاله \* وعُدُم ما له و رجاله \* يَدُكُولُهم اله طالب الملك \* ومُوردُ مُلُوكِ اللَّهُ نِيامُواردُ الْهُلْكِ \* وهُمْ فِي ذَٰلِكُ يَتَنَا قُلُونَ عَنْهُ عَلَى النَّقِلِ \* وِيُنسُبُونُهُ إِلَى كُثْرَةَ التَّعَمَا قَةُ وَقِلْةَ العَقَلِ \* وِيُل نُونَهُ

مره وه و و مرد و

\* \* إِنَّ المُقَادِيرَا دَاسَاعُلُنَ \* الْحَقَّ العَاجِزُ بِالْحَارِمِ \* \* فَشَرَ عُونِيمَا يُقْصِلُ \* والقَضَاء يُرْشِكُ والقَلَ رِينَشُكُ

## # شعر #

\* لايويسنك من مجل تباعِك \* فان للمجل تدريعاً وترتيبا \* و كان في بلك الكس شير يسمى شمس الله بن الفاحور ف ومومعتقل تلقه البلاد \* وعَلَيْه لَكُلُّ مُن تَصَلُّهُمَّا مِن أَمر اللَّهِ من واللَّه نما الاعتماد \* فِلُ كُرَان تيهُ ورُو هُوفَقيرُها جز \* بين عزمُوهُوم وذُلَّ نا جز \* لم يكن له موى تُوبِ قطى وانه باعه واشتر بي بتُمنسة رأس ماعز \* وقصل به الشَّيْخِ الْمُشَارِ اللَّهُ \* وعُولُ فِيمَا قُصَلُ عُلَيْهِ \* وقال رَبُطُ بِطُرَفِ حَبْل مَنْقُ ذَلِكُ الْعَناقِ \* وَرَبِقَ عَنْقَ نَفْسِهِ بِالطَّوْفَ الْأُحُرِمِن ذَلِكُ الرِّبَاقِ \* وَجعلُ النَّهُ عَلَى عَصًّا مِن جُرِيل \* حَقَّ دُ عُلَ عَلَى دُلِّكِ السَّيخِ • الميل \* قصاد فه وهو والفقراء مشغولين باللَّ كر مستغرفين فيمامم . قيه من الرَّحْل والفكر \* فلا زال قالمًا حَتى أَ فا قوامن عا لهم \* وسكَّموا

ص قالهم \* فلمّا وقع نظر الشيخ عليه \* سارع الى تقبيل يل يه \* واكن على رجليه \* فتفكر الشيخ ساعه \* ثم رفع رأسه الى الجماعه \* و قالَ كَانَ مِنَ الرَّجِلُ بَلُ لَ عَرِضُهُ وَعُرُونَهُ \* وَاسْتُمَانَا فَي طُلُبِ مالايساوي عنكُ الله تعالى جناح بعوضه \* فنرق أن نمك \*ولا تعرمه ولانرده \* نا مُلُوه بالله عاء اسعا فالماطلية \* فاهبهت تضيته تضية تُعلَّبُهُ \* ورَجْعُ من هنا الشيخ وعُوج \* وعُر جُ يعل ماعر جال ما عر ج \* وقيلُ الله كان في بعض تحرُّ ما ته فضلُ الطُّويق صورة \* كَمْ ضَلَّهَا مُعَنَّى وسيرًا \* وكا د يُهلك عَطْشًا وجُوعا \* وسارُ هَى دُلكُ اسبوعا \* فولُع في أثناء ولك على عُيل السَّلطان \* فعلُقاه الجَسَّا في بَاللَّطْف والاحسان \* وكان تيمو رمن يعرف عصاد من المحيل بسماتها \* ويفرق بين مجانها ومجينها بحجر دالنظرال مياتها \* فاطلع العشارطي د لك منه \* واحدًا علم ذلك عنه \* وزادنيه رغبه \* وطلب منه دوام الصَّعبَه \* وجهزهُ الى السَّلطان مع انواس طلَّبُها منه \* واعبره يفضيلنه وماشا منعنه \* فانعم السلطا نعليه \* ورصيه المجسار ورده اليه ا عَلَمْ يَنْشُبُ الْجُشَارُ أَنْ مَا تُ فَتُولِي تَمْبُولُو طَيْفَتُ ﴾ ولا يُزَالِي

يترقى عند السلطان عنى تزوج شَعْيعتمه \* ثم انه غاضها فِي بُعْضِ مُكَا فَعُته ومُقَالِه \* فعيرته بِما كانَ عُلَيْهِ من أول ا مردوساله \* فسل السيف وتعاماطي أنها تفرمن بين يل يه \* عَلَم تُكْتُرِثُ بِهُ وَلِم تُلْتَعْتِ الَّيْهِ \* فَضُرَّبُهِ اخْرُبُهُ أَزْهُنَّ بِهِ إِنْفُسُهَا \* واسكنها رمسها \* تم لم يسعب الاالغروج والعصيان \* والتمرد والطّغيان \* الى أن كان من أمره ما كان \* وكان السَّلْطان اسهُ خُسي \* وهُومن بين الله ونا فيكُ الكُمنين \* وتَحْتُ مُلكه مَل ينهُ بَلْزُوهي من أقصى بلاد عُراسان \* ولكن كانت بعا راً وامرة ماريّة في مما لك مَاوُرا وَالنَّهُوالِي أَطْرافِ تُركسنان ﴿ وَقِيلُ كَانَ أَبُوهُ أَمِيرُمَا نَّهُ عِنْكُ السُّلطان الذَكور ومُوباكبُلاد ة والشَّها مُنة بَيْنَ أَحْزا به مَسْهُور \* ويمكنُ البَحْمَةُ بِينَ هَلِهِ الأَقاوِيلِ باعتبارا عُعلاف الزَّمان \* وتُنقَلُّ الأُسْوال والمحسدُ ثان \* والأُصُحُّ أَنَّ أَبَاءُ تَرِعْسَا عَ الْلُكُورَ كَانَ أَحُدُ أَرْ كَانِ وُولَةُ السُّلْطَانِ \* ورأَيْتُ فِي ذُيلِ تَارِيخِ فَارِسِي يَلْ عَي المنتف \* وهومن بل والله نيا الى زمان تهور وهوشى عجب \* نَسَما يَتُصلُ منه تمور إلى جُنكور عان \* من حهة النساع حما يل

الشَّيْطان \* ولمُنَّا استُولى بَيُورُ على ماوراء النَّهُ ووفاقَ الأكوران \* أَرُو جُ بِنَا تَ اللُّوكُ فَزَادُوهُ فِي الْقَابِهِ كُورِكَانَ \* وَهُوبِلُغُهُ الْعُولُ المُخْتَن \* لَكُونه صاهر اللوك وصارلَهُ في بَيْتِهم حَر كُفْ وسُكُن \* وكان للسُّلْطان الل كُورِ من الوزراء أربعه \* عليهم من ارالمضرة والمنفعه " هم اعيان المسالك \* وبرأيهم يقتلُ ع المسالك \* والتراد لهم قبا بل وشُعَب \* تَكَادُ تُوازِع تَبايلَ العُرب \* وكلُّ واحد من مولاء الوزُّراء كان من تبيل \* لسراج آرائه في بيوت تعمير ما فتيلة طويل \* قبيلة أحدم تسمى ارلات ، وقبيلة الثاني تدعى حلا بر ، وقبيلة النَّالِثِ يُقَالُ لَها قاوجين \* وقبيلةُ الرَّابع اسما برلاس \* وكانَ تمور ابنَ وابعهم في النَّاس ونُشَأْشًا بِالبِّيبُ \*مصراع \*مُماماً حازماً حُلْداً اربِيا \* وكانً يصاحبُ نظراء من اولاد الوزراء \* ويعاشرا حزابه من فتيان الامراء \* الى أَن قالَ لَهُم في بعضِ اللَّيالِي \* وقل احتمعُوا في مكان حالي \* وأحدكُتْ منهُم العشرَةُ والنَّشَاطِ \* وارتَفَعَتْ أَسْعَارًا لاَ شرار وامتَدُّ للبُسْطِ بساط \* انَّ جُلَّ تِي فُلانُه \* وكانت من ذُوى العَيافة والكَهاله \* و أت مناما \* ماذ اقت منه احلاما \* وعبرته بانه يظهر لها من

الأوْلادوالاَحْفادْ \* مُنْ يَكُوخُ البلاد \* ويَمْلُكُ العِباد \* ويكونُ صاحبُ القران \* وتُلُلُلُهُ مَلُولُهُ الزَّمَانِ \* وَذُلِكُ مُوانَا \* وقال ورب الوقت ودنا \* فعامل وي أنْ تُكُونُوالي ظُهرًا وعَصْل ا \* وجَداحًا ويُل إ \* وأن لا تستعيلُوا عَني أبك ا \* فأجا بُوهُ الى ما دُعامُ الله \* وثْقَاسَه وا أَنْ يَكُونُوا فِي السَّرَاء والنَّسْرَاء مُعُهُ لا عَلَيْهِ \* ولم يُزالُوا عُنْجَاذً بُونَ أَطْرافَ مِنْ الكلام نَى كُلِّ مَعَام ، ويُتَعَارَضُونَ كَيْضَ عُلدير من العُدر من عُيرا معشام واكتنام معي آنس برقة قاطن كل مصر وشام \* وخاص بى حديثه كُلّ تك يم مجرة من عامل و عام \* وشعر بِهِ السَّلْطَانِ \* وعَلَمُ أَنَّ عِلَا نَهُ فِي دُوْحِ الْمُلْكَةِ بِانِ \* فَأُرادُانُ ير دكيك في أوره \* ويربيح الله نيامن شره والعباد والبلاد من عارة

رور و ويعمل بموجب ماتيل \* شعر \*

لا يُسلَمُ الشَّرِفُ الرَّفِيعِ من الأَدْف \* حَتَى يُراقَ عَى جُوانِبِهِ اللَّهِ \* فَاعْبُرُهُ بِلْ اللَّهُ عَلَى مَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَوْ اللَّهُ اللَّهُ العَصْبَانِ فَاعْبُرُهُ بِفُنْ النَّهُ الْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْم

Digitized by GOOGLE

مانه عدانه كان يقول مبيع ما نلتسه من السلطنه ، وتتعده من هُستَغُلُقات الا مُكنه \* إنَّا كانَ بِلَ عُوقالطيع شُمس اللَّين الفاعر رفه و مدة الشيخ زين الدين المحواني \* ومالَّقيتُ بَرُّكُ إلا بالسَّيْلُ بُرُّكُ \* وسَياتى ذكر زيس الله ين و بركه \* مُ قَالَ لَينُ ورُ ما فَتَعَدا أَوابُ السَّعادُة واللَّولَة مَلَ \* و لا نُحكُت عُروسُ فَنوحات اللَّنيا إلى \* الامن سيام مجستان \* ومن حين أصابي ذلك النفضان \* انافى ازدياد الى من الدوان \* والطَّامِر أن بلوامرة وحروجه في تلك العله \* كان فيا فين السنين والسبغين والسبع ما مله وقال في شيخي الإمام العالم العامل الكامل المكمل الغاصل فريك الله مود وسيك العصرة علامة الورى استاد اللُّ نياعُلاء اللَّهِ عَدْ شَيْعِ المُحققين واللَّ تقين \* قطب الزَّمان \* مرشك اللوران \* أبوعبك الله على بن على البيغارة نزيلُ دمشق أدامُ الله تعالى آيام حيو ته \* وأمن الاسلام والسلمين بيامن بركاته \* في شُهُور سنَّة سِتَّ و ثُلًا ثينَ و ثما ما مَّة إنَّ تمور \* قتلُ السَّلْطانَ حُسَمِن الْلَكُورِ فِي شَعِبانَ سنة احل في وسَبعين وسُبع ما له جومن دُلكُ الوَقْتِ استُقُلُّ بِالمُلْكِ وكانت وَفاتُهُ في شُعْمان سنَّهُ سَمِع وتُمانية

طى ماسيان، فمان استيلام مستقلاً ستَّة وثلاثون سنة وذلك ورُفْقارُهُ يَتُحُرُّمُونَ في بلاد ماو راء النَّهر \* ويُعامِلُونَ النَّاسَ بالعُدُوانِ والقهر في فتعرف لل فعم كلظاعن وما كن وضيقواعليم تلك المعاني والأماكن \* فَقَطَعُوا خَيْفُونَ وَصُفَرَمُنْهُمْ ذُلْكَ الْمَانِ \* فَاشْتَعَلُوا مِالْمُومِ في بلاد عراسان \* خصوصائي نواجي حجستان \* ولاتسال عما أفسك عى مفاو زبا وردوما عان فلُ هُبُ بعض اللَّيالي وقل أَخْرِبهم السَّعَب ﴿ واشتعل فيهم من الجور عاللهب \* فل على حا يطامن حوادط مجستان \* قدا وماليه بعض رعاء الضان \* فاحمَّلُ منها رأساوادبر \* فشعر به الرّاعى و أبصر \* فاتبعه للعين \* وضربه بسهمين \* أصاب بأحدهما فَعَنَّهُ وِبِالْأَعُرِكْمُهُ \* فَللَّه دُرُّهُ ساعلُ الدابطُلُ بهذاالضَّرب المُوزُونِ لصفه \* ثم ادركه واحمله \* والى سلطان مر اقالسمى بلك حسين أُوصَلُه \* فَبَعْلُ ضَرْبِه \* أَمْرَبِصُلْبِه \* وَكَانُ للسَّلْطَانِ اللَّهِ فَيْلَ متين \* يل عيملك غياف الدين \* فشفع قيه \* واستوهبه من أبيه \* فِعَالَ لَهُ ابُوهُ اللهُ لم يُصَلُّ رَعَنْكُ ما يَسُلُ عَي صَلَّا حِك رئيسَفْرِعن عَها بَثْكَ

و فُلاحك \* وهذ احتناني حُرامي مادة العُساد \* لبن ابقى ليهلكُن العبادُ والبلادُ \*فقالُ البنـ وماعسى أن يُصلُ رُمن نصف آدمى \* وقد أصيب بالله والمي ورمي \* ولاشك أن اجله قد الترب \* فَلا تُكُونَن فِي مُوته السَّبُ \* فُوعُبُهُ اياه \* فُوكُلُ به مُن دا واه \* الى أن اللهُ مُلْ جُرِحَة \* وبُرق ترحَه \* فكان في على من ابن سُلْطًا بِ هِرِ ا ه \* من أعقَلِ الخُلَم وأَضْبُط الحُفاه \* فَتُوفُّرُت عِنْكُ حرمته «وارتفعت درجته وسمعت كلمته « فعصى من تواب السلطان » نا لبه المتولى على سجستان \* فاستُلْعَى تيموراً في يتوجه اليه \* فأَجابُهُ الى ذلكُ وعُولَ عَلَيْه ﴿ وَإِنَّا فَ اللَّهِ طَالَّفَ مَنَ الْأَعُوانِ \* فُوصً الى معسمان \* وقبض على نائمها المتمادي العصيان \* واستُعْلُسُ أموالُ تلك البلاد ، وأحسلُ من أطاعمه من الأحناد ، وتُلا آيَّةُ العصيان بالجُهر \* وارتُعَلُ بسُّ مُعَهُ الى ما وراء النَّهر \* و قبل بلكان \* في عد مة ابن السلطان \* الى أن ودع أبوه المُعَيْرُ ةُ وَانْتُقُلُ \* وَاسْتَقُرُولُكُ وَاسْتُقُلُ \* فَعَنْكُذَٰلُكُ هُرُ بُ تَهُو رُ الى ما ورا والنهر \* وقل قُوى منهُ الرأس والظّهر \* وكان إذ ذاك

قلاحتكَ عليه رفقا و الحاز اليه اصعابه المتغربون وعشراؤه المنظر بون وعشراؤه المنظر بون وعشراؤه المنطبين المنطبيات ال

السيف \* وضيع اللبن في الصيف

وكرعبوره معون على فتره وماجر فمن عبوات بهاله العبره قوصلُ تيمورُ وحَماعُتُهُ لِي جَيْعُونِ وَكَا نَادُدُ الْهُ مِثْلُهُم طَاعْياهِ ولم يُمكنهُم النُّوالى لأنَّ الطُّلُبُ كَانَ شَبِيهُمْ بَاغِيا \* فَقَالُ تَيْمُورُ الأصحابه النجاء النجاء النجاء المايتعلى كلمنكم بعنان أرسه ومعرفته وليلق نفسه في الماء وروا عُلُوا الى مكان \* وقالَ تُوجَّهُوا من غير تُوان \* فَسْ لَم يَأْت العباج \* والتيارالزُعاروالأمواج \* تَهافُت الفراش على السراج \* ولم يُعلَم واحدُ مِنهُم حالَ الأحر \* وبال اطلُّع مَن تقلُّ م منهم على أمر مُنْ تَأْخُر \* وَكَا بُلُوا أَخُوالُ المُوْت \* وشاهُـ لُوا أَمُوالُ الفُوت \* فَبْعُواولم يَنقَص مِنهُم وأحل \* واجتمعُوا الى ذلك الموعل \* وذلك جعداً ن أمِنت منهم البلاد \* واطمأن في مسالكها كل را ج وعاد \*

فَجِعْلُوا يَتَجُسُسُونَ الْاحْبَارِ \* ويتتبعُونَ الاَثَارِ \* ويعارِبُونَ اللهُ ورسُولُه \* ويُودُونَ عِبادُهُ ويُقْطَعُونَ سَبيلُه \* ولم يُزُلُ عَي دُلكَ يَجرى

و يَشَى \* الى أَنْ وَصَلَّ مَلْ يِنَةً قُرْشِي

و كرما درف له من عبطه في د عوله الى قرشى وعلاصه من تلك الورطه فقالُ يُومًا لا صعابه \* وقد أضربه الدُّمرُ وأضرعا به \* وأصحب مِنهم رَبعُ الفَساد واعشب \* أَن بالقرب مِنامُك يَنَّهُ خَشِب \* مُل ينتُهُ أَنِي تُوابِ النَّحْشَى رحمَةُ الله عليه مَل ينة مُصونَه \* مسورة مكنونِه \* البِّن طَعْرِنا بِهِ النَّكُونُ لَناعَالَهِ ومُلادًا \* ومُلْجًا ومُعادًا \* وان حاكمها مروسي لوحصلناه \* واحدُ ناماله وقتلناه \* لتقوينا باله من عيوله وعُلَّه \* و العُصَلَ لَنَا فَر ج بعلَ شَلَّه \* وأَنا أَعْلَمُ لَهَا من مُمراااً ع دُرْبا \* هُينَ اللَّهُ ولواسعار حبا \* فشيرواد يلهم \* وتركوا عى مُكان عيلُهم \* واستَعملوا في نيل مراد مم ليلهم \* ود علوا حبس اللَّهِ اللَّهِ وَقَصْلُ وَالْبِيتُ الْأُمِيرِ \* وَرَفْعُوايَكُ مَمْ فَصَادُ فُوايِكُ مَمْ وَالْتُحْمِيرِ \* وكانُ الا ميرني البستان عارج البلك \* فاحَلُ وا ماوَحُلُ والْهُ من السَّلَعَة وعُدُد \* ورَكِبُوا خَيْلُه \* وتَعَلُوا مَنْ وحَسلُوا مِن الأكابِرِغَيْلُه \*

هاجيم عليهم أمل البلك \* وأرسلوا الى الأميرفادر كهم بالله في عَتْرًاكُمْ عَلَيْهِم البَلاءُ باطناً وظاهرا \* فلم يُعَلُّ واللهم سوَّى الاستسلام تاسرا وقال له أصحابه لقل القينا بانفسنا الى حقيقة الهلاك من مل ا المُازِة فقالٌ لا عُلَيْكُم فعَى مثل من المواطن يُعتَعن الرَّجلُ ويواز \* عَا مُعْمُوا كُيْلٌ كُمْ أُمَّ الْعُواصَّفَا عُوانِكُ نَعُوا عُو بَابِ اللَّهِ يَكُ ا واحدُة زُعفا \* حاطمين على العُدُو \* من غير تُوان و لامُـدُو \* عَانِي اظن انه لا يثبت لكم شي \* ولا يقف أما مكم حي \* فامتثلوا امره و رفعواالصُّون \* وتُصُلُوا المابُ عا يُضينَ عِما رُالُون \* وصُجُمُوا على أ العساكر مُجُومُ اللَّيث \* و انك نُقواو لا انك فاق الغيث \* ففت م لهم عنكُ نتيج الماب \* لا مرير يك ومسبب الأسباب \* علم بِلُوا مَامَهُم احسال على المسل \* ولانتعه ما هُو فيه من العسال ف والعُلَاد \* أَمْ انْمُنُوا إلى مَكانِهم سالمين \* ولم يز الواعلى دُلك عائمين هابئين \* واحتمع عليهم احجابهم \* والعازاليهم في الفساد الموابهم \* فسارُ والعوامن ثلاث ما نه \* وبس يتعيز اليهم من الفل الشرفيه \* فارسُلُ السُّلطانُ الدُّهِمْ عُسْكُرًا غَيْرُمُكُثُرِثِ بِهِمْ فَكُسُو وه \* واستُولُوا

هلى حصن من المحصون فجعلُوهُ معقلًا لكلِّ ما الدعوروه \* قلت \*

#### ي شعر ي

لا تعقرن شأ أن العكور كين \* فلربها صرع الأسود الثعلب \*وقيل \* الله المعوضة تل مي مقلة الأسل \* وقيل \* فربها قبرت بالبيل قي الشاه في من المرنى فتنة ذلك المجاف واجتعبك من احرار ملوك الاطراف وأرسل تيمور الى ولاة بلغشان \* وكانت الولاية بها لا تعوين وهما بها مستقلان \* تلقيسا ذلك عن أبيهما \* وكان السلطان تزعها من ايل يهما \* ثم اقرقها فيها لما أن يكونا من تحت امرة \* واسترم ن الادهما عنك فيها راا سيرى قهر \* فلما راسكهما تيمسور على طاعته \*

ذكرنهو ف المغلى السلطان وكيف تضعضعت منه الاركان أمان المغل نهضت من جهة الشرق على السلطان حسين \* فاستعلّه لهم وقطع جيعون ووقع العرب بين الجهتين \* فانكسر السلطان \* فراسلهم أيضا ذلك الجسان \* واسم حاكمهم قمر الله ين عان \* فأحابوا مراده \* واقتفوا ما أراده \* وسلطوة على السلطان ليستخلص فأجابوا مراده \* واقتفوا ما أراده \* وسلطوة على السلطان ليستخلص

من يُك بِلادُ و اعل وه بمصافرتهم \*وامل وه بمطاهـرتهم ي ورجعوا الى بلاد مم \* وقل سُلُوه زمام قياد مم \* فقويت بلك هُوكَته \* ومُكنتِ القلوبُ هَيبَته \* فلم يُسَع السلطان \* الآبل ل ا لُبُعُهُ لَ وَالْأَمْكَانِ \* فِي اطْفَاءَنَا بُرُ تِهِ \* وَتَطْعُ دَابِرَتِهُ \* فَجُعَلَّهُ نَصْبُ عينيه \* وتوجه بنقمه اليه \* بعسكر حرار \* كالبعرا لزعار \* حق انتهی الی مکان یسی قاغلغار \* و مُوصَدُفا ن بینهمامضیق \* مُوالْعِمادة ألعظمى والطريق \* يُسيرُالمارْ في ذلكُ مقدارُ ساعه \* وفي ومط اللكرب الباب اذاا على وأحمى فلاشى مثله في الناعه \* وحُواليه جِمِالُ كُلُّ مِنْهِاعِرْ لِينَهُ قَلْ شَهَ \* وقلُ مَهُ قَلْ عَاصُ ثُمِوتًا ورُمْخ \* نصْبِحُ أَنْ يَقَالُ فِيهِ أَنْفُ فِي السَّمَاء \* وَاسْتُ فِي السَّاء \* فَا عَلَى الْعُسْكُرُ فَمُ ذَٰلِكَ اللَّهُ رَبُّنْك \* من جَهَّة سُمُو قَدْل \* وتَمُورُ طَى

المجانبِ الْأَعْرِ \* وهو كالمُضايَّقِ والمُحَاصَرِ \*

د كراكحيلة التي صنعها والخل يعة التي ابتل عها

قَقَالُ تِهُورُ لا صَحَابِهِ إِنَّهَ عُرِف مُناجادَة خَفِيه \* مُسالِكُها البَيه \* لِاتَطَاها النَّطا \* ولايه تَلَاه النَّطا \* ولايه تَلَاه ولاية تَلاق القَطا \* فَهُلَمْ نَسْرِ فَلْيُلْنا \* ونَقُودُ

فىالسرى عيلنا و فنصبحهم من ورا يهم وهم آمنون وفان أدركنا هم لَمُيْلاً نَعِنُ الْفَانُورُونِ \* فَاحَانُوهُ الْ ذَلِكِ \* وَشُرَعُوانَ تُطْعَ تِلْكَ الْوَعُولِ والمُسالِك \* وسارُ واليلهم أجمع \* وبُلَغُ النَّجُرالُطلُع \* فأدركهم الصَّباحُ ولم يُلْ رُكُوا البِّيش \* فضاقت عليهمُ الأرسُ بارْحَهَتْ وتنكُلُ لهم العيش \* ولم يكنهم الرجوع \* واذنت الشمس بالطلوع \* فَوْصَلُواالى العَسْكُروقِل أَعَلَى التَّعْمِيل \* وعَزَّمٌ عِي الرَّحِيل \* فَقَالُ اصعابه بنس الرأى نعلنا \* في قبضة العنو حصانما \* وقل و تعنا في الأشراك \* والْقَينا بأيْ يناأنفُسناالي الهلاك \* فقالَ تبمُورُلا شُرَ \* توجهوا عوالعسكر \* وانزلوا عراف منهم عن عيام \* واتركوهما ترعى واقضوامن ورد النوم والراحة مافا تكم في ليلكم \* فتراموا عن عيلهم كانهم صرعى \* وتركوا عيولهم ترعى واد االسَّعادة لا مُظَّتَكُ عَيُونُها \* نَمْ فالخَاوفُ كُلُّهِن أَمانُ \* واصطن بها العنقاء نهى حبادل \* واقتد بها الجوزاء فيهي عنان \* فجعل العسكريربهم مويغال انهم من حزبهم \* حق اذ السراحوا \* ركبوا عيولهم وصاحوا \* و وضعوالسيون في أعل المم \* راكبين

ا كَتَانُهُمْ مِن ورانهم \* فقتلواتنلاد ريعا \* وعاد روم حريعًا وصريعا \* و وعم الخطب المدلكم \* ولم يعلم أحد البلاء كيف دهم \* واتصل الخبر والسَّلطان \* وقل عُرْجُ التَّلاقي عن حَيْزِ الْا مْكَان \* فَهُرْبُ الى بُلْخِ \* وقل سُلِخُ مِن الملكةِ أَفَ مُلْعِ \* رشُوعَ تَمُورُ فِي النَّهِ \* والعمارات والسُّل \* مُ مُسَطَّالاً تُقال \* وجدعُ الا موال \* ولم رعاعُ النَّاس والمداره \* وأطاعرة وقم مابين را في وكاره \* فاستولى على مالك ما وراء النهر \* وتسلُّط على العباد بالعُلُّبة والقهر \* وأعلن ترتيب المجنود والعُساكر \* واحتَّظُ مِ المُعَصُّون والسَّاكر \* وكانُ نانبُ مرونك وأحد الأركان \* شُخصًا يلعي على شير من حربة السلطان \* وكاتبَ فَي ورعى أن تكون الما له بينهما نصفين ، ويكون معمه طى السَّلْطَانِ حَسَّين \* فرضي على شيربلُ لِك \* وقا مُسَّدُ الولايات والمالك ، وتُوجه اليه ، و تَثُلُ بين يَدُيه ، فزادُنى اكرامه ،

# وبالغُ في احترامه \*

SPOOD with control

مُكا عاوتَثلًا بين يَدُ يه \* وأَتَعَفَاهُ بالهداياوالمُعُدُم \* وأمداهُ بالجُيُوش والعُشَم \* فسارُ ومُعامَعُهُ مِن بَكُ شان \* قامسان ين بِلْخِ لِمُا صُرة السَّلْطان \* فتَعَصَّ مِنْهُمْ فا حاطُوابِهِ من كُلِّ مَكَان \* فَاحْرُجُ اولادُ مُما اللَّهِ بِي كَانُوا عِنْكُ فِي الرَّمَانِ \* فَضُرَبُ اعْسَاقُهُم براى من أبويهم \* ولم يرق لهم ولا من عليهم \* ثم اله ضعف ما له \* وَقُلْ عَنَّهُ خُيلُهُ وَرِجَالُهُ \* فَنُزَّلُ مُسْتُسْلُمُ اللَّقَضَا وَوَالْقَـٰكُرِ \* رَاضِيًّا مِادُهُ بَى قَضاءً الله مَّا كُلُومُ " فَقَبْضَ عَلَيْهُ تَمُور \* وضَبَطَالا مُور \* مرداميرى بلخشان إليها مكرمين \* وتوجه الى سمر قنل ومعمه السلطان حسين \* وذلك في شعبان سنة احد ف وسبعين \* بعد ماحلا من الهجر قسم ما نه سنين \* ووصل الى سودنسك والمنسل مادار ملكه \* وشرع ني تهيد تواعد الملك ونظمهاني نظام سياسته وسلكه \* المرابع السلطان \* وأمّا م من جهته شخصاً بلاعي سيور عامة من دُ رَيْهُ جنكيز حان \* وتبيلة جنكيز حان \*م المتفردون بأسم الخان والسلطان \* لانهم مم قريش الترك لايقك راحك ان يتقل م عليهم \* و لا بَمكنَ أَحَدُ من انتزاع ذلك الشرف من أيديهم وولوتك راحك

على فَي لَك \* لَكانَ يْمِورُ اللهِ عالَمَ المَعْظُمَ المَالِكَ و مُلكَ المَسالِك \* فرقع ميه و وَعُطْعاللمان منان كل طاعن \* وانما لعب أيسور عائمس دُ فعاللمطاعن \* ووقط عاللمان منان كل طاعن \* وانما لعب تيمور الامير الكبير \* وان كان في امرة كل مامور منهم و امير \* والمخان في اسره كا محمار في الطين \* وشبيه المخلفاء بالنسبة في هذا الزمان الى السلاطين \* واستَمَرْ بعلى شيرنا بباني سَمْر قَنْلُ وكان الزمان الى السلاطين \* واستَمَرْ بعلى شيرنا بباني سَمْر قَنْلُ وكان كان في اموره ويقل مه \*

دُكُو وثوب تو تناميش عان سلطان الدشت والتنار \* لَا رَا عاما مر عا مُم الله تو تناميش عان سلطان الدشت والتنار \* لَا رَا عاما مر عا مين تَهُور والسلطان فاردُم قلبه وغار \* وذلك لعلة النسب والجوار \* ومياً العسكرا لجرّا ر \* والجيش الزّعار \* و توجه الى مصاف تهور من جهة معناق وا نزار \* فخرج اليه تهور من سمر قند \* و تَلا قيا باطراف تركستان قريبًا من نهر خُجنل \* وهونهر شيعون \* وسمرقنل \* وسمرقنال \* وسمرقال سوق الما ربه \*

ولمينفق بينهم فيهاموف مُعا مُلات الضاربه \* ولازالت رحا الحرب

مَكُورِ الى أَن انطَى عَسْكُرت عِورِ \* فَيْنَاعْسَكُرُ عَلَا انفُلَ \* وعَقَلْ

Digitized by Google

رو منوده العل \* وادًا برجل يقال له السيد بركة قد اقبل \* فقال لهُ تَهُورُومُولِي عَايَةُ الضَّرِرِ \* يَاسَيْلِ عَالْسَيْلُ جَيشَى انْكُسُر \* فَقَالُلُهُ السيلُ لا تُحَفْ \* تُم نزلَ السيلُ عن فرسه ووقف \* وأحدُ كَفّا من الحصباء \* وركبُ فُرْسُهُ الشَّهِبَاءِ \* ولْفُخْهَالى وَجُهُ عَلَى وَهُمِ الْمُرْدِي \* وَعَرْخُ بالوله ياغى قاجل \* فصر خ بها أيضاتمور ثابعاد لك الشيخ النَّجل، وكان عباسى الصوت فكأنه دها الإبل الظماء بعوت موت فعطفت عساكره عَطْفَةُ البَقْرِعِي الْادِها واحْلَتْ فِي الْجَالْاقِمَ الْمَادِهِ اللَّهُ مَا الْمُعَالِلْهُ وَلَم يَبْقَ فى عَسْكُره من جَلُ ع و لاقار م \* الا و ه و يقولُ يلقى قاحل عالم ع أم أنهم كرواكرة واحله بهمة متعاقلة ونهمة متعاضله ورجع جيش توقناميش منهزمين \* وولوالم أعقابهم مل برين \* فوضع عسكرتمور فيهم السيوف \* وسُقُوهُم بهذا الفُتوج كاسات العَنوف \* وعَنِمُوا الا مُوا لَ والمَواشِي \* وآسُرُ وا أُوسسناطُ الرُّوْسِ وا الْحَسواشِي \* ثَمْ رَجْعٌ آمِوُر الىسرتنىل ، وقل مبط امور تركسنان وبلادنه رخبنا ، وعظم لك يه السيل بركه \* وحكمه ي جميع ماا ستولى عليه و ملكه \* ومل السيد اختلف القُول نيه فمن قائل أنه كان معر بيا مصرحجاما ،

SPO D D wat contribut

على من المسلم على والسيل بهت المال قال ورسامي يو من قابل انه كان من أهل المن ينه الشريقه مومنهم من يقول انه من أهل مكة المُنيفه \* وعلى كُلُّ حَالَ عَلِي لَهُ كُلُكُ عَلَى الكِّيرُ اللَّهُ عَلَيْ أَن لَا في بلاد ما وراج النَّهُ وَعَرَا سَانَ لِهِ لِأَسِيمَا وَقِلُ أُمَّكُ تَهُو رَبِينَ النَّجَكَ لِهِ وَعَلْمُهُ بِهُ فَ السَّلْمَانِينَ النَّصَابِينَة المُنْفِياء والمُعَلَّمُونِ مِلْمَا لَمُسْلَقَة وَقَالَ لَهُ تَجِورُ لْ واحمع لُكُ لَ عَفِيلًا لَهُ مَا مُولَانَالِا مير والنَّالِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن المَكْرُمُيْنَ السُّرِيفَيْنَ فَي أَلَّا قِالْمِيكُمْنِيو \* ومن مُعْمَلُمة فَلِكُ الله عوى عي مَسالفسنولسان \* وأنا وأولاد من مُعْلَةُ مُستَعقى ذَلكَ الاحسان \* والدالة مراسل والمسلمة والمراسمة ومناه والمراسة ومرطت الوقافه ومصار في دلك وصرافه عما كانت حصى وحصة أولادى ، أعل من مله القصية في على الواد ف الفطعي الملها فا تعليد أيا ما يه مع مضا فاتها وأعما لها وقرا ما \* وهي الى الآن في يل بن أولاده \* الواساناة والمعاددة وكوطن شيرهم المهور وماوقع بينهمامن المقالفة والشرور الموروم بيناموبين في شير منالقه له والحاز اللكل منهما

مَا مِنْهُ \* فَاغْمَالُهُ تَمِو رُوعَتُلُهُ \* ثُمْ قَبِضُ عَلَيْهُ وَقَتْلُهُ \* فَصِفْتُ الْمَالَكِ والولاياتُ لتمو رُبُعُسُ الصِفاء وَهُرُولُ الى طاعَته من الناس كُلُّ وَهُو وَالْسِ كَا بِنَافِي النَّالِي وَتَقَالَتُهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قدكرما مرف للمعار سترفيل والشطار مع تدور وكيف اخليم دارالموار وكان في مسوقت طالعة من المدعار الكثيرون في فوطم النواح فلسهم مَمَا رَهُون و مُناتِغُون ومُلاحكُون ومُعَالِجُون ﴿ وَمِ فَهَا لِينَهُمْ ورقنان كالعُيْسِ و المُن عوالعداء أو أو المُقاتِلَة بينهم قايسة على مَرِ الزَّمْن \* وَلَكُل ظُلْمُنة مِنهُما رُوس \* وَظُهُو رُولُعُضَادُ وَضُو وَعَى \* وكانا يَمُورُمُوا بَقِيمَهُ يَعَانَهُم عَلَيْ الْمُلِكَةُ يَعْلَمُولُهُمِنَا دُمُم وَلَمْ لا فَهُم ا وَكَانَ إِذَا تَصَلُّ جَانِهِ \* اللَّهِ مُلْكُنِي مُمْرِقَتْلُ نَا يَبِهُ فِاذِا بُعَلُ عِنْ اللَّهِ يَنَّهُ ا عَسُ جُ مِن تَلِكُوا الْمُعِلَمَةِ فَا مَقْمَه \* فَعُلُعُوا النَّا مُنَّ الرَّفِن مُوا مُعَ النائب واظْهُرُواالْحَالَفِه \* فيايُرجع تَهُورُالْاوِتَكَانَفُرُواْلِعَامُه \* وتخبطت موره وتنهوش فقامتم \* فتحتاج الى تبديل وتنهيس \* وتخريب رتشيبل اليقتل ويعزل الويعظي ويعزل الم تم يتوجه لفهيل المُمَا لَجُهُ \* وَيُوطِيسُ اللهُ \* فيعُودُ مِن أَلَى عَجُرُهُمْ \* وَيُولُونُ الى مُعْلَم وبَكُر مِمْ ﴿ وِيَكُر وَتُعَلَّمُ العَدية أَعُوامن تُسع موارد فضلق مي ورد رما بالأغرار والله عارة فأعمل الحيلة في اعتبالهم ، وكف أَذِ اهُمْ واستِيْعِنالِهِمْ \* فَصَنَّعُ سُورًا \* ودُعَا اللَّهِ الْخَلا بُقَ كُبيرًا و عَفِيرًا \* وَمُنْفَ النَّاسُ أَصْنَافَا \* و جُعَلُ كُلُّ دُسِعَلُ الى عاملة مِصَافا \* ومِيزاولُعكِ اللَّهارِمُورُ وسانهم على حن \* وفعل معهم ما فعل ه ا تُوشرُوانَ بن كيفُنادُ اللَّاحَلَة \* وأرْصَدَ لَدُّنَّى أَعْدَالاً ظُرافَة ره روز رمعهم اله كل من ارسله اليهم يولونه د مارا \* ويكوك ارساله اليهم على قعل شعار اله ثم اله معلى يد عوروس الناس \* ويسقيم بياه الحال \* ويغلع عليهم أنخر اللماس \* واذا انقصت التواقه من الوات الله عاراني أحدوث مقاه كاسه وعلم عليه وأشار أَن يَتُوجُهُ بِهِ إِن فُوالرَّصَل ﴿ فَادْ أَوْصَلُ الْيَصِ عَلَمُوا عَنْهُ عَلَمْتُهُ بِلَ وثوبا الميرة عَنْهُ مُوره له وسكموا عُمْعَالُ قالْمه في بوطّة المناوفسلمكوه الى أنَّاتَى على آخرهم \* واستُونى بذلك قطع دابرهم \* ومُعاآثا رُهُمْ واطفاً فأوم ﴿ فَصُفَتْ لَهُ الْمُشَارِعِ وَعَلامَلُكُهُ عِن مُعَافِي ومُنازِع ، ولم يبن له في ما وراء النهرممانية ولا مل ا فع \*

فصلى تعصيل مها للعسمر قنك وماليين نهره يلهشان وجبنك فين والع سَرْقُنْلُ وولايا تُها \* ومي سُبُعَة تاوما نا مدو الله كان وجها تها \* ومي تسعُّهُ تومًا نات والعومان عمارة عَمَّا عمر م عَشُوة الله في مقاتل الوقي ما و والوالم المران الله بعالم المراف الأما عن المعتبرة الله كورة \* مُسرقنك وسور ماقلعامل مازعبوا اثناعش هُرْ سُخًا ﴾ وكان دلك على عُهاب السلطان ب حلاله الله بن عَبل جنهير هان ورأيت حكسورها صحبة الغرب المستقلاما تموره وسبا ما د عشق ومسا فتهلمن سيرقيله موس بمن يوم هو الياس الى الان يعفرون سور قنف العبيقة ويغرجون دراهم والموساسكتها فالمقما المتولى يسكون الفلوس ويتعرجون منها نفيا به ومرزمل اله ما والمالنه ومرغينان ومي كانت المتيت بليا ويتما كان اللك عان ومنها عرب الشور العلامة المالية المالية المراب الروال المراب المراب الهداية رَحْمُهُ الله تعالى و حَيْنُ وفي على ساحل سيعون ، وترمل ومي على ساجل مسون وتعشب ومي ورشي المالكوي بدوالكس ويُعاراوانكُ كان وهِي أماكن مُشْهُورَه ﴿ وَعُيرُدُ لِكُ وَمِن الولايات

مِلْنَهُمَانِ مِعْ وَصَالِكُ مُوا رَزِم و التَّلِيمُ صَعَانِيان \* الى غير ذلك من اللَّاطِ إِنْ الواسِمَةِ ﴿ وَإِلَّا كَيْنَانِ الشَّاسِعَةِ ﴿ وَفِي عُرْفِهِمْ مَا وَرَاء حَيْمُونَ الى حِمةُ السُّرِقِ تُورِانِ ﴿ وَمِا كِانَ فِي مِنْ الطَّرْفِ الدَّمةِ الدَّرِب المران ﴿ وَكِنَّا مُنْكُمْ لَيْكَارُسُ وَإِنَّوْلِسِيابُ البلاد \* كَانَتْ تُورَانَ . الإُفْرا سِيا يَعْوالْوالْ بِكِيكِاوُ مِ إِن كَيْقَبَاد ، وعراق مُومَغُرِبُ إيران ذكر ابتناء مانعلهم التسلط بالقهر بعد استعصابه ممالك ما وراء النهر ولما صِهْبُ لَهُ مَما لك ما وراء النبود وذَلْت لا وامره حوام الله مرد بُهُر عَ فِي إِسْتَعْدُلُومِ البِلامِ \* وِإِسْتُرْدَاقِ الْعِبَادِ \* وَجُعُلُ يُنْسِمُ إِلَامُلِ العَيْلِ الأَشْرِاكَ وَالإَ وَمِانَ \* لِيُضْطِأَدُ بِلْ لِكُ مُلُوكُ الاَ قاليم وسُلاطينَ اللَّفَاق ﴿ فَأُولُومُ إِلَيْهُ وَلِلْغُو لَا وَصَالِالُمْ \* وَهَا دُنَهُمْ وَهِا وَإِنَّهُمْ \* وتزوع بمنت قبر الدين ملكم \* وصار آمنامن تبعيم ودركم مِهُمْ مِيرَالِهُ مِن حِهِهُ الشَّرِقُ \* وَلَا تَهَا يَنُ لَيْنَا مُ وَلِينَامُ وَلِأَفْرِقَ \* إ في العلَّهُ وهِي البعنسية والصامرة والجاورة حاصلة للجهتين \* والله وهي التروية الصلكين عانية مسشأة في كلا الله ولتين عد فأمن

فكر تصميمه العزم وقصالا طراف واولامما لله عوارون فعين أمِن مُكْرَم \* وسَلَّ بالصاكمة تعرفم \* صمم العرم \* طى التوجة الى مالك عوارزم ، ومم معاوروا غرباً بالشام ، ومباينوه بمشية قُوا عِلَا الله م والْخَتْهِم مُلْيِنْهُ حُرْجَانٍ عُومِي من أعظم البُلْدان ا وها والملكة دات مل ن عظيم + وولايات حسيم + فتهامجم الفَضَّلاء \* ومُعَطَّر حال العُلَماء \* ومُقَرًّا لَظُر فاء والشُّعُراء \* ومورد الاحباء والكبراء \* ومعلى حبال الاعتزال \* وينبوع بعا رأ مِل التَّعْقيق مِن أَرْباب الهُلك فوالضّلال ﴿ نَعُمُهُا كُثَيْرُ ﴿ \* وحيراتها عريرة \* ووجوه قضا بلهامستنيره \* والمسلطافها حسين صوفى ﴿ وَمُومَنِ الْا يَحْقَادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرْفِي ﴿ وَمُكُنَّ مَا زُولَ اللَّهُ وَ وضع يعضها تريب من بعض \* لا نها كلها مبنية باللبن و الأرجولي الأرف مرا مل معوارزم كالمل سمرانك في اللطانه \* وأفضل من أهل سُمرِقنكُ في المحشمة والطَّرافِه \* يتَّعَانُونَ الْشَاعُرَةُ والاُهُب \* ولهم في فنول الفضل والعاسن اشياء عَيْب \* عضوماني معرفة الموسيقا والأنَّعَام \* ويشُعُرُك في ذلك المُحاصُّ منهُ والعام \* ومَّا مُومُ شهورُ

عَنْهُ \* أَن الطَّفْلُ فِي المَهْ مِنْهُ \* ا ذَانِكَى اوقالُ آه \* فان ذَلكَ يَكُونُ فِي شُعْبَةُ دُوكَاه \* فلسّا وصُلَ تَهُورُ الى خُوارٌ زُم كان حُسين صُونى غائباً عَنْها \* فنها حُواليها وُماوصَلَت يَلُهُ اللهِ مِنْها \* ولم يَقْلُ رُ مَكُنْ عَالَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَل

# وعادُ الى مُعلَّعتِه

## . د کرغوده ثانیاالی خوارزم

وُوزُنُ لَهُ ذَٰلُهُ فَالَّهُ اللهُ اللهُ وَالْحَلَّالَةِ وَالْحَلَّالَةُ وَلَى التَّرْحَةُ مَن سَمْرِ قَنَّكُ عَن اللَّهُ فَى اللَّهُ فَى اللَّهُ فَى اللَّهُ فَى اللَّهُ فَى اللَّهُ فَى اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

### من الصلب و رادد نيه اباه

مُ أَنَّهُ رَا سُلُسُلُطَانَ مِرَا لَا مُلْكَ عُياتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ كَانُ مُعَيَّمُه ، عَمُلاً بِقُولِهِ كُتَبَ اللهُ عِلى إِلَّ نَعُمَن تَعَبِيثُهُ \* وَظَلْبُ مِنْهُ اللَّهِ عُولَ فِي رِبِقَهُ الطَّا عُهِ \* وَخُمْلَ الْغِلَامُ وَالْعَادِ مِ النَّهِ عِنْمَا اللهُ مَتَطَاعَهُ \* وَالْاَصَانَ وْ يَا رُونَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مُعَارَّدُ \* قَا رُسُلُ مُلْكُ عَيَّاتُ اللَّهُ مِن يَقُولُ \* صُحِبَةً الرسول \* أما كُنتُ هادمان وأحسنت اليف \* والمبلك ذيل العساف ونعدى عَلَيْك لِهِ فَعَمَلْت وقَتلَت \* وَقَتلَت \* وَقَتلَت اللهِ وَقَلْتُكَ اللَّهِ فَعَلَيْتِ \* وَدُلِكَ بِعِنَانَ لَعِيدُكُ مِن الصَّرْبِ والصَّلْبِ \* فان لم تُعَيِّن النَّسْلِفا يُعْرِفُ الاحْسَانُ فَكُنَّ كَالْتَكُلُّ ﴿ فَعَبُرُ حَصُونَ وَتُوجُّهُ اللَّهِ ﴿ فَلَمْ يَكُنَّ لعيا الله ين قوة الوقوف بين ين ين يه وفارسل إلى حَشَمَه وسيان وراد فاجتمعوا هم وجوا شيهم حول مراه دومقر فنك قا حول البسا تون " مُعْيِطًا بِالرَّعَاعِ وَشَعْلَةُ السَّاكِينِ عِنْ وَجَعَر نَعْسَهُ فِي القَلْعَهُ \* وحسب

مَنْ يَكُونِ لَهُ بَلُ لِكُ مُنْعَهُ \* وَذَٰ لِكَ لَرَكَا كُهُ رَأَيْهِ ٱوَّلا وَآخِرًا وَجِهُ وَمُ قريعته \* وقلة عقله وانعكام فكره ودُولُته \* قلت مَنْ لَهُمَا دِفِ سِعْكَ تَقَلَّ يَرُو \* يَعْطَفْهُ فَى تَلْ بِيرَة تَكُمْ بِيرَة \* فَلَمْ يَكْتُرَثُ تموركه بقتال وحصارة ولعن أحاطت به العساكردا برامادارة وميث تمورن الأمن والله عمه وعدوه في الضّيق بعد السعه \* ها المطرَّبَ الروم والعُواهي \* ومارُ عا الأنعام والمواهي \* وعَصَّ البلكُ بالزَّمام \* ومُلكت المخواش والعُوام \* و أَعْنَاهُم السَّعَبِ \* وعُلاهُم الصراخ والصَّخِب في وارسلُ اليَّه السَّلطان \* يُطلُب منه الأمان \* وعلم انه اعتنق بسبيه \* وانه اعانه اولانبلي به \* فل كره سابقة العرفان \* وما أسدا أو اليه من المسان \* وطلَبُ منه تُأكيدُ الأمان بالأيان ع محلف له تمور انه يعفظ له النِّ مام القل يم ، وأن لا يراق لَهُ دُمُ ولا يُسْرِقُ لَهُ أُدْ يُم \* فَخُرَجُ الْمِهُ \* وَذُكُلُ عَلَيْهُ \* وَتَثُلُّ بِينَ بَكُ يَهُ \* فَلُ عَلَ نَهُورَ إِلَى اللَّهِ يَنَهُ \* وَصَعَلُ إِلَى قُلْعَتْهَا الْتَصَيَّنَهُ \* و مُعبِنَّهُ السَّلْطَانُ وقدا مَا طُتْ بِهُ جَنُودُ هُوا الْأُعُوانِ \* فَأَشَارُ واحد من أبطال صاحب مراة على السَّلطان \* أَنْ يَقْتَلُ تَهُورُ وَيَعْمَلُ

نفسهُ وَاه \* وَقَالَ لَهُ مَامَعْنَاه \* أَن اقلى السَّلَمِينَ بنفسى وما بي \* وَاقْتُلُ هَٰلَا الْاعْرُ جُ وَلا أُبالِي \* فلم يَجِبُهُ الى اشارته \* وَاسْتَسْلُمُ لَقُضَاءُ الله تعالى وارادَ ته \* وقال ان لله تعالى تصريبةً الى عبا دِه \* ولا بُلُ انْ يَمْ تعالى تَصْرِيبةً الى عبا دِه \* ولا بُلُ انْ يَمْ نَعْلَى وَمُولِمَ بُرُادِه \* ولا مُقَرَّمِن القَضَاوُلام بَيْرُ عَمَا لَلُ الله تعالى وقضى عَنْفُلُ فَيهِم سَهُم مُرادٍ ه \* ولا مُقرَّمِن القَضَاوُلام بَيْرُ عَمَا لَلُ الله تعالى وقضى

#### **\* شعر \***

واذا) تلاً من الأمورمعكر \* وفررت منه فنعوه تتوجه \* وهذا اسر لا بد من عامور و \* فلا تعت عن حقيقة أمور و \* فس غالب القضاء عُلِب \* ومن ناهب الزمان سلب \* ومن قاوف تيا را القل ورغر ق \* ومن استَلَقُ بالنَّفَلَةِ في مَشَارِبِ اللَّهُوشُرَق \* وِذَكِّرِ فِي ذَلِكُ الوَّقْتِ مَقَالَةُ أَبِيهِ لَهُ وَاطَّلُعُ مَى عَبِقِيقِهِ \* وَلَكُنَّ السَّهِمُ عَرْجٌ فَمَا أَمَكُنَّ رَدْ وَالْي فَوقِه د كراجماع ذلك الجانى بالشيخ زين الله ين ابى بكر الخوانى وكان نى بَعْضِ تَكْ مَا تَه عُراسان سَمَعُ أَنْ فِي قَصَبَة عُوافَ \* رَجُلًا قل مُنْعَهُ اللهُ تعالى الألطاف عالماعاملا عليرًا فاصلا \* دَا كُرامات عظامرة \* وولايات بامره \* وكلمات زا مره \* ومقامات طاهره \* ومُكاشَفات صادقه ، ومُعامَلات مُعَ الله تعالى بالصِّد قاطفه ،

يُعْ عَي السِّيخِ زُينُ اللَّهِ إِن أَبِاللَّهِ لِطَالُّوا حِتْهَا وَه في حَظيرة العُّدُ ا على وكر \* فَقُصُلُ تِهُو رُرُو يُنَهُ \* وَتُوجَّهُ الْيَهُ وَحَمَا عَنَّهُ \* فَقَالُوا للشيخ ال تمور قادم عُلَيْك \* وواصل اليك \* يَقْصُلُ رُو يَتُك \* وَ يُرْجُو بُرِكْتُكَ \* فلم يَغُهُ الشَّيخِ بِلَفْظُه \* ولارُفَّ للَّالَكُ كُعْظُه \* فَوْصُلُ تَهُورُ اللَّهُ \* ونزلُ عِن فُرسه ودُ عَلَ عَلَيْهُ \* والشَّيخِ مُشْغُولُ يعاله على عادُّته \* حالس في أكره ملى سُجّادُ ته \* فلَّما انتهى اليه \* قامُ الشيرِ فاحدُودُ بُ تَهُورُ مُنْكُما على رجليه \* فوضعُ الشيخِ على ظهر ه يَلُ يِه \* وِقَالُ تَهُو رُلُولًا أَنَّ الشَّيخِ رَفَّعُ يَكُ يُهُ عِن ظُهرِ فِي بُسْرِعَةً كالمنه الرف \* ولقل تصورت أن السما عرقعت على الأرض \* وأنابينهما الأدب \* وقالُلُهُ بِاللَّاطَفَة في المُحاورُهُ \* على سَبيل الاستفهام لا المُناظرُه \* ياسيك فالشيئ لمُلاتأمرون مُلوككم بالعُدل والانصاف \* وأن لاينبلوا الى الْجُور و الاعتساف \* فقال لهُ الشَّيخِ أَمْر نَاهُم و تَقُلُّ مَنَا بِلَّ اللَّهُ السَّائِخِ أَمُر نَاهُم و تَقُلُّ مَنَا بِلَّ اللَّهُ اليم \* فلم يأتُمروانسلطنا له عليهم \* فخر ب من دو وه من عنك الشيخ وتلبقا مُتِ مِنْهُ الْحَدْبُه \* وقالَ مَلَكُ اللَّهُ نياورَبَّ الكَّفَيه \* ومَّلَ ا

الشيخ فوالموعود بل كره ثم ان تيمور قبض مل ملك هراه ه و احتاطًا على ماملكت يد اه \* وضبطً ولايا تهاجا نبا جا و فر لكل جانب كاببا \* و توجه الى سر قنل قافلا بما أمكنه \* وحبس السلطمان في المك ينه \* وأوصل عليه بابها \* ووكل بعنظه اصعابها \* وأصاف اليم أسك العماط الزبانية الشاد النبلاط \* وفريك ملفه الله الأبانية الشاد النبلاط \* وفريك ملفه الله قتلة دمه \* فلم يرق له د ما \* ولكنه قتلة

د كرغوده الى عراسان و فريبه ولايات مجسمان

تُم عا دالى عراسان \* وقل عَرْمَ على الانتقام من صحستان \* فطر ع البه الله اطالبين الصّلْح والصّلاج \* فأجابهم الى ذلك على أن يُبلُ وق قالسّلاج \* وأخر حوا البه ماعند من على \* ورجوا بدلك الفرج من تلك السّن \* فعلّفهم وكتب عليهم قسامات بالغه \* ان مل ينعهم \* عَلَى من السّلاح فارغه \* فلما تُعلَّى في لك منهم وضع الدين فيهم \* قاضات بهم حُنود المنا ياعن بكرة أبيهم \* أمّ عرب الله ينه فلم يبق بها في الله عنه ورحل عنها وليس بها داع و لا مجيب ب وما نعل دلك بهم الا لا نه أو لامنهم المنه المنه

الى كرمان من دلهم عليه \*

ذكر تصل ذلك الغلا رمالك سبزوا روانة يادما

### أليه وقل وم واليها عليه

أَمْ الْآانَا رَ بَهِ سَنَانَ مَا أَثَارِ \* تَصَلَ بِعَسَاكِرِهِ مَلْ يِنَهُ سَبُرُواْرِ \* وَكَانَ وَالْمِهَا يَدُو مُو وَافْضَ هِ فَا وَالْمِهَا يَدُو مُو وَافْضَ هِ فَا وَالْمَهَا يَا وَالْمُحَلِّمُ وَافْضَ هِ فَا اللّهُ الْمَارَةُ وَهُو وَافْضَى هِ فَا اللّهُ وَكُانَ مِن عَادَةً تَهُورً عَلَيْهُ \* فَصَلَ \* وَكَانَ مَن عَادُةً تَهُورً عَلَيْهُ وَمُكُود \* اللّهُ كُانُ مِن عَادُةً تَهُورً وَمُكُود \* اللّهُ كُانُ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

DDDDD and bentitigits

و حفظ استة وتسبه ف وقال له افرا بلغك الى استوليت ف وعلى الما لك استقليت ف فا تنى بعلا من كل إنه فا تن اكا فيك افراف فلما انتشر فكره ف وشاع امره فونسانى الله فيا عبرة وغيرة في هرعت الناس بالعلائم الله في ووفل ت من كل في عميق عليه ف وكان ينزل كل احد

ف كر ما حرف الدال اعرف سبز واومع الشريف على وأسطالفة الدعار وكان في مُل ينه سِبْزُوار \* رَجُلُ شُرِيفٌ من الشَّطَّار \* يُلْ عَي السيل على السربال معه حماعة من الرجال كلهم دعار فيسمون السربك الية يُعنى الشطار \* وكانُ من السِّيلُ رَجلًا مُشهُورًا \* بالما تُروالفُضائل مُنْ كُورِ ا \* فَقَالُ تَهُورُ فَي بِهِ \* فَانْتُرْمِ احْتُ الْأَبْسَبِيهِ \* وَقَلْ كُنْتُ مُتشوةً اليه \* ومتشوفًا لعلم مالكُيه \* فلُ عُوه له فلُ على على على فقام اليه واهتنقه \* وقابله بمشرة منطَلقه \* و أكرَمه وأدناه \* وقال بي حملة نعواه \* ياسيل ي السيل قللي كيف امتعلم ممالك عراسانُ واحويها \* وأنَّ أحوزُها أدانيها وأقاصيها \* وماذ الفعلُّ حَى يَتُم لِي مَنْ إِلَّا مُونِ وَارْتَقَى هَذِهِ اللَّهُ المُسْلَكُ الصَّعبُ الوَّعر \* فقالُ

له السيديامولانا الأمير \* أنار حل نقيرو تير \* من آل الرسول \* مِن أَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى إِنْ وَإِنْ وَإِنْ قَيْلُ لَى شَرِيفَ \* رَجُلُ عَاجِزَ مُعيف \* لاطاقةً لي مُوارد الهُلك \* ومُن أَناحُتي اتشارُف لَصَالِح الله \* ومن داخلُ اللوك اوسار جمم \* اوعار فهم في أمورهم اوما زَجْهِم \* كان كالعادم في مُجمع المعرين \* وكالجائم في منتجلو ا لكَبْشَين \* والمخارج عن لُغُتِه كُمَّان \* وشُنَّانَ ما بينَ الما مُونِ و الطِّيان \* فقال له لا بدأن تدلِّي مل من الطّريقه \* وتغبرن من المجاز إلى مله العقيقه \* ولولا أنفي تفرُّستُ فيكُ ذلك \* وتكهنت ا ن برايك تقتل عالمساله ، ولولاانك المله المعرف \* ما فهت لك بِبنتِ شَفْه \* و لا ا متغنيت عنك استغناء التفه عن الرفه \* فان فراسات اياسية \* وتضايات كلَّها قياسية \* فقال د لك المشير \* أيُّها الامير ، أولسبع في مل امقالى ، وتُتبع أشارت ، فقال ما ستُشرتك الآلاتَبْعَك \* ولا جار يتك الآلائمشي معك \* فقال ان أرد ع أَنْ يَصِفُولُكُ الْمُشْرِبِ \* وتَمَالَ الْمَالِكُ مِن غَيْراً فَ تَتَعَب \* فِعَلَيْكُ المواجه على \* ابن المريد العكوسي \* تُعلِّ فلك من الما لك \*

و مُركر د الرُّة مله السَّالَك \* فان أَقْبَلُ مُلَدِك المره لِم يكن بياطنه الاَمعَك \* وان وَلَي عَنْكَ بُوهِهِ مَلَن يَفِيلُ لِهُ عَيْرٍ وَلَن يَنْفَعُكُ \* فَكُنَّ على استجلاب عاطره وحضوره اليك ابلغ خاصل ، فإنه رجل صلب وظامِرُهُ وباطِنهُ واحِل \* وإن طاعةُ النَّاسِ مُنُوطُةُ بطاعته \* وأفعالُ الكلُّ مُربوطَة بإشارته ، فما نَعَلَى مُعلوا ، فان عُطَّ عُطُوا وان وحل رحلوا وَكَانُ مَلَ الرَّجُلُ اعْنَى عَبِرَاجُهُ فَيِ اللَّهُ كُو رُرُمُالًا عَلِيمِيًّا ﴿ مُو اللَّا عُليًّا \* يَضْرِبُ السُّلَّةُ باسم الاثنى عَشْراها ما به و يُعْطَبُ بأسما مهم وكان سُهما مماما م تم قال السيف يا أميز أد عصواحة على فان لهاد عو تله وحُضُر حُضُرُتُك \* فلا تُترِكُ من أنواع الإحترام والتوس \* والاكرام والتَّكْبِيرِ \* شُيَّا لَاوا وصلْهُ ايَّاه \* فالله عِيفُظُلُكُ فَلَكُ ويَرْعاه \* وَأَنْزِلُهُ مُنْزِلَهُ اللُّوكِ العظام \* في التَّعظيم والتُّوتيووالا مترام \* ولاتُلُ ع معه شيام الليق بعشبتك وال دلا العاملة عامل المرمتك وعظمتك و المُمْ مُر بَ السَّيْلُ من عِنْكَ تَهُورُ \* وَجَهُزُقَاصِكُ الى الْعُواهُ عَلَى المُلْكُورِ اللهِ الطَّاعَه \* ولا يَعْمُ لُ عِن التَّوجُهِ الَّهِ ولا ساعَه \* ويكون منشرج

المال بر آهنا سُطُواته في السال والمال ما فاستُعلُّ عُواجه على لقل وم الوارد ، وورود القاصل ، وميَّا العِلْ مات ، والتَّقاد مُ والعُمُولات ، وضربُ باسمه واسم مُتُولاً والدُّرهُمُ والدِّينا و \* وعُطُبُ باسمِها في جُوامع الاُمْصار \* و تعلُ لا مُره مُنْ إِزا \* وأَقامُ للطَّلُ مُستُوفزا \* واذابقاصل تمور رجاء منه بكتاب \* نيه من الطُّف كلام وألين عطاب \* يُستُلُ عيه مع انشراح الصُّل ر \* وتُوفيرالتو مروتكثير البر \* فنتهض من ساعته \* مُلمِّياً بلسان طاعته \* ولم يُلبُّث غيرمسافة الطُّريق \* وقد م بامل فسيع وعهل و تيق \* فلمّا العبروه بوفوده \* جهز الستقباله ا ساورة منزده وسرسروراشليدا \* وكانه استانف ملكامديدا\* فلما وصل تك م مدا يا فاعر و \* وقعاً متكاثرو \* وظران ملوكيه ا ودُعا يُركسرُ ويه \* فعظمهُ تعظيمًا بالغاج و أو لا و إنعامًا سابغا \* وأسبل على قامة رجايه من حلَّع إعزاز ه واكرامه دَيلاً سابغا \* واستربه على ولايته \* وزاد في بره وكرامته \* فلم يبق في عراسان أَمْيُرُمُكُ بِنَهُ \* وَلِانَانَبُ قُلْعَةٍ مُكِينَه \* وَلا مَن يُشَارُ اللَّه \* إلَّا و قَصَلُ تهورواتبل عليه يه فس اكا بزهم امير على حاكم باورد وامير عبدالله

جاكم سرخس وانتشرت ميبته في الأفاق \* وبُلغت سُطُو ته مازند ران وكيلان وبلاد الرف والعراق \* وامتلات منه التُلُوبُ والاسماع \* وما أنه القريب والبعيد وعلى الخصوص شاه شجاع م وكل مذاني منة قَصيرة \* وايام تُلاول يسيره \* تحوامن سنتين \* بعل قتله السلطان حسين د كرمرا سلة ذ لك الشجاع سلطان عراق العجم ابا الفوارششاه شحاع ولا أَصُفْتُ لَهُ بلا دُحُوا سان \* وأذْ عَن لطاعته كلُّ قاص ود ان \* راسلٌ شاه شُجاع سلطان شيراز وعراق العُجم \* يُطلُب منه الطّاعة والانقياد وارسالُ الأموال والعلام \* ومن حُملة كتابه \* وفعوى عطابه \* ان الله تعالى سلَّطَى عليكم وعلى ظلمة المحكم والبحا برين من ملولد الأنام ، ورَفْعَى على من باران، ونصر في على من عالفي وعاد الي وتلزُ أيتُ وسُمعت \* فإن أجَبتُ وأَطْعَتُ فَبِها ونعمَت \* والآفاعِلُمُ اً نَّ بِي تَكُ مِي ثَلَاثُ الشِياءِ \* النَّوابُ والغَّمُ والوَباءِ \* واثمُ كُلُّ ذَلِكَ عَادُكُ عَلَيْكِ \* وَمُنسُوبِ الَّيكِ \* فلم يُسْعِ شَاهِ شُعِاعِ الْآمُهادِ نُتَّهِ ومهاداته \* ومصا مرته ومصافاته \* وزوج ابنته بابن تهور \* ولم يَتْمُ ذَ لَكُ السَّرُورُ مُعَلُّونُ الشَّرُورِ \* فانقَبَضَّ تَلْكُ الْمُبَا سُطَلَةً

فِواسِطَةِ إِنْسَادِ الواسِطَةِ وِتُثَرِيبِ النَّفَطَّابَةِ وَتَوْرِيبِ المَاشِطَة \* قلت بَدِيها مُضَنَّنا \* \* شعر \*

المناف المناف المراف المراف المناف ا

# العربي على ماقيل \*شعر\*

\* أَلَا انَّ عَهْلَ عَنِي الغَرَامِ يُطُولُ \* وأُسْبَابُ صَبُوف لآتُزَالُ تَزُولُ \* \* أَصُونُ هُو اهَا كُلَّمَا ذَرَ شَارِقَ \* ولْكِنَ مَا بِي قَلْكَ يَتُمِ تُعُولُ \* \* وَمَنْ إِيَٰكُ قَصْرِفَ الصَّبَالِةَ فِي الْصِّبَا \* عَلِمْتُ يَقِينًا ا نَّــَةُ لَجُهُو لُ \*

SIZDOD ratestigic

### \* ومن شعره الفار سي \*

\* ای بکام عاشقان حسنت جمیل \* کی کزینم دیکری بر توبل یل \* کرزیاد ت فافلم عیشم هرا م \* و رزجورت د م زنم خونم سبیل \* \* مركسى تك بيركار ف ميكنك \* مار ما كرد يم بانعم الوكيل \* وهُوسُاه شَجاع بن مَعْد بن مُظَفّر \* وأبوه كانَ من أفرا دالنّاس ومن أهل. البر \*يُسكُن صَواحِي يُردوا برقوه \*ذا باس شكيك يَعَافُهُ القريب والبعيل ويرجُوه \* وكان قلنبخ بين يزدوشير از مرامي من عرب العناجة سك على سائكي الطِّر يقُهْ حَدِّيقَةُ الْجَازِ \* يَلْعَيْ جَمَال الرُّو \* افقر الْعُنَّى وابَّادً الصُّعْلُوك الدِّبالي بالرَّجال عُلَّتْ اوكَثُرت وولا يكترُث بكوا كبالنَّبال إذا الكُوا كُبُ على رأسه انتَثَرَت عنا بادَطانُغَةُ من البلاد، وأَهْلُكَ المَعْرِثُ والنَّسْلُ والله لايعب الفَّساد \* فكن له أبوشجاع \* في بعض وهذا وبقاع \* ثم قابله مواجهه \* وكافحه مشافهه \* ونازله فصرعه \* وقطع راسه وانتزعه \* تقصُّ برأسهِ السُّلُطان \* فقلٌ منه على سا برالاعوان \* وأقلعه أماكن عَلَى وَربِهُ رجعلُهُ عَلَيْكُمْ شَقَةً وَكُانَ لَهُ عَنْ الْولاد ، وأقارب وأحفاد ، كُلُّ منهُ مِر ديس مُطاع ، نمن أولاده شاه مُعَلِّفُر وشاه مُعَمود وشاه

SIZOOD valuation

لْحَيا ع \* نصا رُكُلُ مِنْهُم ذَا كُلَّة نافلُه \* ويل مُعليعة آخلُه \* وإيكُنْ لَلْسَلْطا ق وللا يُبقى وراء لا أن أمور اللَّك الرينقِ \* فلمَّا أَقْبَلَ عليه واللَّ المنية الماية وولى مِلْ بِرَّا ولم يَعْقِبُ \* وكانَ اذْ ذالدُة ل بُبَّتُ ا وتاد على بن مظفر إلى فتعلله م في السلطنة و من سوا ه تا عرد فصار ق مما لك عراق العَبِم المُلكُ الطاع ، واستَقلُّ من عُيرتُشاق نزاع ، وتُصُرُّ فَ فِي الما لِك كَيفُ يَشَاء \* ورد اه الله علْعَهُ قل اللهم مالك المُلِك تُوتِي اللَّكُ مَن تَشَاء \* ومات بي حَيوته ولك شاه مظفر الشهور \* وعُلْفُ وَلَكُ مُناهُ مُنصُورَ مُرَّمَ وَابْدُنَ مَاهُ شُعِلَ عَ وَابْدَى البياء من النزاع والشُّرورما لا عَبْرُ نيه \* وقبضُ على أبيه وقهرُه \* وفَجَّعُهُ بَكُرِيمُنَّهُ واعل مه بصره \* وتمكن من السلطُنةِ واستقر \* وكان به مرض حوع البَعْرَ \* عِيثُ اللهُ كَانَ لا يُقْلِ رُعِي الصُّومِ لا في السَّفُر ولا في السَّضُو \* وكان كَثِيراً مَا يَكُ عُوا للهُ الغَفُور \* أَنْ لا يَجْمَعُ بَيْنَهُ و بينَ تَعُور \* فلمَّا أَدْ رَكُهُ الْأَجُلُ \* وطُولً فَرَّا شُ المُوتِ مِنْهُ بِسَاطًا لاَمْلُ \* احضُرُ مَالُهُ من الا قارب والأولاد \* وقسم عُلَيْهم المَمَالِكَ والبِلاد \* فُولَى ابنهُ لصُلْبِهُ زِينٌ العا بلين \* شيرازُ ومِي كُوسَى اللَّهِ ومُقصِلُ الوافِلِين \*

SPOOD with respicted

والنَّطُهُ أَعَاهُ السَّلْطَانَ احمَلُ ولا يَات كُومَان \* وأَعْظَى ابن أهيه شاه يعنى يُزدو ابن أعيه شاه متصور اصفهان إ واستلاوميته الملك الى تَهُور \* وَعَلَّا ذُلِكُ فِي وَقَ مَنْشُور \* وَاشْهَلُ فِي ذُلِكُ مِن مُمَّر مَجْنَعُه ﴿ فَكَا نُكُسُ سُلُّمُ الْمُرْمَعِ لَا إِلَيْنَ وَبِعَهُ عَيْنُولُنَّا الْدُمْجِ الْمُوتُ عُوتِي عُمْرِ شَاهُ شُجَاعُ \* انتُشَرَتْ بَيْنَ أَ قار بِهِ شُعْقَ الشِّقاق والنَّر اع \* فَعُصَكُ شَاهُ مِنْصُورِ زِينَ العَابِلُهِ مِنْ وَقَبَّلُى عَلَيْهِ ﴿ وَاسْتُولِي عَلَى شَيْوازًا وفجعه بكريمتيه \* وحالف عمه ونقض حبل عها \* و فعل مع أبيا ما نعله ابره بجل ، وحيل ما القضية مما ولا \* والا منفال بنقضه فرابزامه ينظر ج عن المقصود \* فانعص تهور والمتعم \* و تجرع المُفْضُ وَالِاتُّهُ فِي لَكُن الرَّفُقُ فِي ذَلكَ أَفْتِها زُ الْفُرْضَ معسست في كرتوجه تيور مرة ثالثه الى خوارزم بالعسا كرا لعابثة العايثة م إن تهور الله و المعزم \* وصم العزم على التوجه الى عواروم ف و تُوجُّهُ الى تِلْكُ البلاد \* مَن عُراسانُ عَلى طُريق استراباد \* وكانُ سُلُطانُها أيضًا عالبًا \* فأرادًان يُوفِي عليهم من جهمه فاسبا \* فعَر جُ اليُّهِ حَسَنُ اللَّهُ كُورُومًا لُحَهُ \* واشتَرَلَى منهُ الشُّرُورُ وَالْمُعَالِمَهُ \*

وقال له عامولاناالا مير \* كُلناعنل كُ أسير \* وَلَكُن سُلطا نُناعاني \* واذا الله علينامن جهتك نابس \* أرجم الينا السلطان \* فلابل ا في يقع بينهما شُغان وواد اكان الأمركَ في اله فرجايصل إلى منه أدى \* فيكون ذلك سبب تاكيل العداوه \* ويزد اد بينكما الجفا والقساو ، وَيفيض حَنْقِكُ عِي الْمُسْلِمِين \* ويقيع مُسادو الله لا يعب المفسل بن \* ومُ الله حسين صُوني صارنا ببك \* فكلَّ الْجُلْق يَجِبُ عَلَيْه الله الله الله على متك وجا نبك \* ورايك اللي \* والباع مرسومك اولى \* فسمح تَمُورُ كُلامَه \* وتَمِلَ تُولُهُ وتُونَ للزّحيلِ خيسامَه \* وكانَ بُحَسَن اللُّ كُوراين غير والع \* له عيل غير صالع \* فكانه فِتك بعظية من حظانا السَّلْطَانِ \* و دُاعُ دُلِكَ فِي المُّانِ \* وَنَاحُ ذُنَّرُ أَنَّى انْفِ الزَّمَانِ \* فلم يتقَيُّكُ بِلَّ لِكَ الفِعِلِ العَّبِيمِ حُسَّن ﴿ وَقَالَ إِنَّ لِي عِلْيَ السَّلْطَانِ مِنْنَا والله من و حَيث حَميت بلك من كُلُّ طَلُوم كَفَار \* و بَلَ لْتُ فِي ذَٰلِكُ بِهِ إِلَى وَجُمَامِي ثُلَابُ مِرارِ \* فِلابُدَّانَ يَقَابِلُمْكِ المُعَالِّحَة \* بالعَفْوعِي حُريَة وَلَكِ فِي وَ الْمُعَامَعُه \* فَلَمَّا آبُ السَّلْطَانُ مِن سَفَرَه \* وَإ طَّلْعَ ط حقيقة الأمر و عُبره \* قبض على حُسن وولَا عُوقتلُهما \* وألقاهما بين

يل ق اسل قهره فأ كليها \* وعر بديار منا \* و نقل الى عن العد شعارهما ودارهما \* مم ملبث حسين صوبي أن توفي \* وقر في بعنه وله يوسف صوفى \* وكأن تمور قبل ذلك قال صافر هم \* وما صرهم طى مُعالفيهم وظاهرهم \* وزُو بَ ابْنَالُهُ يِلْ عَيْجُهان كبر \* عَقيلَةً منه دات قل ركبير \* وأصل عطير \* ووجه مستدير \* احسن من شيرين وأ طُرَفُ من ولاده \* وكُونُها من أنا تاللُوك تُك على عا نزاده \* فَوْلَكَ تَلُهُ عَلَى سَلْطَانِ ﴿ وَكَانَ فِي فَهَا بَعْهُ وَلَقَبَالَةُ مَاطَّمُ الْبَرْهَا ن ، وَلُمَّا شَاهُ لَا تَهُورُ فِي شَمَا مُلَّهُ مَعَا مُلَ السَّعَادَ ، و وقل فاتى في النَّجَا بَهُ ا ولاد واحفاده ١ اقبل دون الكلُّ عليه ، وعيد مع وجودا عمامة أَلِيه \* تَكُن عَانَكُ الدُّمرَةُ لَكُ الظُّلُوم \* فَتُوفِي قَبْلُهُ فِي آق مُهرمن بلاج الروم \* وسياتي ذكر ذلك

د كرتوجه د لك الباتعة الى عوارزم مرة رابعه

فلَمَّاسَعَ آءُورِ \* مَاجُرِي عَي حُسَنِ مِن الشَّرُورِ \* تَعَنَّقُ رَشُكُ دَا لاَزْمِ \* وَاحْدُ مَا وَتَنَلُّ سُلْطَانَهَا \* وَوَجْهُ رِكَا بُ الغَضُبِ الى حُو ارزَم \* واحْدُ ما وتَنَلُّ سُلْطَانَهَا \* وهُلُ مَ أَرُكَانُها وحُرْبُ بُنِيانُها \* ووَلِي عَي ما بَعِي مَنِها نا تُبَامِن عِنْكِ \*

## لَّهُ لِي جُوا بِهِ \*

للكرمراسلة شاه ولى سلاطين العراق وما وقع فى ذلك من الشقاق و لله من المتعلق و على م الا تفاق

ثم أرْسَلُ مناه وَلِي الى مناه شُجاع سُلْطانِ عِراقِ العَجَمُ وكرمان إوالى السُّلْطانِ احمد بن الشَّيخ اويش متولي عراق العرب وأذر بعجان السُّلْطانِ احمد بن الشَّيخ اويش متولي عراق العرب وأذر بعجان السُّلْطانِ احمد بن الشَّيخ اويش متولي عراق العرب وأذر بعجان السُّلْطانِ احمد علايه وصل ورجوا به \* ثم قال انا تَعْرُكُ \* وإن انتظم امركا وإن نزل بي منسه بائة ه فاتها عماليكما

المحقّه \* فان سا عَلْ مَان مِلُ د \* كَفيتَكُماهُ النَّكُ \* واللَّافتُصيران

### كا قبل \* شعر \*

\* مُن حلَقْت لَعِينُهُ حارلُهُ \* فليسكُ الماء على لُعينه \* فأمَّاشاه شَجًاع فاطَّرُ ح قُولُه ورمَّاه \* وهاد ن تَموركا ذكروها داد \* وأمَّا السَّلْطَانِ أَحْمُكُ فَأَجَابُ بِجُوابِ مِهُمَلِ \* وِقَالَ هَٰ الْأَمْلُ الْأَعْرُ جُ الْجُنْتَانِي مَا عَسَاكُ أَنْ يَفْعُلْ \* وَمِنْ أَيْنَ وَمِنْ أَيْنَ \* للاَعْرُ جِ الْجَفْتَامَى أَنْ يُطُأُ العِراقين \* وإنَّ بينهُ وبين ملك البلاد \* مُعَرُّ طالقُتاد \* ولكم بينً مُكانٍ ومُكان \* فلا يُعُل العِراق كَخُراسان \* ولنن عَقِلُ تَعلى التوجُّه الى ديارنا زيته \* لتحلَّن به منيته \* ولترحلن عنه امنيته \* فانَّا قَوْمُ لَنَا الْبَاسُ والشِّكُ \* والعنَّ والعنَّ \* واللَّهُ والنَّا فَهُ والنَّا \* ولَّنَا يُصلِّمُ التشامخ والتابي \* حتى كانه قال فيناالمتنبي \* فعن قوم مليس في وفاس \* فُو قُ طَيْر لَهَا شَعُوس الْجِما لِ \* فَلَمَّاعَلُمُ ذَلِكُ مِنهُمُ شَا \$ وَلَى \* و أيقن أنَّ للا منه اعن شَجُوه على \* قال امَّا أَنا فُوالله لأوا فقنه \* بعزم صادق ونفس مُطمِّنه \* فلين ظفرت به لانكرن بكما في الأمصار \* ولا جعلنكما عِبْرَةً لا ولي الا بصار ، وان عافري ولا على ما يصل اليكما ، فلينز لن القضاء الطام والبكاء العام عليكما \* ثم استعلى للقائد \* واستسكم لقل واستسكم لقل واستسكم لقل واستسكم لقل والمنظم والمن والمنظم والمنظم

وباسه به نقتل شاه ولى وارسل أنى تيمور راسه

قُكرما جرف لا بي بكرالشا سباني من الوقايع مع دُلك البحا بي وكان في بعض و لا بات ماز ندران \* رَجلُ يُسبَى البابكرمن قرية تُلْ عي شامعان \* وكان في التحروب \* كالاسك الغضوب \* وكان في التحروب \* كالاسك الغضوب \* وكان في التحروب \* كالاسك الغضوب \* وكان قل البادوا با را التجم الغفيرمن عساكر التقار \* اذا انتهى في المجال \* لاتشبت له الرجال \* وا ذاوضح العمامة \* اقام فيهم القيامة \* ولازال يكمن بين الروا بي والحبال \* وي ذاو بي الحبال \* والمنال \* والمنال \*

من مرورو مروم و مروم و مروم من الفرانس ولوق طيف المعيَّال \* فكانَ القائلُ مِنهُم يقولُ لَرْكُونِهِ اذْ اعْلَقَ عَلَيْهِ اوسُقاه \* فتأخرُ عن الماء او جَفَّل من المفلاد يكأن أبا بكر الشَّاسمان في الماء اوبين العُليق تراه \* وقيل لم يتضر رعسكر تموري منة استيلا مه \* مَعْ كَثْرَة مُروبِه ومُصافاتِه وابلا به \* الامن تلا ثم أنفار \* أَضُرُواهِ وبعُساكره عايةُ الإضوار \* وأورُدُوا كثيرًا منهم موارد النار الصُّهُ مَ ابُونِكُو الشَّاسِيانِ \* و ثانيهم سَيْلُ ي في الكُردي و ثالثهم الله التركان \* فأمَّا أبو بكرمل افلَ كُرواأنَّه في بعض مضارق ما وفكران ؟ تَعَلَّبُ عليهِ الْمُجْفَعُا فِي مِن كُلُّ مُكَانِ ﴿ وَمُلُّ وِاعْلَيْهُ وَجُهُ الْحُلْصِ ﴾ وَسُلُ وَاحْبُلُ المُقْنَى ﴿ فَا تُجَاوُهُ الى حَرْفُ مِعَالِلْهُ حَرْفَ \* مُعَلَى ارْشَائِيةً الدُرْعِمَابِينَ البُورْفِ إلى البُونُ \* كَأَنْ تَعَوَّهُ جُبِّ النَّقِيرِ \* او وادِفَى تَعْو السَّعير \* فنزُلُ أبُوبكُر عن حَواده الصُّر \* وظُفروطبُرمن أحسل المجرفين الى الاعر \* ماعليه من السّلاج والمعقر \* ولم ينل منهم ضُرًّا \* او نَجاكا نُجاتاً بُطَّ شُرًّا \* ثُمَّ اتَّصَل مِعاشيعه وأبادُهُم \* ونقلُ الى ظا حُونِ الفَناءِ منهم من استكملُ دياسهم وحصادهم على أمادون

الروالي مافداله وكيف تقلبت به الاصوال مواماسيان على الكردي فانه كان أمِيرًا في بلاد الكُرد \* معه طا يفة فن النع يل الجرد \* والرّجال غَيرُ المرد \* في جبال عاصيه \* وأما كن وعرة متقاصيه \* فكان يغر م والتي المسلمين على عُساكر تمور الغارات \* ويُدرو فيهم للمسلمين الثارات ويفتطع من حوالمينم ومايمكنه من مواشيهم \* ثم يرجع الى أوكاره \* بما قضى من أوطاره \* ولم يَزْلُ على ذلك البيات في حَيوة الميوروبعد الله ما في ه الى أن أدر كنه الوفاة ففات \* وأمّا امسة التركم بنانة كان من تراكمة قرابا ع \* ولك ابنان قد وضُع كُلّ منهما على قلب مموراً عُداع \* وكانت السروب والنزال \* أينهم وبين الميران ها و وغسا كر المعنال الوال \* وأفتوا من جماعتهم علاداً لا يعصى \* وجانبا فات الاستقصا فالى أن على واحلمن المنتسبين اليهم و فطلب عِر تُهُمْ وَدُ لُ عَسكراً عِبران مَا لاعليهم \* فبيتومم ليلا \* وأرانوا مَن دُ مِهمْ سَيْلًا \* فاستُشهِلُ العُلا أَنَّهُ في سَبِيلِ الله \* رَحِمْهُما لله \*

\* واصعبُ نِننَـة تُشْهِيفُ الأعلاء وأنكى مِنْهُ تَعْلِيلُ المُوالِي \*

#### \* وقيل شعر \*

\* وظلم دُوعِ القرار) من مضاضة \* من الرومن وقع المحسام المهناب \*

#### \* وقيل شعر \*

\* افداكان من ابالاً قارب فعلكم \* نماذ اللهى ابقيتم للأباعل \* مناذ اللهى ابقيتم للأباعل \* منصف خدم و عوض شاه منصور عمار ذلك

## البهر الخطيم

ورجلها \* وحرف على التصبر والتربس مله فقاله أكا برا عيانها \* والروس من شكانها \* كأنا بك بي المُعْتَعَم \* وسُدا التَعْرب تد التَّعم \* وقل منعناه من الوصول الينام ودافعناه عن العَجوم علينا ورجله منالنا لةُ رجا لا \* و أَبْطُلْنَا مِن عُسْكُرُ الْبُطَالَا \* ثُمُّ بِاذًا تُصْنُعُ أَنْتُ بِٱلْفُى واكب \* مع مل العمام المتراكم المتراكب وبالعل عقله أويفل مناكه فلا تُرَى لنَفْسِكُ في الْهُمْجاء \* الْأَطْلُبُ الْمُخَلَاص و النَّجاء \* وتُتَرَّكُنا مُعَمّا على وضم \* بعد أَن زَلْت بنا معهم القلّ م ولا ينفعنا بعد تاكيل المَداوَة النَّكُم \* ولا يُجْبُرُمْنا ا دُوْاكُ مُنِا الكُسْرِ \* اللَّا بِالقُتْلُ والنَّهُب والأسر وضع يَن على دُبُومه شاه منصور ، وقالُ عن الكاف أي الكاف السَّادِ شَهُ مِن أُمَّ مَنْ يُفِرُّ مِن تِمُورِ \* أَمَّا أَبَاناً قَا تِلْ وَجُنْكِى \* فَانْ عَلَى لَكُ لَى جَنْلَى عِنَا تَلْتَ وَحْلَ عِونِكُ لْتَ فِي ذَٰلِكُ جُنَّ عِ وَجُهُلَا عِدْ وِهِانَيْتُ عَلَيْهُ وَكُلْى وَكُنَّى \* فَانْ نُصْرِتُ نَلْتُ قَصْلُ ف \* وَانْ تَتَلْتُ فَلا مَنْ مَنْ بَقَيَ بَعْلُ مِ \* وَكُأْنِي أَنَا كُنتُ الْمُعَاضِرِ \* وَالْحَاطِرُ فِي حَاطِر

# الشَّاعر حينُ قال

\* ادامم القى بينَ عَينيه عَزمة \* و نَكَبَ عن ذَكْرِ العَواقبِ حانبا \*

وتيلُ إِن شَا و مِنْ وَرُولِ فَي رِجِالُهُ عَلَى عَلِيعِهُ ﴿ وَا رَادُ بِلَ لَكِ مِفْظُ مُذَّالِهِ فضاع في ضِياعه \* ثِمْ جَمع رُوسًا عُشير ازُوا جَنادُها \* وأَفلادُ كَيْلِ هَاوَازُلادُها \* وِتَالُوا بِمِنْ اعْلُ وَتَعْيِلِ \* وَهُووا لِهُ كَانَ مِا رَحْيًا فِهُولَى بِلَا دِ نَادُ هِيلَ \* فَالرَّاعُ الْنَاكُ لَا أَعْصُرُ مُعَهُ فِي مُكَانٍ \* وَلَا إِنَّا تَلُهُ مِعْرِابِ او طِعِان ﴿ بِلِّ انْتَعْلَ فِي الْمُحَوِّانِ \* وِانْسَلُمُ الْمُارِعَالِانَ عَلَيْهِ مِن كُلُّ جانِب \* فَنِصَفَع الْمَا فَهُم \* وِنَقُطُع الطَّرافَهُم \* ونُواطِّبُه المنها رونُراقبه بالليل ونعلم أله مااستطعنامن قوق ومن رباط النهيل ب وكُلُمارُجُكُ نَامِنُهُ غُرُهِ كُسُرْنَامِنُهُ القَفَارِالْغُرُهِ فِتَارَةٌ لَنَطُّهُ \* وأُحْرِفِهِ نَرْمُعُهُ \* وَكُرُةً عِلَىٰهُ وَمُرةً لِعِرْجُهُ \* ونسليه الْهُجُوعُ \* ونمنعهِ الردوع \*فتشتُلْعَلَيْهِ النَّفَانْقِ \*وتنسُّلْعَلَيْهِ الطُّرْقِ والطَّراسُ \*غيرانُ القَصِلُ مِنْكُمْ يِنَا احْرارِهِ وِيَا نُمُورَ القِفارِةِ وِنْسُورُ النِّفارِ \* اَنْ تُعْتِفُظُوا بضبط الاسوار ، ولا تَغْفِلُواعنها أَنَاء اللَّيْلِ واطُّراف النَّهار ، فإنَّ مادُ مِنْ بَعِيلٌ اعْنَكُمُ لا يُكْ نُو اَحُلُ مِنْهُمْ مِنْكُمْ ﴿ وَانْ حَاصُرُو كُمْ فَفَيكُمْ كِفَا يُهُ \* وَأَسْتُو دُعُكُمُ اللهُ وَهُو نَعْمُ الوقاية \* وَعَا يُهُ مَا تَكُونُونَ فِي هُلَّهِ البُوسات مدن ارماواعك الله تعالى نبيه موسى ، وهه مذا الراف ما كان

ا مِتْنَه ، ووجهُ مل القصلِ ما كان احسنه ثم انه در جدا مِنا رقصلُ جانباً

ذكر دتيقة تصل ت فعلت ونقضت ما ابرمه شاه منصور

## من عقل حين حلَّت

عبينا مُوعنك بابالك ينهُ ما در ونظر ته معلاة من مشومات العجائز عَبُّ رَثْهُ بِاللَّامِ \* وَآ ذُنَّهُ بِالكُلامِ \* وَنادَتْ بلسان الاعجام \* أَنظُرُوا ا يى مْلْ اتْرْكُشْ يْعِرام \* رُعْيَ أَمْوالْنا \* وَتُعْكُمُ نِي دُمَا نَّنا \* وَقَارُ لَنَا اُحوج ما تُعن اليه في مخاليب أعدا بنا \* حِعل الله حمل السلاح عليه جَراما \* و لا أنْجَرِ لَهُ قَصْلُ اولا أَمْعَفَ لَهُ مَرا ما \* فقلُ حُتْ زِنادُ ٥ \* وجرحت فواده ، وتاجيت نيران غضبه ، وأحر ق اكلاس تل بره شُوا ظَالَهُمه \* وَثَارَتَ نَفْسُهُ الْأَبِيَّه \* وَأَخَلُ نَهُ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيه \* حَى زُهُ لِلهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ الحَازِمِ \* وعُلطُ فا مَمَّى وهُو لغُلطُهُ مُلازِمِ \* فَتُلَى عِنا أَنْ عَزْمِه \* وَكُوْاً مِنا أَ أَوْمِه \* وَأَقْسُم لا يُبْرُ عُ عِن الْمُقاومَه \* ولايرمع في مُجلس قضاء التحرب عن مُلازَمَة المُصادَمَه ، ويَجعلُ فلك دا به صباحاً ومساء وعشاء \* الى أن يعظى الله النصر لن يشاء \* مْ قَا بِلُ \* ورُبُّ أَبْطَالُهُ وِقَا تُلْ \* وكان في عُسكر شاه منصور \* أُميرُ

خُراسانِ مُباطِن لتمور \* يُل عي عُل بن رَيْن الله بن همن اللُّغُوةِ
المُعْدَل ين \* وجُلُّ العُسا بحر كان مُعَه \* فسارًا لى تمورُواكُنُو
المُعْدَل تَبعُه \* فلم يبق منهم الآدُون الألف \* فما فَر واحل منهم من الزَّحف \* فتبتَ شاه منصور \* بقل ان تضففعت منه الأنور \* من الزَّحف \* فتبتَ شاه منصور \* وزنادُ المحرب تورى ا فتنقل ع \* وزنادُ المحرب تورى ا فتنقل ع \* وشمر ارا لسهام تتطاير \* وشمار الروس بمناجل السيوف تقطف فتتنا ثر \* حَيَّ النّه اللّه عَيْ اللّه الله وشمر للهوية منك النها واللّه يل \* فتتنا ثر \* حَيَّ النّه الى و نُرة \* واعنل شاه منصور فكرة في مكره \* وعسكر تهور من المحرب ومناوقع بعسكر تهور من المحرب ومناوقع بعسكر تهور من المحرب ومنا وقع بعسكر تهور من المحرب والمناه و مناوقع بعسكر تهور من المحرب و مناوقع بعسكر تهور من المحرب و مناوقع بعسكر تهور من المحرب و مناوق و بعسكر تهور من المحرب و مناوقع بعسكر تهور من المحرب و مناوقه و مناوقه

## والويل تعتجنح الليل

قعملُ الى فرس جَفُول \* من بين التي يُول \* اجتَّجُ من دُهْرِ رَجْع \* وَارْمُحُ من عَصْرِجُمَع \* وَأَيْ بِها عَسْكُر العَلْ وَ \* وقل العَلَ اللَّينُ في العَدُ وَ \* من عَصْرِجُمَع \* وَأَيْ بِها عَسْكُر العَلْ وَ \* وقل العَلَ اللَّينُ في العَدُ وَ \* ثُمْر بُطَانِي دُنْبِها قَلْ وَ من النَّاسِ \* مُلْفُونَةُ في قطْعَةً بلاس \* العُدُ وَ ها قبا لُتُ وَسُلُ مَا شُلُةُ العَمْ وَثَاقَها \* وصوب واستها يعوالعند وساقها \* فجالت الفرس في العَسْكِرُ واضطرب " واعتطي النّا سَ واحتربت واستربت واعتطت النّا سَ واحتربت واعتملت النّا سَ واحتربت وانسابت

مِل اول السيوف في بطون تلك النحور وانسربت \* حَيْكًا لَ السَّاعَةُ الْتُرَبُّ \* أوالسَّمَاء عَلَيْهُم بالشُّهِ الْقُلْبَ \* والأرض بهم المترت و (بَنَتْ \* وَهَاهُ مَنْصُورُ وَ اتَّفُ حُوالْيِهُمْ \* كَالْمَازِي الْطَلِّلْ عَلْيْهُمْ \* يقتل من شُلْ \* ويبيك من نك \* وهارواكا قيل \* اللَّيْلُ دَاجِ وَالْكِمَاسُ تُنْتَطِعُ \* نطاحٌ حِلَّ مَا أَرَّا مَا تَصْطَلِعُ \* \* نقا مُمْ و قا عِلْ و مُنْبَطِّعِ \* نَسْ أَمَا بِرِ أَسِهِ نَقَلْ رَبِّحٍ \* عيلُ إِنَّهُم ا قَتَلُوا فِهَا بَينَهُم حَتَّى فِنَى تَعُومُن عَشُرِةَ آلافٍ نَفْس ﴿ فَلْمَا قُوْمَ اللَّيلُ عِيامُه \* ورفع النَّهَ أَوا علامه \* عُلُّمواالبلاء كيف هُ ماهُم \* وليتُ اللَّيْلُ لِم يُكُن فار قُ ذُراهُم \* ثُمَّ إِنَّ شَاه منصوراً صَبَّحُ وقل قُلْ ناصرُه \* وقُلْ مُو از ره \* فانتخبُ من جَما عَيْهِ فِنه \* تُحوا من عبس ما مه \* فعمل يصول بهم صولة الأسل \* و يُغوض بهم عمارًالون اللايلون المامهم الحل على احل المربيل يسرة وينة وينتسب ويصير أناشاه منصور الصابر المعتسب "فتراهم بين يك يه ممرامسنفره " وت من قسوره \* وقصل مكاناً فيه تيمور فهرب منه ود عل بين النساء \* واعتَفَى بينهن وغطى بكساء \* فبادرته وقلن نعن حرم \* وأشرار

الى طابِفَةُ من العُسكر المُصطَلَّم \* وقُلْنَ مُناكَ بِغَيْتُك \* وبينَ أُولْدُكُ طلبتك \* فألُوف راجِعا \* وتُركهن مُضادُ ها \* وقصل حَيث أشرن إليه \* وقل أحاطت به جمو عالعسا كروحلَّقت عليه \* قلت بن يها

#### -

\* وماحزا عناق الرحال سوى النسا \* وائى بلا و ما لكن بد ابلى \*

\* وكم نارشرا حرقت كيد الورف \* ولم يك الامكر من لها اصلا \*
وكان على فرس فا تت عيضا لا \* فضر ب فيهم بسيقين بينا وشما لا \*
و فرسه السبو حكانت تقاتل معه \* و تصلم وتكل م من يقرب منها

#### # شعر #

الله قُورَة فَعْلَت يَلُ الْمُ وَلَا عَيْلُ الْمُ اللّهِ الْمُتَرِقَعُ السَّمْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

إبطاله وقتلت عيله و رجاله \* وتغيرت من كلّ جهة أخواله \* وسَلّ ت عار القه \* وشل ت مضالقه \* وخرست شقاشقه \* وضرست فيالقه \* وعملُ ت بوارته هوهملُ ت بيا د قه ج وهص نَجامه ج وقص مناحه \* وعن مراحه \* وا ثقل م حراحه \* وسكت مهمته \* و سكت المعنينة وانفرد عن أصابه وقل أذاه الجراح وأو دعابه ، ولم ينتى معد في ذلك المعر \* سوى نفرين أحد هما يك عي توكل والأحر مَهُ رَفُّونِ وا عُنَّهُ اللَّهُ شَ \* وَعَلَّبَ عَلَيهِ العَطُّش \* وَنَشَفُ الرُّهِ والومْرِكْبُك \* وطلَّبُ شُرْبَةُ مَا عِنما وَجُكَ \* ولووجُلُ مَا يُبِلُ بِهِ رَيْقَه \* لَاقِلُ رَاحُدُ أَنْ يُقطُّعُ عليه طُرِيقه \* فرأى الأولى \* طُرَّحُ نَفْسِهُ بِينَ القُتلى \* فاطرح بينهم نفسه \* و رمى أهبته وسيب فرسه \* واتنل توكل ومَعَافَظُواللَّ بن \* وبد من الجراج تعوَّامن منعين \* وعمر بعل ذلك عَنى بِلُّغُ تَسْعِينَ \* وَكَانَ مِن الأَبطالِ والمُسارِعِين \* فَتُر احْعُ حَيْثُ تَبُورُورُوتَضَام \* وا نتعش بعداً ن بلُغُ مُوارهُ المعمام \* وذلك بعدان الله منهم مالا يعل \* وأننى ليلا ونهارًا مالا يعصى ولا يعلى \* وطُفَقَ عُمُورِي الْقَلَق \* والضَّجَروالارق \* لِفَقْل شاه منصُور \* وعُكُم الوُّتُونَّ

Digitizad by Google

على حال ذلك الأسك الهُصُور \* الْهُوني الأحياء فيعشى فكره \* ام انتقلَ الى دارالفناء فيرمن مكره \* فأمرتبفتيش الجرحي \* والتنقيب عَنهُ بِينَ القَتلَى والطَرْحَى \* الى أَن كاد بالسَّمسُ تَمُوارِ بِالْحَجَابِ ﴿ ويغمل حسام الضياءمن الظلام في قراب \* فعنك ما ضم د ينا رالبيضاء ا عَتُ ذُيْلُ مُلاءة النَّماء \* ومُنَّ نُسّا جُ القُلْورَة في حَوالِفَضاء سَدا \* واللَّيلِ اداسجى \* ونقر على سطومل االأديم المنا \* دُرام كواكيه الوفراد \* واتسم الظَّلامُ واتسن \* عَثْرُ واحد من الجعاف على شاء منصور وبله أَدْ فَي رُمَّى \* فَتَشَّبُّثُ شَاهِ مِنصُورِ بِلَّ لِكَ الْإِنَّسَانِ \* بِلَّ الشَّيْطَانِ السَّوان \* ونا و اهُ الأمان الأمان \* انا شاه منضور \* فا كُتُم عَنَّ مُكَّا الأمُور \* وحُدُم مِنْ مَنْ الْجُواهِدِ \* وحافث في تُضِيَّى ولا تَجَاهِرِ \* ولاراً يتُكُ ولاراً يتني \* ولاعرنتك ولاعرفتني \* وإن اعليت مكاني \* ونَعَلْتُهَالِي إِعْوالِي و أَعْوالِي \* كُنْتُ كُنُ اعتَقَى بعلُ ما المترالي ، ومن بعل ما أما تني أحيان \* وكنت ترف مكا فافي \* وتغنم مصافات م مُ اعر جُلُهُ مِن الجَواهِر \* ما يكنيهِ ودُريتُ الى يوم الأعر \* فكان، في تصنه واستكشاف عُصنه \* كالمستغيث بعمر وهند كربته \* فما عتم

أَن وَتُنَّ عَلَى شَاه مِنضُور \* وَهُزَّرا أُسِّيهُ واكْن بِه الى تَهُور \* وَحَلَى لَهُ ما حرف بتلجيز المُشترف فما صَلْ تَه \* ولاني كلامه استروبُقه \* بُل احر جُ من قبا مله وشعوبه \* من عرفه به \* نعرفوه بشامه \* كانت على وجهه هُلامه \* فلمَّاعلُم أنَّهُ شاه منصور لعينه \* وتميزله صلَّ ذلك الرحل مِن مُذِنهِ \* مُعَنَّى وَعُيْفَ \* وَعُرَّى لَقَتِلِ شَاهِ منصور وتا من \* مُ سَأْلُ قَالُوالرُّجُلُ عِن مُعتله \* وعن والله وولَّه \* وعن عَبيلته ودُّويه \* ومُعَالُ ومه ومُرْبَيْه \* فلُمَّا استُونيمُ أعبارُه \* وعُلُم نُعَارُهُ ووجارُه \* ارمل موسومة الى معولى تلك الدارع \* فعمل مله وأولاد ، واعواقه وأنصاره \* والله وأحفاد ٥ \* وأعقاله وأصهاره \* وقتله شرقتلة ومُعَا آثارُهُ \* وصادرُمُ فل ومُعُوتِتلُهُ وعُرْبُ دِيارُهُ \* ثُمَّ ارسُلُ إلى ا طُرافٍ مُمالكه مُطالعات \* يَذْ كُرفيها صُورَ قَلْكُ الصافات و المُواتَعات \* وماشاهك من وتُبات شاه منصور وبْبَاته \* وعشيانه عمرات العرب وضُرْ باتِه \*وماحصُل في والغد القتال على العلى يدفي صفّ مرسلاته \* وكيف زُلولتِ العادِياتُ و وَلُولتِ النِّساءَ في فَيْع حُجُواتِه \* بعبارات ها نله \* وكليات ميادين الفصاحة والبلاغة جا يله \* وها الطالعات

Digitizator Google

فَقُراني المُعافِلِ والمُشاهِلِ \* وتَعلَى في المُصاهِر والمُوارد \* ويستمِنْ منها ذُووا ا لا د ا ب \* وَيْعَتني يَعِفْظِها اللَّمَّابُ والصِّبيانُ في الكَّمَابِ \* رأيتُ في الحبار بعض العتنين \* الله في شوال سنة عبمس وتسعين \* و رد رسول صاحب بسطام \* يُودُنُ سُلطانُ مِصرَ بِالإعلام \* انْ تَعِور \* قَتْلُ شاه منصور \* وانْهُ تُولَى مِلْ شِيرا روسا بُرِ البِلاد \* واُرْمَلُ راْسُهُ الى ما كم بُغلاد \* وأُمَرُهُ بالطَّاعَه \* مُوومَنْ مُعَهُمن المَجَماعَه \* و ا رسَلُ إِلَيْهُ خِلْعُهُ \* وَأَنْ يَضْرِبُ السِّكَةُ بِا سِمِهِ وَيُغَطِّبُ بِلَ لِكُ فى الْجُمَّعه \* نلبس علْعَتُهُ وأَتَمَرُ \* مُمَّتَثِلًا كُمَّا بِهِ امْرِ \* وانْهُ عَلَّقَ وأَسُ شاه منصُورِ \* بعدُ ما طافُوا بِهِ عِي السُّورِ \* وما أَغُنَّ لِلْلِكَ صَعَّةً

دُكرماوقع من الا موروالشرور بعل واقعة شاة منهور فاستولى تهور على مبالك نار سوار في عراق العجم \* وراسلً من دانا ومن أقارب شاه شجاع ومُلُوك الأمم \* واسمًا لَ المخواطر \* وامن البادي والمحاضر \* ورحل فجاز \* مل ينهُ شير از \* و فبك احوالها \* وقرر فيها عيلها و رحالها \* وناد ع بالا مان \* للقاصى والدّان \* فلبت دعوته ملوك البلاد \* ولم يسعم معه الآالإطاعة

والإنقياد فوصل اليه سلطان احمل من كرمان \* وشاه يعنى من يُرْدُوعَصَى سلطان البواصيق في شيرحان \* فَانْعُم وَحَلَعُ على من اطاعه وافقاد \* ولم يتعرّف لمن اطهر الغناد \* ولم يشق بينه وبس من اطاعه وافقاد \* ولم يتعرّف لمن اطاعه ليوقع بنالك من عصى \* وطرح من الما عه ليوقع بنالك من عصى \* وطرح على شيوار وسا بر البلك ان بالإمان \* واقام بي كلّ بلك من حكم نا ببا و توجه الى اصبهان \* واحسن الى رُيْن العابلين الله عمو وطلف له من الجواهك والإدرارات

# مایکنیه و دُویه

قَلَمُ اللهِ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهُ الل

لله تغوره ويعل روي من عُرو أى بحل و فيقول الم ماد مت فيكم مناه ما يُعلَم ماد مت فيكم مناه ما يُعلَم ماد مت فيكم مناه ما يُعلَم ماد من الماه مناه مناه مناه مناه والمان الأحل فكونو امن آداه ملى وحل الفي المناه والمناه والمن

عَالُقُولُ قَالُمْ \* قَلْيُغْبِضُ كُلُّ مِنكُم هَى نُرِيلَهِ \* وَلَصَا يَكُمْ مِنْكُمْ بِسَينَ رَأْيه ومُزيله به فاتَّفَقُوا عِي مَلْ الرَّأْفِ المُحكُّوسِ \* والأَمْرِ المُنكُوسِ في الطَّالِعِ المنعوب \* وتصرواً على عَافظ رهم السَّقيَّة \* عن قصارى من الأمور الرعبيه \* و كَاتْعَزَّى العَنَانُ مِن تُوْبِ لُورِه \* وأَبِدَلَ الْمُوقالِمُهُ بهستوره ، ومضى مريخ من الليل ، صرب الرئيس الطبل فيك بالمستعلصين الويل \* فقتلُوم وكانوا عنواسية الاف \* فاصدوا و تل عُرْسُوا في دُو مَم العِصْنا فِ أَعْصًا فَ أَالْحِيلاتَ مَا فَاكْمُرُ وَلَهُمْ المعوريعدُ الكُورِ وبان لهم البوري المبيور ابوراً بهذا المورود وكالسلَّ الغير حسامة \* وحسر النها ولما مه بلغ تيورد لك الصنع المشوم \* فنفر الشيطان منه في الخيشوم فارتعل من فورة واستل عضب عضب وَلَتُلْجَعَبُهُ جُولِو \* وتُوجَّهُ إلى للَّهِ ينتَّجِمُو مَالْحِد اللهِ عَنْ مَتَكُلِّبًا مَتَأْسِكُ الْمَتَهِرِ الْمُ فَوْصُلُ النَّهَا لَهُ وَأَسْقُ عَلَيْهَا \* وَالْمُرْبَالِكُ مَا وَانْ تُسْفَلُون وبالسُرُون وإلى تُعْتَكُ \* وَلِهُ لا رُواح أَنْ تَسُلُبُ \* و بالأموال أَن تَنْهُب \* وبالْعُمر ان أَن المُورَب \* وبالزُّرُو ع ان مر ق \* وبالفَّرُو عَأَن تَعْرَق \* والاطلال أَن تُطُّرُ ح \* وبا لا حساك

ان تُجْرَبَ عُوبِالا عُرِ اهِنِ اللهُ عَلَيْهِ \* و باللهِ مَم أَن تُسلُّم ولا تُسلُّم ه وان يطوع بما طالر حمه \* وينشر مسر النقمة \* فلا يرحم كبيرلكبره \* ولاصغير لصغره عولا يوقرعا لمعلمه فولا دوادب لفضله وحلبه ولاشريف لنسبه ، والامنيف العِمبه \* والاعريب لغربته \* والاقريب لقرابته وَقُرِيتِهِ \* وَالْمُسِلِّمُ لِأُسْلَامِهُ \* وَلا فِي إلْهِ مِا مِهِ وَلا فَعَيفُ الْمُعَمِدُ \* و لا ما هل لوكا كه را يه وسطفه ﴿ وَمِا لَجُمْلَةُ فِلا يَبِقَى عَي أَجَلَهُ مِينَ مُورد المِلْ المِلْكَ إِيهِ وَأَمَّا أَهِلَ المِّهِ يَعَلَّمُوا اللَّهُ ليسَ الْحِد الم مُهَالَ مِنْصَلَا عِنْ ضِرابِ وقتالِ \* و أَنْ تَبُولَ الا عَلَى ارمُعالَ \* وانه ليس ينج معن رئيس المنون \* مال ولا بنون \* ولا يقيل معهم في تلكِ الساعة \* ولا يُنفِعُهم عِلْ لُولا شَفَاعَهُ \* أَتَعَصَّنُو العَصُونَ الإصطبارة وبمار عوالا روع الاعتبارة و ملقوا مهام القضاع مِن حَنَايًا النَّايَا بِسِجُن تَسِيلِهِمُ الْمُرادِي وَاسْتَقَبْلُوا ضِرْ بَاتِ الْقُلُّ رَ من سُيوف المعتروف باعناق التعويض والأنقياد به فاطلق في ميادين رِ قَابِهِ مِنْ مَنَانَ الْعُسَامُ الْمِنَّارِ \* وَجَعَلُ مَقَابِرُهُمْ بُطُونَ اللَّهُ الْمِوالْفِها غ وحُوا صِلُ الأطيار \* ولاز التُ عَواصِفُ الفَهَاء تَعْتَهُمُ مِن الشَّعِار الودود

حُقّ \* حُصَرُ واعد دالقَتلي فكان فيوست مرارمين امّة يُونسُن بن مُتّى من فِي استَغْاثُ بِعُضُ المِضِراء \* بِزُ احِلِ مِن زُوسُ الامراء \* رَقَالَ المُقَيَّةُ في البَقيه \* والرَّعا يُهُ فِي الرِّعيِّهِ \* فِقالُ ذِلكُ الأَمِيرِ \* للسَّابُل الفَّهِرِ \* أَحْمِعُوا بَعْضُ الْكُ طَفَالِ عِنْكُ بَعْضِ الْقِلْلَ بِهِ فَلَعَلَّ أَنْ يَلِينَ مِنْهُ عِنْكَ. رُو يَتَهُمْ شَرَا مِلْغُمْ مِلْعُلِ ﴿ فِي مِا مِنْ أَكُوا مِلْهِ الْمُرَدِ وَوَضَعُوا شِرِدُمُهُ إِ مِنِ الْأَطْفِالِ مِنْهُ عِلَى الْمُرْجِ ثُمَّ رَكِبَ فِللَّهِ الْأَمِيرُمَعَ تَمُورُ وا عَلَى لَهِ ع رَيْكُ إلا طُفال وَمُرَّه ثُرَّ قالُه النظريامُ عَلَى وم ﴿ نَظُر الرَّا حِم الي الرَّدوم ﴿ فِقَالَ مِا مُؤْلًّا \* ﴿ الطُّرُحَاءُ الْإِكْشُقِياعِ \* فَقَالُ الْطَفِالْمُعَصُومِونِ \* والله مرحومون عرجرويون، السَّيْر القِتِل بوالله يهم \* وجل عَجْنَ عُولانِنا الأميرِ عِيراً كَا بِرِقِم بِذُولِهِم \* وهُم يَسْتُرْجُمُونَ بِيُواطِفُ الْلُرِكِيْةِ و صغرهم و يُسْتَشْفِعُونَ إليك بل لهم و ضعفهم ويتمم وفقرهم وكسرهم \* إن ترحم دُلْهُم \* وتبعي على مَن بَقِي لَهُم ، فلم يُجرد وإنا و ولا أيل في خطا بلي أم مال يعنان فرسه عليه يو ولم يظهر أنه بصر مهروا نظار اليهم يورما لتامية تلك الهنود والعساكرة حقا تدميهم طِيالِا وَالْمُوا لَا يَعِيدُ وَعِمْلُهُمْ عِلْمُدَّةً لِلسَّمَا بِك \* وَدُّ تَهُ تَعْمَدُ قِلِوا مِ

الركيك \* أم حمع الأموال \* وأوسَق الأحمال \* ومال واحمال سَنُورُ قُنْكَ بِما قَالُ نَالَ ﴿ وَكُمْ بَيْنَ عَلِيهِ إِلاَّ مُؤْرِو الْقَصَامِا ﴿ مَن دُوا ﴿ وبُلاياه واحبَار وحايات وأجهيز سُرايًا ﴿ وَتُولِيهُ وعَزْل \* وَإِبْرازِهُولِ في صُورَة حلّ وحلّ في صورة مُول في وجناء ومُلْ في وصل ورد فوتعمير عامر \* وتعريب عامر \* وتهالى وتعالى وتعالى والعراف وتوال \* وسُما عَمَّات مَعْ الماء ا وَمْنَا ظُرَاتِ مُعَ كُبَراء \* وَرَفْع وضَعام \* وَرَفْع شَرَفاء \* وَيُفَيل تُواعْل \* وتُقْرِيْبِ أَبَاعِلِ \* وتُبْعِيلِ أَدِلِلُ \* وَبُرُو زَمْرَاهِمُ الْ كُلُّ قَامِن وَدَا فَ \* الى غيراد لك منا لا يكاد يعصر ، ولا يُضَبُّطُ بلديوان ولا كَفَتْرُهُ -د كر صبطه طرف المغل والمبتاو ماصل ومند في تلك الاما كن وأي: ولما وصل أنى سَمْرَ عَلْكُ أَرْسُلُ أَبِي ابِنَا الْمُعَلِّى سَلْطَانَ بِنَ مِهَا تُكَيْرُ ﴿ مُعَ سَيف اللَّهِ بن الأَمْيِرِ ﴿ إِنَّ أَتَّصَى مَا تَهِلُمُ اللَّهِ مُمَّلَّكُم ﴿ وَنَعْلَ لَهُما كُلِّمَتُهُ \* وَهُو وَزُاءَ سَعُونَ هُوَقًا سَوا \* آَعَلُ فِي عُورُ مَمَالِكُ العُلُّ والمَجتار المخطالة تُعُوا من مُشيرة شَاورة سأن ممالك ما وراء النهري فَمُهُلُ وَالْمُنَا لَكُ الوَّمُلُ وَالْبِقَاعَ لِيَّا لِمُعَوِّلُونِيهُ مُعَلَّةً مِنَ الْفَلاجِ ، وا تصاما بَلْكُ يَسْدَى اشباره \* فَبَنُوافِيهِ حَصْنَا عُصِيْنَا مُعَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والغارة \* وعطب من بغايد اللواد مُلكة أغرف \* وكانت الأولى تُل عَي المنكة الكبري والأغرى اللكة الضَّر في فاحاً بُهُم مَنكُم الى ماسال و وأنابالى ماطلبه معافيالإطاعة وبكاله وارتجت منادا قاليم المعل والعُسلة و دُلكَ لا بلغيم منافعه في لل طرف ويتك من بلا د الاسلام ومطاه وكان السفير في ذلك الساداد أعوسيف الله ين المل كوريد وَمُوْلِكُ فَ اجْتُمُونُ أَنْوالَ دِمُشَيُّ وَبُرُكُ لَهُ فَالِ إِنْ مُشْكُورَ \* وَأُمْرِ ميوونيعا وعدينة في المرف معون من ذالعال المانية وعقاء اليها مِسْرًا ولَ مُنْ النَّمْرِ بِالْمِرْ الْمِرْ الْمُرْالِقِيلِ الْمُراسِينِ اللَّهِ وَمِيْ من إلى ينة بهن الوسم والدكان في عادته ومشغولاً بلعب الشطرني مع بعض ما عيد من والما أمر بملاء على والمدينة على على الساحل \* وكانت الماس جَمل الم أيعه وفي ما مل عرقرمي بل عصمه شاة رعاه الدا فعيشرين ماءام عيرين الماسك فيما يبشر و موافعة والاحريبشرو بنط معمال و الملك المالية الما

algood retended

و المالة وسمها بها الوسمة الها المالة والمالة المالة المالة ق كرعود ولك الافعوان الى ممالك فأرس وعراسان وفتكه ملوكا وَ الْمُورِ الْمُعْمِرِ إِلْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُ عَادِيه بعن مُهين البلالار ﴿ وَتَوْطَيْلَ قُوا عَلَا المَالله بُركَتِهَانَ \* الى بلاد عُول سالنا عِمُ المُعَلَّمُ المُلُولِ وَلا مِنْ السِّر المُراعِ عَدْ السَّر المَا عَلَى وَالور وَالْم وسارعواالية من كل جانب \* مانين را جل درا كلب ما مُجيل د عويّه الماد وين مسطوته معتنانين من منع من مناسوه الا تعاله والدموارية والأطواد والقعار دوالقرفع سكانها والنارط وتطانها والقلاع المعاجيم \* ورُبُطُولُ بِلَعِيلِ الْمُرْدِكُ لَا الْمِيمَةُ مُسْتَثِلُهُ وَلِمِيمَ فِي الْمُعَالِّينَ وَوْلَا خُولًا لَهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَمُ وَفِي يَعِيهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ عَالَمُ عَلَم المالِمُ مُرْ يَمَا لِمُمَالَ لَجُالِيهِ اللَّولامَ وَالانْتَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمَةً فَي مُودُولا مُن اللَّهُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمٌ مُعْلَمُ مُعْلِمٌ مُعِلِّمُ مُعَالِمٌ مُعِلِّمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعِلِّمُ مُعَالِمٌ مُعِلِّمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعِلِّمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالًا مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ مُعِلِّمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعَالِمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمُ مُعِمِّدُ مُعِلِّمُ مُعِمِّ مُعِلِّمٌ مُعِمِّ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمٌ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِعْلِمٌ مُعِلِّمٌ مِعْلِمُ مُعِلِّمُ مِعْلِمُ مُعِلِّمٌ مُعِلّمٌ مِعْلِمٌ مِعْلِمٌ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمٌ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمٌ مِعْلِمٌ مِعْلِمٌ مِعْلِمٌ مِعْلِمٌ مِعْلِمٌ مِعْلِمٌ مِعْلِمٌ مِعْلِمٌ مِعْلِمُ مِعْلِمٌ مِعْلِمُ مِعْلِمٌ مِعْلِمٌ مِعِمِلِمُ مِعْلِمُ مِعِمِمُ مِعِمِمُ مِعِلِّمُ مِعْلِمٌ مِعْلِمٌ المايغين مومن كابواق الشوا في متهمين مليمين موسى ماكنهم المنابكة المعالمة المنافعة المنابعة الم الاسك المنتسبان ، صاحب المسائل الله الشواع إلا عاصية القلاال " وإ براميم القِينَ خالِبُ البَّحِلَةِ ﴿ وَالْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّ ابْوَاسِعَقْ مِنْ عَيرِدَان \* فَاحَمَّعُ عِنْكُ مِن مُلوك وَراق العَجْم سَبِعَةُ عَشْر نفراً ما بَيْنَ مُلطان وابن سُلطان وابن أعنى سُلطان وكُلُم في مُمالكه مُلِكُ مُطاع \* مِثْلُ سُلطان احمال أعيم شاه شُجاع \* وشا ه يعلى بن أَسَى شأه شُجًا ع سُوم مُلُوك ما زند ران \*وسوى الشيونا وابراهيم وملوك عُراسان \* ولما ملك السُّلطان ابواسعت بطُ اقاربه في الطّاعة وعَمْلَ عِي ذَلِكَ الطَّرِ زَّعُلُّفُ بِمُلَّكِ شيرِجا نِنَا مُبَّالِهِ أَلُهُ كُود رزي في تفق في بعض الأيام \* انه احمد عنك تمور مولاء الملوك العظام « فكانواعنك منى عنية له وهوبيتهم وحد فأشأ واحدمنهم الى شاه بعلى وقداً مُكنت الفرصة \* أَن يَقتلُ أَهُ ويرفع عن العالمُ هنا العَسَه \* فاجا بهُ بعض وامتناع بعض \* وقال لن رضى بل لك من لم يرض \* إن لم تَكُفُوا \* رعى من القال تُعَفُّوا \* أُعَبُوتُه بها الْقَالَة \* وأطلعته على منه المحالك \* فامتنعوا عن من الرّائي المتين والفكر الرّصين \* المعتلافهم ولا يُزالُونَ مُعْتَلَفِين \* وكَانَّهُ طَالَعُ احْوَالُهُمْ ا وتَفُرَّسُ اتَّوَالُهُمْ \* فاسرها في نفسه ولم يُبلها لَهُم \* أُمَّ مُكْتُ ايّاما \* وجلسُ للنّاسِ جُلُوسًا عامًا \* وقل لُبِسُ ثِيا بَاحْمرا \* وَدُ عا مُولاً وَاللُّوكَ السَّبَعَةُ عَشُرُطُوا \*

لم امر فقتلوا جيعًا في ساعة واحلة صبرا \* تملّا ابادم مصبط بلادم موجم طُرِيفُهم وتلادَهُم وتُدَل أولادُهم واحفادُهم ه وأقام في مما لكيم اولاده وامراء وراحما ده وأسماطه واخناد وهوسبب فتله مولاء الملواء وفَتْلُه \* وَتُمْزِيقِهِ سِتْرُ حَيْوتِهِمْ وَمُتَّلَّهِ \* أَنَّ بِلَادُ الْعَجَمُ كَانَتُ لا تُعْلُو عَنَ اللُّوكِ الا كَا بِر \* وَمُن وَرِثُ اللَّهُ وَالسَّلْطُنَةُ كَا بِرًّا عَن كَا بِر \* وَهِيًّ مُمَا لِكُ واسِعَه \* أَطْرَافَهَا شَاسِعَه \* مِلْ نَهَا واقرَه \* وقراها مُتَكَاثِرَه \* وأوتاء أرتادها واصعه \* وعرانين أطواد ما شامعه \* ومُعَلَّراتُ علاعها ناشرَه \* ومُضَمَّراتُ مُكامِيها ومُعا ديها عيرُ با رِزَه \* وكُواسِرُ اكاسِر ما كاسِره ، ونواشِر حَوار حِهاللطُّهورناشرة ، ونمورد عار ما طَامِرَه \* وببورشطّارها طافره \* وتعلين أبطالها في جداول الجدال ظامره \* وتماسيح أقيالهان عار الصّراب قامره \* فنظرتمو ربعين بصيرته \* نى وديلة تأمله ومرا قَكُرتُه منزاً الله لا يُزكوله وردعارضها من شُوكة عارض \* ولا يصفو ورد تُغْرِفا يُضِها من شارب مُعارِض \* ولا يثبت لهُ في بنيا نِ مَمالِكِها أَسَاسُ مُعْكُم \* ولاينبت لهُ في بُسْتَانِ مُمَالِكَهَا عُرِاسٌ يُنْعُمُ \* وكَانَ قُصْلُهُ إِنْقَاءُ مُبَانِيها \* واحراءً المورو

طى ما اقتضته التورة الجُنكيز عانية فيها \* فلم يكن عمل فلاحة اسلطنته فى بسيط أرضها \* وسُوقُ أنهار أو امره فى سُرابِ مَمالكِها طُولها وعُرْضِها \* إلَّا بَقُلُع عُلَا لَيْق أَنْهَا بِ أَكَا بِرِهَا \* وَكُسْرِقُوا وَم أَحْشَابِ أحساب أكاسِرها \* نسعى في استيصال فرعهم و أصلهم \* واحتما عى إ فلا له حرثهم ونسلهم \* وجعل لا يسمع لمم ببزرة نطفة في اردب رَجِمِ الْاقلُعُها \* ولا يُشْمُرُ مِنهُمْ و الْعَهُ زُهُرَة في كُمْ كَمِين الْاقتطعها \* وقيل انَّهُ كَانَ فِي مُجِلِمْ فِيهِ اسكُنْكُ والجَلافِ وكَأَنَّهُ كَانَ مُجْلِسَ نَشَاط \* ومَعَامَ انشراح وانبساط \* نسألُ اسكُنكر \* في ذُلكِ المُعضر \* وقالُ إِن حُكُم القضاء بافساد بنيع من تراه يتعرض لأولاد ف وذريت \* فاجابه و مُونى حالة الشَّطِّي \* وقل حَلَّت عليه دِ مَا خُهُ وَوَضِعُ مَرَاجُ العُقَل منها فوق السَّطِي \* أول من يُنازع أولاد لهُ المُشائيم \* أناوارشيونك وإبراهيم \* فإن يُعامن مُخاليه منهُم أحل \* فانهُ لا يغلُص من أنياب ا براهيمُ الأسك ، وإن افلتَ احْلُمنهُم من ذلك البند ، فانه لامخر ي لِيُهُ من شراك ارشيونل \* وكان ارشيونك و إبر الهيم عا سُبيل \* فلم يَتُعُرُّصُ تَبْهُ وَلِإِسْكُنْكُ رَبْضُرٌ رَوَّشِينٍ \* وَٱرَادُ بِالْأَبْقَاءُ عَالَيْهُ \* وَقُومُهُ

SIZDOD votestigio

اللهُ ما حبيسه \* فلمَّا أَفا قُ أَسِكُنكُ رِلْيمُ عَلَى مَا قَالَ \* فَقَالُ لا مِغْرَ من قضاء الله ولا مُعال \* ولا عَنْبُ فِي ذَلِكُ عَلَى \* الطَّعَنَى بِلَ لِلهِ اللَّهُ اللَّى انطَى كُل شَيْ \* أَمْ إِن اسكُنك رُوابراهيم مُربا ﴿ فَقْبَضَ عِي ارشيولك والقاه في النا زعات فصار نبا \* وفتك حريم عمره ا دُحرعه أول الرعك واقراه الحرنوج وسباله ثمران اسكنار لم يرلد اثر والاسمع عند الى يُومِناهُ لَا عَبُر \* وكان كبيرًا لهامه \* طُويل القامة اذا مَشي هِينَ النَّاسُ كَانَّهُ عَلَامِه \* حَتَى قَيْلُ إِن مَلَى دُلِّكَ القَصوالمُسْيِل \* كَانَ عو امن ثلاثة أورع ونصف باكت يد وابراهيم القتى استبر على الكِماشِه \* ثُم مَا تَ على قِراشِه \* فكانَ ذلك \* سبب إيرادِ واللُّوك وا بناءمم المهالك \* فصل \* ثم أن تمور عضى عليه كود رزفي تلكية شيرحان \* وقالُ إِنَّ مُعْلُ ومِي شاه منصورمُوحُودُ الى الأن \* وكانَ مِلْ الكُلام \* فاشيا في الخاص والعام \* فكان كود و روي عرقع طهور ا ويزجى على ذلك أعوامه وشهوره \* فعاصرتيمو رقلعة شيرجان \* فلم مَلَعْ لَهُ عَلَيْهِ اسْلطان العِفومَ النَّهاعُساكِر شيراز ويَوْد والدِّ تُوه وكُرْمان \* وأضافُ الَّيْهِ، عُساكِرٌ مِجِستان \* وَدُلِكَ بِعِلُ أَنْ شَمْلُهَا المُعْمَرِ أَنْ ا

ولان تا وبها يُل عن شاه ابا الفتر فعا صُرو ما يُعوَّا من عُشر سنين ٩ وهم مابين ظاعِنين عنها وعليها مقيمين \* وهي بكر لاتفتو لطالبها بابا \* وعانيس لايملك عاطبها منها خطابا \* وكان تهورُول كرمان \* شَخصا أيُلُ عَنِ اللَّهُ كُومِنِ إِحْدِوانِ السَّلْطَانِ \* فَكَانُ مُوَالْمُشَارِ إِلَيْهِ \* ومِن العُسكر ر ورهو رزه فوالعول عليه \* ولما تعقق كو در زمن شاه منصور وفاته \* وخذُ لَهُ الأنصاروا عَجْزَهُ الانتصاروفاته \* وكانَ أبوالفتح يرا سِلْهُ كُل ساعه \* ويتكُفُّلُ لَهُ عِنْكُ تَهُورَ بِالشَّفاعَهِ \* أَذْعُنَ للصَّلْحِ \* واستُعْمَلُ لللَّكِ أُ بِا الفَتْرِ \* ونزَّلُ مُتَّرامياً عَلَيْهم \* وسُلَّم العص اليهم \* فعنن اللَّهِ عليه \* لكُون عُقْل الصَّلْحِ لم ينتحلُّ على يَلَ يه \* فقتلُهُ من ساعته \* ولم يُلْتَفْتُ إلى أبي الفُتْحِ وشَفاعَتِه \* فأخبرُ تَمُورُ بِلْ لِك \* وكانًا في بعض الماك \* فغضب عليه عَضَّا شَك يِكُ اولكُن فاتَ التَّك ارْك \* فصل \* مما يُعلى عن ايد كوفل المتولي كرمان أنه كان بها للسلطان \* احمد أعبى شاه شجاع ولكان صغيران احد معايدعي مُلطان مُهْن ي والأعرسلُهُان عان \* وكانُ سُلَّمَان عان في عايَّة المُحسِّن واللَّطافَه \* حاوياً مُعاني المَّلاحَةِ والظّرافة \* معنى بالكّمال \*

مُرَبَّى بالدُّلال \* الْفَاظُهُ والْقَه \* والْحَاظُهُ واشَعَه \* وَالْحَاظُهُ واشَعَه \* وَالْارْ وَاخَ الْبَهِ تابِقَه \* وَارْبابُ الأَلْبابِ لَهُ عَاشِقَه \* حَرَكاتُهُ فِي القُلُوبِ سَاكِنَه \* وَافْتَاتُهُ لَلْخَلْق فَاتَنِه \* كَافَهِل شعر

\* نَسِيمُ عَبِيرِ فِي عَلَا لَهُ مَا \* \* وَتَثَالُ نُورِ فِي أَدِيمَ هُولَا \* \* وعَمْرُهُ إِذْ ذَاكَ مِنْهُ أَعُوام \* وَلَكِن مُفَعَّتَن بِهِ الْحَاض والعام \* فعُزَّم ا يلَ كُوعِل إ تلا فِهما \* و السَّاقِهما با سلا فِهما \* و لم يكُنَّفُ مِن تِلْكُ اللَّهُ رَّةِ بِانْهَا صَارَتْ يُتَّهِه \* ولا رَقَّ لا مِهْمَاالِي خُرِيتُ دِيارُها لكُونِها مُخَلَّرُةً كُرِيمَه \* ولم يَكُن لَهُ مُدانِع \* ولا عَنهُما مُمَّانِع \* فطلب من العِلادين من يعمل في ذلك عليه \* فلم تُطبنفس أحل أن بَمْتُكُ يِنُهُ مِكْرُوهُ إِلَيْهُ \* وَمُضِيعًى ذُا لِكَ مُنَّ \* وَالْخُلْقُ بِسُبُ مِنْ اللَّفَضَّيَّة في ضيق وشك \* حَتَّى وجُلُّ وا عَبْلُ السُّود \* كانه للبلا ممرصل \* يوكان الشياطين له عبن \* والعفاريت له جنود وحفن \* وتُوبَ ليلِم القهرمن سكا سُواده انتسب \* وأصلُ الشَّجرة التي طُلعها كأنه روس الشياطين من حبة فواد ونبت فنتنع \* يستللُ عندُ صدوته عوال التيران \* ويُستَعسن عنل عيال صور ته مشاملة الغيلان \* كله

#### # شعر#

 ﴿ إِنْ اللَّهِ النَّيْرِ ان تَكُرُ وُ وَجَهُهُ \* و حينَ تُرا أَهُ تُسْتَعِيلُ جَهُمْ \* قل نز ع الله من قلبه المرحمة \* وحبل فواد على الما عنه \* فارغبوه في أن يختلها \* و يقتلهما \* و كانت عين سلما ن حان ر مدا . وقلُ سَكُن فِي جُمْرِ دَايَتُهُ وَ تُنهَلُ ا ﴿ فِلْ حَلَّ عَلَيْهِ ذَا لَكُ ا لَطَّالُمُ من سا مُنه \* واغتاله ومُوراتك في حجرد ايته \* فضر به في جنبه يَخْلُعُونِ \* انْعَلَّامُنِ الْجُنْبِ الْاَعْرَ \* فِلْرِتْفُعُ الضَّيْعِ وَالْوَلُولَة \* وَوَقَّعُ العَسِيمِ فِي النَّاسِ وِ الزُّلْزَلَه \* وعم الما تُم أُمَّهُ الوالهَةُ وا ملَّها \* وطَفقَ النَّاسُ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَلَهَا \* وَالظَّا مِرَّانُّ مِنْ الأُمُورِ \* كَانَتْ بِاشَارَةَ تمور \* وعَسكر ذلك الطُّلُوم الكُفَّارِ \* ماكان أَخُلُوعن مِثْلِ مِنْ الشُّرُور وَ الْأَشْرَارَ \* وَلُوكًا نَ فَاعِلُهُ مِنْ غَيْرُهُمْ \* قُلُنْ لِعَلَّهُ المُصَاحَبَةِ والمرافقة كان يُسيربسيرهم

#### ه حكاية \*

لاً العلكمن الشام بجنود والغزيرة \* كان مع واحد منهم اسيرة \* كان مع واحد منهم اسيرة \* كمن مع واحد منهم اسيرة \*

رُ صَيْعُ فَفُطُمْتُها \* فَلُمَا قُرِبُوا الى حَماه \* جَعَلْت الْمِنْت تَا نَ انْيِنَ الْأُواه \* وا بهامن الصف المنكي \* تتنكل وتبكي \* ومعيم جمّال من بغاداد \* مُنْطُوطِ الفُساد \* مُعْتُوطِ النَّكَاد \* مُجْبُولُ عَلى الغَلاظَة والعَساوَه \* مُعمولُ من الفظاظة والعَباوَة \* مُمتلِنَ من البكا \* متصلّع من الأدّي \* لِمُ اللهُ تَجِالِ فِي قَلْبُهِ مِنَ الرَّحَلَّةِ شَيَّانِينَوْعِ \* وَلَم يُود عُ لَسَانَهُم لَفظامن النَّيرِ فَيُسْتَمَع \* فاحدُ تلكُ البنتُ من أمها \* فل ارْفي وُهمها انَّهُ إِنَّهُ الْمُ الْمُحْقَدُ مِن مُمَّا \* وَكَانِتُ وَاكْبَةً مِلْ مُمَّل \* ثُمَّ انقَطْحُ سَاعَةً عِن النَّقَلِ \* ثُمَّ وصل ويك عاليه \* وقَهْقَهمه عاليه \* قاسمكُسُعُت أُمُّها دالُها \* فقالُ مالي ومالها \*فهُوى عَقلُها ووَهي \* فطُرُحْتُ نَفسَها ونَعَتْ تَعُومًا \* فَأَجُلُ تَهَا وَا نَقَلُبُتْ \* وَاتَّتْ بِهَا و زُكِبُتْ \* فَعَدَاوُلُهَا منها مُرة المرى \* على أن لا يُسُومُها ضرا \* ثُمّ عَابُ مُنها ورجع \* وقل صنع كاصنع \* فالقت نفسها ثانيه \* وعكت اليها ثانيه \* وجاءت وهي عانيه \* وتطوف حُتونها دانيه \* فركبت وأعلاتها \* ووضعتها طى كَبْلِ مِنَا لِّن مِنْهَا فَلْلَ تُهَا \* فَأَعَلَ مَا مِنْهَامُو ةً ثَالِثُه \* بِنَيْهُ فى النسا دِعابِتُه \* وحلُفُ لها يُبِينًا حانثُه \* أَنَّهُ يُصِلُها وينوع \* ولايمسها

بسوء \* فحملهاساعه \* تم خرج عن سنة العجماعة \* و رمى بهاني بعض البطاج \* ومُثِلُ بهاما فعُلهُ اليهُود في بصاحبة الأوضاح \* وجاء ويَكَ الدَّامِغَه ، باللاغم مُلا عومن البنتِ فارغه ، وقل سُلَبها سُلَبها ، وحلب الى أمَّها حَلَبُها \* فاطَّرْحَت نَفْسُهابا كِيه \* ورامَتِ الرَّجْعَي جاريه \* فقا لَ لَها لا تُنْعَى \* كَفْيَتُكِ هُمَّا فارْجِعِي واركي \* فَبَكْتُ وصاحَتْ \* وأنت وناحت \* ووقعت في العناع وان كانت استراحت \* والناس

على دين مُلوكهم \* سالكُون طُرا نُتَى سُلُوكهم

سبب د عوله الى عراق العرب وان كان ابدا و لا يعتاج الى علة وسبب و لَا حَلُصُ لِتِمُورُ حَمِيعُ مَمَالِكِ العَجْمِ \* ودانت لهُ اللوكُ والأمم \* وانتهت مراسمة ال حل وعراق العرب فض السلطان احمد صاحب بعل اد واضطرب \* فبجهز كيشاعر مر ما ف وجعل ر بيسهم أمير امقداما مقل ما \* يُلْ عَي سنتا ني \* فتوجه البيش نعو البعنتاني \* فبلُّزّ تهور خبر الجيش وخبره \* فسربالك قلبه وانشر مصل ب فعمل د لك سبباً لمهاو شته \* وذريعة الحاربة ملك العراق ومعاوشته \* وانفلُ جَيْشًا كُوارا \* بَلْ عُوازَحارا \* فتلاقيابصلى نيد \* على ملدينة

سُلطانيه \* فصَلَّى كُلمنه ماصاحبه الضّرب \* وسَلَّدُ لنَّحْره الْسِنَة الاُسِنَة الاُسِنَة الاُسِنَة المُسَلِّم \* وسهام الحَرْب \* واستَهُ لَيْعُوالَجِعْتانَ من انواج امواجه واصطلام \* فانكسر في قساطله تنيات حنل سنتائي فالهزم \* ووصل كلهم الى بغف اد \* وتشفَّتُوا في البلاد \* فالبس السَّلطان احملُ سنتائي المُقْنَعه \* واشهره في بغل اد بعد ان ضربة واوجعه \* وكف تيور عن عناده \* وقفل

# مُتُوجِّهُا إلى بلاد ه

د كرسكون ولك الزعزع الثائروه للقرف البعر المائرلتطب منه وكرسكون ولك الزعزع الثائروه للقرف المستحدث الأطراف فيعطمها كايريك ويك يربها الله واثر

قُمْ انْ تَمُورُ عُرَّ جَمْن مُسَرِقُنْكُ الى ضُوا حِيها \* وَجِعُلُ يَتَنَقَّلُ فَ حُوانِها وَرَواحِيها \* وَبَيْ حُوالَيْها قُصَبات \* سُمّا عُنَ بالسّماء كِيارِ اللّهُ ان وَالاَمْهات \* و وَلا عَنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ مُمَا لِلهُ عَنْ مُمَا لِلهُ عَنْ مُمَا لِلهُ مَمَا لِلهُ مَا زِنْلُ را ن \* مُمَا لِلهِ مَا زِنْلُ را ن \* مُمَا لِلهِ مَا زِنْلُ را ن \* وَعَالَبُ مَمَا لِلهِ مَا زِنْلُ را ن \* وَعَالْبُ مَمَا لِلهِ مَا زِنْلُ را ن \*

ورسم ارو زاولسفان وطبرستان \* والرَّفُ وغُرْن واستراباد \* وسلُطا نِيَّةُ وسادُر بَلْك البلاد \* وجبالُ الغُورِ المُنيعَه \* وعرالُ العُجُمِ وَعَالَ العُجُمِ وَعَالَ العُجُمِ اللهِ اللهِ عَلَى المُعَادِ لِهِ وَعَالِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَا عَلَى عَل

وَلِامْمَانِع \* وَلَهُ فِي كُلِّ مُمَلِّكَةٍ مِن مَكِ الْمَالِكِ وَلَك \*

أووللولكاوناب معتله

نموذج مماكان يغوود لله الطلوم الكفور من عساكره في بغورويغومن مل المور ثم يفور بشر ورو من حملة ذلك غوصه مما دراء النهز

### وحروحه من بلاد اللوري

قُمُ الله مع الميناع مَمْلكنه وانششار فَيبَته وصولته وشُيوع اراجيف في في المعالم وشُيوع اراجيف في الاقطار ويلوع تعاويفه الاقاليم والأمصار وتقل اثقاله ويكرم المتفاء توجّه الدجة وانتقاله الله كان يُوع في حَسَل العالم ومبرى الشيطان من ابن أدم في ويكرب في الميلاد و دَبيب السّم في الأحساد قلت

#### # mar. #

\* يُصَوِّبُ يَمنَةُ ويُصِيبُ يَسَرَّه \* وينَوْف جَبهة والقَّصُلُ نَثُرًا \* وَيَنُوْف جَبهة والقَّصُلُ نَثُرًا \* مِنا يَكُونُ لَهُ فِي الغَرْب بُوارِق بَينالِق \* إِذْ لَعَلَهُ فِي الغَرْب بُوارِق

مُواتَى \* وَبِينَمَانَهُما تُعْمِولِهِ وضرباتُ اعْوادِه تَقْرُ عَلَى هما والعراق، واصبهان وشيراز \* واد ابرنات أونار ه وبوقات أبوا قه تُسمع فى مَخالف الروم ومقام الرهاوى ور كب العجازة فين ذ لك الله مكت في سَمَر قُنْكُ مشغولًا بانشاء البساتين وعمارة القصور ، وقد أمنت منهُ البِلا دُواطَمَأُنَّتِ الثُّغُورِ \* فَلُمَّا نَتُهُتُ الْمُورُهُ \* وَبِلْغُ الكَّمَا لَ قصوره \* امر بعمع حنك \* الى سمر قنك \* ثم أمر هم أن يصنعوا لهم قلانسُ ابتلَعها \* وعلى صُورَ قمن التركيب والتضريب اعترعها \* فَيْلْبُسُونَهَا ويُسِيرُون \* وما بَيَّنَ إِلَى اللِّي يُصِيرُون \* لِيكُونَ ذَلْكَ لُهُمْ شعارا \* وقل كانَ أَرْصُلُ للهُ لِي كُلُّ حِهُ مَن مُمَا لَكُه عَيْشارا \* تُمْرُحُلُ هن سُمِرَقنك \* وأشاع أنه قاصل منجنل \* وبلاد الترك وجنك \* ثم أنه اللهُ مَن \* في دردُور عُسكره وانقمس \* كَالله في كُعِيَّة بعرانغمس \* ولم يُشمرا حل اين عُطف \* والآل قصد المختطف \* والزال في تأويب واساد ، وحُوب بلاد بعُلُ بلاد ، يُبرف مُرف الراكب ، ويسيرسير الكُواكِ \* وِيطُرُ حُماوَقَفُ وكُلُّ مِن نَجانب الجَناسُ \* حَى نبعً من بلاد النُّور ، ولم يكن لا حك به شُعُور ، وهي بلادعا مرَّه \* عيرا تُها

مُتكاثرُه \*وفواكههاوافرُه \* اسمُقلَعْتهابروجرُد وحاكمُهاعزُالدين العُماسي \* وقُلْعُتُها وان كانت في المُعضيض لكن كانت تسامي مبنا عتها مُعْمُونُ الْجِبَالِ الرُّواسِي ﴿ وَهِي مُجَاوِرةً هُمَّلُ ان \* ومُعاظِرة عِراق الْعُرَبُ كَا قُرُبْيِجَانَ \* فَأَحَاطُ بِالْقُلْعَةُ وَمَاحُو الْيُهَا \* وَحَاصُرُ مَلَكُهَا الْتُولِي عَلَيْها \* ولَمَاكُما نُ صاحبُها بِلا عَلَى د \* ولاعْدُ ولا أُمْبَةً ولامل د ، وكان في صورة المتوكل المعتسب ، واتاه البلاء من حيث الأيعتسب \* لم يُسعه الا طلب الأمان \* والانتياد له والا ذعان \* فَنْزُلُ اللَّهِ وَسُلَّمُهُ قِيادُه \* فَقَبْضَ عَلَيْهِ وَصَبَّطُ بِلادُه \* ثُمَّ ارسَلُهُ الى سمرقنل وحبسه \* وضيق عليه نفسه ونفسه \* مُبعل دُلك بِل حلفه ورفع عنه مانا به وصالحه على حُمل من التغيل والبغال ورده الى بلاد ه واستُنا به \* ولمَّا سَتَخُلُصُ ذُلكُ الكُفورِ \* ولاياتِ تِلْكَ الكُفورِ \* واصلٌ السيرالى مُمَّلُ ان \* في أَقْرَب رُمان \* فرصَلُ اليَّها و اللَّه عَا فلُون \* فجاء هاالباس بياتًا وفي قاملون يو فخر ج اليه منهار حل شريف يقال له مُعِتِي \* و كانَ عنكَ الملوك مُصطَّفي ولكُ يهم مُرتَضَى \* فَشَفَع فيهم فَشُغُهُ عَلَى أَنْ يُبِلُ لُوا مَالَ الأَمَانِ \* ويشترُوا بأَمْوالهم ما من عليهم

بهِ من الآرواج والابدان \* فامتنكوا امرة ويعلوا \* ووزعوا ذلك في من الآرواج والابدان \* فامتنكوا امرة ويعلوا \* ووزعوا ذلك في مناه المالكموة والى حرّانية في الله ولا عدّ الله والكناه المالكموة النه ووقف في مقام المالكموة المائية مقام البائيس الدليل \* فقيل شفاعته \* ووهمه جماعته \* فقم أنه سل لا بكا نه وحمة \* حق تلاحق به عسكرة والتأم

آبتك ا عَنْ السلطان العَمْل مِن الشّيعِ أُويْس \* مَا فَعُلُهُ بِغُنْم رَعايا جيرا نِهُ السُّلطان العَمْل مِن الشّيعِ أُويْس \* مَا فَعُلُهُ بِغُنُم رَعايا جيرا نِهُ اللَّورِ وَهُمُك اللهُ فَرَو لَكُ الا وَلَك الا وَيْسَ \* عَلَم الله لا بُلّ لَهُ مَن قَصْلِ مَ لَكَنْبِه اللَّورِ وَهُمُك اللهُ مُو وَلَيْ اللهُ مَن اللهُ وَوَطُر حَعْل شُرارِه عَالَ اللهُ مُوارِه عَلَيْ اللهُ مَن اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

## مَعَ عُمَا مُوسَى ﴿ قلتُ \* شعر ،

السَّيلُ يَعْلَعُ مَا يَلْقَاءُ مِن شَجَّرِ \* بِينَ الْحِبَالُ وَمِنْهُ الصَّفُويَ نَفَطُوهُ السَّعْرِيْنَفَطُو \* السَّعَلَ فلا يَبْقَى لَهُ أَثُورُ \* فلا اضَعَلَ فلا يَبْقَى لَهُ أَثُورُ \* فاستَعَلَ للبَلاءِ قَبْلُ نَوْلِهِ \* وَتَأْهُبُ لَهُ قَبْلُ مَلُولَةٍ \* فَتَشَرَّلُلُهُ إِبِهُ \*

وعِلْمُ انَ ايا بَهُ مالمَا نَصْفُ الغَنيه \* واقتُصُرمن بُسيطِ نِقْهِ المُقاتلَةِ والتُقابلَةِ على الوَحِيزِ \* وصَّيمُ على الخُرُو ج من ممالكِ بغدا دُوالعراق وتبريز \* وقال لنفسه النَّجاء النَّجاء \* وحقَّزُما بِخَافُ علَيْه صَّعْبَةَ ابنه السَّلطانِ طامرالى قَلْعة النَّجاء \* وارسُلُ في تَهُورالا شَعارُ والهجاء \* السَّلطانِ طامرالى قَلْعة النَّجاء \* وارسُلُ في تَهُورالا شَعارُ والهجاء \*

\* لَيْنَ كَانَتْ يَكُ عَنْ الْعَرْمِ شَلًّا \* فرخلي في الهَزِيمَة عِيرُعُرْ حا \* مُ قَصَلُ البِلاد الشاميُّه \* ودلك في سَنَة عمس وتسعين وسَبْعما لله \* في حيوة الملك الطَّاهِ وأي سُعيل برقوق رَحمة ألله تعالى \* فوصل تمور الى تَبْرِيز ، ونَهُب بِهِ النَّالِيلُ والعَزِيز ، ووَجَّهُ الى قُلْعَةِ النَّجَاء العَساكِر ، لإنباكانت مُعْقِلَ السُّلطانِ احمُدُ وبها وَلَدُه وزُوْجُتُه واللَّه عا يرم وتوجه مُوالى بُعْل ادونَهُ بها \* ولم أَعْرِبْها و لِكُنْ سَلَّمها سلَّبُها \* وكانَّ المرابى بالنَّجاء رَجُلًا شُك يِلُ الباسِ يُكْ عَى التُّون \* عِنْكُ السُّلْطان احمِلُ مَأْمُون ولهُ الله رُكُون \* ومُعَهُ جَماعَةُ من اهل النَّجِكُ \* وأولى الباس والشُّك \* تعوَّا من تكاشأ بُّه رَجُل في العِنَّه \* فكان يُنزلُ بهم التون \* إ ذا عَلَى اللَّهِ لَ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّكُون \* ويشُن الغارة على تلك العساكر

والكان المسكون \* فوهن ا مرالعسكر \* فا بلغوا تمورمن النُّعبر \* فامدهم بنعواربعين الف مقاتل مشهور المع أربعة امراء كبيرهم يلعي قبلغ تمور \* فوصلوا الى القُلْعَة ولم يكن ا ذُدْ الله التون نيها \* وكان قل عرب الناس للغارة على من في مواحيها \* فبينا موراجع \* ا دَابِالنَّقِعِ سَاطِعِ \* فَلَمَا الْمُلَّعُ طِلْعُ النَّفِيرِ \* قَالَ أَيْنَ الْفُر \* فَقِيلُ كُلَّا لا وزر \* فعلمُ أنَّه لا مُلْجَأُمن الله الآالية \* فتُبتُ جا شهُ وحاشيتُهُ وتُوكُلُ عَلَيْه \* وقالُ اللهُ وأن الروس في مثل من المقام \* الله المُونُونَ تُعتَ الأعلام \* فاحطموا صوقلب مولاً عاللنَّام \* فَامَّا أَنْ تَبلُّغُواا وتُورُّونوا على ظَهْرا مُعَيْل و أَنْتُم كِرام \* اذلا يُنْعِيكُم من من الكُرْب \* سوعًا الطُّعن الصَّادِق والضُّرْبِ \* قلت \* شعر \* \* كُرِيًّا مُنْ وَالْأُمْتُ لُبِّيبًا \* فَمَا وَاللَّهِ بَعِبْكُ الْمُوتِ مُوتُ \*

انكيس عقلته \* فاسالواعل راياتهم فرات البيا في من الله ما عدوه \* و فتحت كجماعتهم طويق الى عُتبة النصرة \* فلاج لهم فلاح \* و نجح للهم نقاح \* و نبع الشوو و \* و مصل لهم السرور \* بعد أن قتلوا عن الشوو و \* و مصل لهم السرور \* بعد أن قتلوا عن العبر أحد عن المناور \* و الماوت لها المعيد الله \* المناود عد الله فيان انقلب الكون و المات عليه \* أنه المناق عينه \* في النقلب الكون و المات عليه \* في النقل المناق عليه المناق المن

صفة تلغة النياء

لسرا ق الشياطين عيونه الرواجم \* مبطّ من ثلث العلال \* وسُرف سرى طيف الخيال \* ودُب دُبيب الشعم في الليم \* والماء في العود والنَّارِفِي العَيْمُ \* مَن دُرْبِهُمْ تَتُوهُمُهُ الْطَانُونَ \* بَعُونَ مُنْ لا تُرَّالًا رور مرور مرور المرور العرب ولا يبصره العسس + والأيزال يتلوغليهم آيات الأغفاء \* ويعقف بطلسما تعالا ستعفاء \* ويعقرب ويترقب بدى يلو حلفى الحى مضرب في قتل واسليده ويتهب ويهزب « فيكرْسالما \* ويَفْرِعَانِا \* قلم يَزْلُ دُ لِكُ دَأَ بُهُم ودابه \* مَعَا عَجَزَتْهُورَ وأصعابه \* فلم يُرتمُ ورأُ وفتى من الأرتعال \* لضيق المجال \* وعسر المُنالَ \* فَارِيْكُ مُنْهَا بِعِلَ أَنْ رُبُّ عَلَيْهَا لَلْعِمِنَا رَاليَّرُكُ \* وَاسْتُكُرُ العصارُ مُنَّ مُرولُهُ والقَضاء يُقُولُ لُهُ اصبرها نَها لَيْ تُعْمِرُكُ \* قيلُ انها مَكُنْتُ فِي الصَّارِ الْتِي مُشُرِ سُنِيةُ \* وَمُبُرُ الْعُكَالِمَا اللَّهِ اللَّهِ لَ الله كوره كان لداع بالفيق مشهور و فحصل بيعه واين أم السلطان طا مر \* عيانة ارجَبَتْ عَلَيْها ما يَجَبُ على العامر \* فا طُلُعُ على ذُلك طاهر بن السلطان احمل م فقبض عليهما وقُدَالُهما سالكًا في ذلك الرَّاف الاحمل \* وكان اذَّذ الدُ التَّون عن العَلْمَة عَامِبًا \* قل عُر جُ مِنْها

وَتُصِلُ لَلْعَانُ جَانِها \* فلمَّا رجَّع التَّونُ أَعْلُقُوا بَابُ الْقُلْعَةُ عُلَيْهُ \* و رموا بالحيه من فوق السوراليه ، وأعبر وه عبرة ، وعبر و بعوه ، عَمَالُ حَوَا كُم الله احسن البواء ، وجُعِل عَظَمُ من المخيرات أوفر الا مراء \* لوكنت عالماً فعله \* اوعاضراً فعله \* لعاملته ما مواعله \* و فعلت به ما يعبُ فعله \* وعلى به من الرَّمان دُ و اهيه \* ولا ويتكم العبر فيه \* ولا فهرته في على الله تعالى وبريعه \* ونا ذيت عليه من حراء من يعون ول تعميه \* أم طلب الله عول \* فقطعوه عن ؟ لُوصُولَ \* فَقَالَ أَمَّا أَسِي فَإِنْهُ مِنْ فَسِلِ أَنْ تُحَرَّقُمَا مِنَاهُ \* وَأَمَّا أَنَّا فَقُلْي عَلَى الرّواء بمُعَمَّل كُم من اللَّازَل والى حين وَ قاه \* ولم أَزَلْ مُوالى وَلَيْكُمْ \* وَمُعادِ فَ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله والى رُدُد يْمُ رَعْبَى فيكُم تَعْبَى أَرْعَب ﴿ فَعَالُوا رَبُّمَا الْدُوكُفُكُ الْعَبِيلَه ﴿ المُعَادُ اللهُ ال فَنْقُمْتُ \* وَانْعَقَمْت \* وَاحْدِ جَعِمْ بَعْلُ مَا المُتَقَمْتِ \* وَتَكُلُّ رُمْنُكُ ماصفا \* ونا ميكُ قصُّه الا حُوين مُعُ دات الصفا \* وقلت

المريك ومن الميل بعد انقطاعه و ولكنه يبعى به عقلة الريطية فانشاً لهم أيا ناو اثقه \* أن كلم اله وعبو ده صادته \* نقال اله لا تُطل الما المايت \* مِالْكِ مِنْدُنِا مُقِيلُ وَلا مُبيتِ \* قارمِع من حُيثُ حيت با وفادا آ عِرالْمُهُا مِنْكُ عَمْمِيَّ أُمْرُ مِينِيَّ ﴿ فِي عَلَى لَهُمْ ورهي المرياع المراعة والمسود مراع الله الفل عبر وم في الماعة مُن لِم يَعْرِفْ قَلْ يُوهِ فِي الْمِعْلَى اللهِ الْمُعْمِسُ وَتُولَى ﴿ وَسِيبُ فَرْسِهُ وعاله ﴿ وَفُونَى جَيلُهُ وَ وَالْمِلْ لَهُ مِنْ وَلَا لَمْ يَكُنَّ لَكُمُ لَيَّا إِنْ الْمُعَلِّمَا روقلية فرج مورض يك ﴿ وَالْقُرْبُ إِنَّا إِنَّ إِنَّ الْمِنْ مِنْ مُنْ الْمُوالِ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَمْ يُعَمَّوْهُ مِن النَّاسِ \* يُمَرَّدُ رَيْ بِرأيهِ الزَّنْدِ فَأَن يُقْصَلَ مُن يَهُمُ وَرَنْكِوْ فِي أَيْمَ الْمِنْ حَلَيْهِ مُنْ مِنْ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّاللَّا اللَّالِي الللَّهُ الللَّاللَّا الللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل حَاكِمُهُا ﴿ لَا رِسَّا أَلِيدُ اللهُ وَبَارِكُا مَالاً وَوَلَدُ الْمِ وَلَا إِنَّصَلَ عِنا كِيمِا المعترة أجالك والعرار عالي والخور « فل فيطرب و الشعر والفطرم وَاعْتُكُوهُ وَإِحْلُهُ الْمُعَلُّومُ وَرَامُ الْفُرِ \* فَقَيْلُ انْهُ وَجْلُهُ \* مَنْ عَيْرٍ وجال وعب فرجع عقله اليد ود عل التون عليه وفاعد التعتيش عن امُوره \* أم قطع راسه وإرسكيه الى تيموره \* فتعرق للله

وانتكى \* وتُأْمِنُ فُلْيهِ وَبَكَى \* وأَرْمَلُ الى قاتله فَدُرْلُه \* ثُرُ ما دُرُهُ وِ قَبَلِهِ \* ثُرُّانِ السِّلِطِانَ طِاهِراً لِمَا أَحْدِثُ فَهِ الْعَدِّبِ \* وتنجَسُ بِهِذِهِ النَّجِيدُ الْحِيدَ ﴿ لَمُ يُحْدُنُهُ الإِمَّاءُ فَا ذَنَّ بِالرَّحِيلِ \* وَأَمَّ يَجُهَا عَنْهُ تَهِلُهُ النَّجُولِيلِ إِنَّ اذْ يُشُرُّ عَنْهُ مُجُلِّدُ رَاتُ القُلْعَةُ فَعَجُزُ مِنْ إِحْصَالِ أَفْضِينِهَا \* وَعُنِّنَ فِي إِنْتِضِنَافِي الْكارِمِ الْعُونِهَ أُوَلَّ مَيشَةُ و إِنْ فِلْ فِي إِنْ مَمَّا مُدُمِّهِا والشَّولِ فِي فِلْإِلْهِ لِمَعْورُ صِعْدًا بِهَا \* وَمْتِي لَهُ مِن عُيْرِمُعِا لِهُا إِنهَا إِنهَا ﴿ مُولَ إِنها مُن يُعْتِي بِهِ مِن الاعوان \* ووصى إِنْ لَعَلَّمْ الْجُاوَرُ قِ الشِّيرُ إِنْ المِيرُ ﴿ لَمُ شِرَاوِانَ ﴿ أُمُّ تَكُوعِنَا نَ الْفُسادِ إلى صُوْبِ يَعْدُ إد م فَهُ رَبُّ السِّلْطِالُ إِنَّ الْمُدَّا لَا السَّام في فيد يه وَذُ لِكَ لِي الْمُوالِ مِنْ يَعْمِسِ وَمُعِينَ وَسِيعِما له \* فَوَصَلُ الْمُعْامادِي إعضرية يوم السَّبْف ف فكبتها ومن حو اليهااك كبت م في كراديارها حب بعد الحواسماء المايه والاحد الموكيفية المناه المراب وعوله المصادة الملاد ومُوالسِّلطان معيث البين احمك بن الشيخ الريس بن الشيخ حسن بن خَيْسُونِ بِي إِنَّ يَعْالِ إِيلَ كِانِ " مِن حِلْ حِبَ إِعْلُوالْدَ وَا ذِرُ بُسِجًا لَ فَوْ رَمَا أَضِيفُ

Digition by Google

الله من ولا يات ومسالك ، وا يك كان ملا الله على ابن العان الكبيرالنجيد \* شُرُف الله ين سبط المقان ارغُونَ بن أب معيد • كان والله المدير أويس من أمل الدياقة والكيس ب ملكاعاد لا . وا ما ما شجاعًا فا فنالا في مويدًا مُنصوراً فنا ومَّا مُشكورًا \* فليل الشرف كَثْيرَ البّر \* مُورَثُه كَسِيرَتُه جَسَنَة \* وَكَالْكُ فَ وَلَّنَة بَسَعَة عَشَرةً سَنَّة \* وَكَانَ مُعَمَّالِلْفَعُرَاءُ لَهُ مَعْتُقَلَّ اللَّقَلَّمَا وَالْكَبِّرَّاءُ لَهُ وَكَانَ قَلَ الْبَصَّرُ فَي منامه ي لوقت أوافاة حمامة يه مُمَّمَكُ رُمُورُ لَنْبِيلُهُ عَن ولا يَهُ بَعْلِي إلْهُ قامل ينُ و يارُ بِكُورارٌ وُلُوان فا سَتُونُ الْعُلُولِ فُونه ﴿ وَصَّلَّ الْمُؤْلِ مُوته \* وحَلَّمُ من اللَّك يَكُ \* وَرُلًّا وَ تَحْسَيْنُا وَلَكُ \* وَهُوا كُنِّهِ وَيُدُّهُ عِولًا فَصَلُ مِن أَمْلَهُ وَكُونِهُ ﴿ وَلَهُ لَا أَدْ الْمُعْرِدُ لَيَا وَ ﴿ وَأَقْبَلُ عَلَى طَاعَة مُولاه \* واستعطَعُهُ الى الولمي \* والعلوعم النفي \* ولازمُ صلوله وصفامة مور كوثه وقيامة في والاوال يصلى ويصوم المحق الحركة ولك الوقت المعلوم \* فأطهر سؤه المضون \* وقلا الحاجماء احلهم لايستا عرون ساعةً وَلا يُسْتَقَلُّ عُونَ \* قَلُورُ جُ عَلَى هَانَهُ الْطُّرِيقَةُ الْمُعْسَنَةُ \* وقال حار رئيمًا رئلا أين سنة \* رحن معرب تبريرًا فل قدره \* وفي سنة

ست وصيعين وسبعمانة وصل الى الشّام عبرد واستقر وللعملال الدين حُسَين مُكَانَه \* وَإِفَاضَ عِن رَعِيته فَضَلْمُهُ وَاحْسَانَه \* وَكَانَ كُرِيمُ الشَّائِلُ \* جُسِيمُ الْفَصَّاتِلُ \* وَا فَرَالَتْهَا مَّهُ \* ظَا مِوْ الكُوا مَهُ \* أَرادُ أَن يَعْشَى عَلِي سُنَّنِ وَالله \* وَيُعِيْما دُنَّرَهْن رسُوم آثاره ومعاهك \* فَعُلَّ لَنَّهُ الْأَقْلِ الْحُومِ الطَّتْ مُقُوَّدُ ما عِينَ الا كُلَّ الدِّونِ سُنَّةً ثُلاث وثبًا نين وسيعمانه \* وهل من قصاده إلى الشّام فيه \* وهم القاضي زيلي الله مي ملى بن جلال الله بن عبد الله بن عبر الله بن سُلُهَا نَ العَبايقِيّ الشافِعي ، قاضى بَعْدا دُوتْبُريزُ والصّاحبُ شُرَف الله بن ابن المعالج عز الله بن العسين الواسطى \* و زير السلطان وغيرهما عاتم في حما در الأخرة من مليدا لسنة و تُسِّالسِّلطان احمل على عيه المشار البيه فقتله \* وقام لينصر الملك والله بن مكانه فخُلُ له \* فعلاً حفي حيو تهمل الفناء سنه \* وهمره الدياك نيف وعشرون سعه ب ولما استولى السِّلطان احمد على ممالك العراق ب من يك تعل يه ونيم منام الشَّفقة والأرفاق موشر ع يظلم نفسه ورعيته \* ويل مب في البيوروالسلايومُ ولُولَتِه ﴿ ثُمِّ بِالَّغُ فِي الفِسْقِ وَالْعُبُورِ \* فَتَجَا مُر

بِالْعَاصِي وتَطَاهُ وِبِالشُّرُورِ \* وَاتَّعَلَّى سَفْكَ اللَّهُ مَا يَهُ الى سَلْ الا قُوا عَنْ تَ وتُلُم الأَعْرِاهِ سُلُّما \* فَقَيْلِ إِنَّ اقْلَ بُعْكِ أَدْمُجُونًا \* وَاسْتُعَاقُو لَبُعَمُ وَرَّ قَاعِيثُوا مِنْ كَالْمِلْ يُسْرِي الرُّمُونَ فِي فَلْمِ يَشْعُوالْا والثَّمَّا رُفِلْ دَهَبُّتُهُ الْ وْعَسَا كُوالْكِعْمَا مِي كَيْلا ورَجْلا عُطْمَتْه ، ودلك يوم السَّبْت المذيكور ا من الشَّهرا الشهور \* فا تَعْمُوا بِغَيلهم رَجْلُهُ وَتَصُلُ واالا لُوْارِ \* ولم يُعْنَعُهُمْ وَلَكَ الْبُعُوالْتَيْارِلُهُ وَوَمَا فُمُ أَهُلَ الْبَلْكُ بِالنَّهَامِ \* وَعَلَمُ الْعُمُكُ إِنَّهُ لا يُنْجِيهُ الْآلالْ فَهِزام \* فَحْرَ بَرِ فَأَنْ يَعْنَى لِهُ قَاصَلُ السَّامِ \* وَتَبَكُّهُ المُعنافطا بقة لمام ، فبعل يكرعانهم ويردعنهم \* ريفر منهم هيط معهم \* وحصل ليمنهم قِنال شك يد، عال عالم الطَّا يعَنين عَلَادُ على يد مقاوصل إلى العله له فعبر من حسر ما فهرد حله \* ثم علم البيس \* وَتُمَا مِن وَرَطُهُ الْأَسْرِ \* واستنزت النَّمَارُ في تُعَبُّهُ اللَّهِ و أن المرا الله الله الله الله الله المناس و وعل والمعطوع المناوال البعث و وعل والمعطوع المناوال في الما و حُرَجُوامن النجانِب الآخَرُ ولم يُؤالُو النابِعا ومُعْبُوعاً \* قعا فهم ورَصْلُ الى مُشْهُدُ الإمامِ وبيه وبيه وبين بعل افْ عَلَا تُمُ لِيَّام ، فكر ماانتها من المعلي يعقو آلكوني دلاد ارزيها ف وديار بكر:

فوصلُ الى دِيارِ بكر واستَخْلُصُها \* ومن أيد بورلاتها علصها \* فعصت عليه مَنْدُ تَكُريت \* فَنَمَلُطُ عَلَيْهَامِن عُسَاكِرِه كُلُّ عِفْرِيت و ذِلْكَ يومُ المُثَلَّاءِ رابعُ عشود ف العجه \* وقل ارتين منه البلاد اشكر جه وفعا صرفا وا عَلَى عَانِي صَغُرِ الْأَمَانِ \* وَلَوْلَ اليهِ مُتُولِيِّها حَسَن بُنُ بُولُمْ و رَمْتُكُر عَ الاكفان وفي مضنه وفي عاتقه أطفا له مد وقد ودعه أهله وماله م و أسلمته عيله ورجاله \* وذلك بعد إن عامله الله يريق دُمّه \* قارسله الى حائط نقضه عليه و رد مه \* وتتلكم بهامن رجال \* رسي النَّسَاءُ واسرُ الْأَطْقَالَ \* وجَعَلْ يَعِينُ وَيُسْتَأْصِلَ \* ويقطع في الفساد . ويُرصل \* حَتَّى اناخ يوم الجُمْعة حادى عشرين صَفَرسنة سَوَّرتسعين الى عَلَوْصل \*فاغربهاوكسرها \* ثُمّ الى رأس عَيْن ونهبها واسرها \* ثمّ الى الرمات ولا مورك علها يوم الاحك عشرة شهر ربيع الاول ، فرا دُ عَبْناً وبسادا ، وحارى فهاعانك مود اوعادا ، وجُر جُمن تلك البلك ، ثانى عشرية يوم الاحله مُمَّا عتارُ من نُسُور تومه طابعًه \* على ورد الله ماء حامية وعلى قتل المسلمين عاكفه \* فاحد مروالله عرب وفي ممالك ديار بكرانعمر ولم يزالوا بها عابيس بولادًا ما قاصلين \*

وعُلْيها ظالمين \* وقيها ماردين \* فقصُّلُ هابتلُك العُفاريت المُصاليت \* وواصَلُ السَّيرِ اليُها فوصَلَ في خَمسة ايَّامِ من تَكْرِيت \* ومَسافَةُ ما بَينَهُ المُعلَّلِية \* التي عَشْريومُ النَّام تَزِدْ \* وكانَ سُلطانها الملك الطَّامِرِ تَعَقَّى اللَّهُ للمُعِلِّ \* التي عَشْريومُ النَّام في تُوبِ الطَّامة عَلَيْه \* فماوسعة الدِّ للا يَضُومُن المنجَ الدَّه \* وقَلْ مَ في تُوبِ الطَّامة عَلَيْه \* فماوسعة الدِّ التشبث بدَيل في منه \* والافتظام في سلك عد مه في المنتظام في سلك عد مه في المنتظام في سلك عدم المعنة في المناف الطاهر من المعنة

### والبلاءمع ذلك الغادرالاكر

ماد ماكم \* و بعض الشَّرا مون مِن بعض \* وها أنا أجس لكم النَّبض \* مُ قصد ذلك الكالم \* المُسِلُ الطَّالِم \* بعدٌ ما احتَّفْلُفَ ابن أجيه المَلِكَ الصَّالِمِ \* شِهَا بُ اللَّهِ مِنْ احمَد الْمَلِكُ السَّعِيلَ \* اسكُنلُ ربن ا لَلْك الصَّالِح السَّهِيل \* ونزَّل يومُ الأرْبِعاء عا مِن عشرين شَهْرِ رَبيع الاول سنة من وتسعيل وسبعالة \* واحمَّع به في سلعه مكان يسمَّى الهِلا لِيُّهُ فَقَا بُلُهُ بِشُنَّعُهُ \* وَتَبْضَ عَلِيهِ بِسُرْعَهُ \* وَطَلَّبُ مِنْهُ تُسْلِيمُ العُلْعُه \* فقالُ العَلْعُهُ عِندٌ أَرْبا بِها \* وبيدٍ أصحابِها \* وأناما أملِكُ الْإِنْفُسِي فَقُلُّ مِنْهِ اللِّيكِ \* وَقُلِّمْتُ بِهِا عَلَيْكِ \* فَلَا تُعَمِّلْنِ فُولَ طَاتَّتَى \* ولا تُكَلِّفني غيرًا ستطاعَتي \* فاتى به القُلْعَةُ وطلَّبَها مِنْهُم فا بُوا \* فقُلُمُهُ اليهم ليضرب عنقه ا ويسلموه فناو \* فطلب منه في مقابلة الأمان \* من اللَّ راهم الفضَّيَّة مائمة تُومَان \* كُلُّ تُومَانِ سِتُّونَ ٱلْفا \* عارجًا عَمَا يَتَقُرُّبُ بِهِ اللَّهِ زُلْفِي \* ثُمَّ أَنَّهُ شُكُ وِتَاقَهُ \* وَسُلَّ عَلَيْهِ لَيِكْ هُبَّ عَنَّهُ ما به من قُوَّةً كُلُّ بَابِ وطاقه \* وشُمَّر للفسادِدُ يله \* وجعلُ يريع رجله ويسمِن عَيلُه \* و يتفوق السات نساد ه \* ويعربل على عباد الله وبلاده واستُمرُّعلى ذُ لك لايعُى ولايفيق \* ويترُدُّ دُما بينُ الفِردُ وسِ

الى رسمل ونصيبين والوصل العبيق \* ثم أمرعسا كر ، في حماد عا الأجرة أن يرد واقاصل بن ويقصل وا ماردين عنسا بقواالطير ولا خُفُوا السير وحارُ زُوا بالنهار الأنهار ، وباللَّيل الميلُ فقطُعُوا فقارٌ القفارية قطع المهندي \* وعبلواني ثلك البيبال والقلال بما قاله المكند عدة وهوم سَرُوت الرها بعدُ مانامُ أهلها \* سموحماب الماء حمالًا على حال \* فرصلوااليهاعلى عَفله \* واحتوراعليها من عيرمهله \* وَدُ لَكَ يُوْ مُ النَّلْثَاءِ ثَانِي عَشْرَه \* وقِل سَلَّ الصَّبْحِ عَمَامٌ فَجُرِه \* وطارٍّ مُعْراف الله حي عن وَكُوه \* فضارُوا سِوارَمِعْتُم تلُّكُ الاسُوارِ \* واحَّلُوا اللَّهُ مارهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ زُخُفا \* ود كُومازُجفا \* وتعلُّقوابالله اب أرجاعها \* وتسلَّقوا بالسَّلا إ من أرضها الى مَما يها \* وكانَ مُنسَلَّقُهم على الأسوار \* من القبلة رابية اليُّهُودِ ومن الغَرْبِ التَّلُولُ مِن الشُّرِقِ المِنشارِ \* فا عَلُو اللَّهِ يَنَّهُ عَنُوةً وتُهرا \* ومُلَارُما نِسقًا وكُفرا \* وترفُّعُ أَهل اللَّه ينه إلى القُلْعَة \* ولم يكُرُه . احدُ سوام علوا لمنزلة والرفعة \* واكو عد والمتعين إلى قواد مها وحُوا فيها \* ودُبُّ عَنهُمْ من القُلْعَةِ بالسِّهامِ والمكَّاحِل مُن كانَ فيها \*

فَقَتْلُوا مِنْ ظُفِرُوا بِهِ ذُكُرًا وأَنْثَى صَغِيرًا وكبيرا \* ولم يُرتَضُوا مِا فِيها مَهُمَّا وَمِنَ فِيهِا أَسِيرا \* فَجَالُكُ بُعْضُ النَّاسِ واظهَرَلَهُمْ بَعضُ البَّلادُه \* وأرادُ بتثبت لهم أن يضم الجهادُ الى السَّهادُ \* ولازالَت آياتُ القتال عليهم تتلى \* حتى امتلات الله ينة من العرصى والقتلى \* واسترد لك من قبل طلو عالشس \* الى أن صار اليوم أمس \* وحين المُعَى على وَجنتي الكون عارضا الليل ، واسترفي اولمك المطَّقِفونَ من ظلمهم وَتُعَلُّ يَهِمُ المِيرَانُ والكَيلِ \* وَبِادُرُنُونُ الظُّلامِ \* يُونُسَ الشُّمْسِ بالالْتقام \* طُوا على تلْكُ الحُر كات السَّكون \* فتَواجُعُوا ونُزَّلُ العُسكُنِّ مُقابِلُ عُرِبُون \* وقل قُتلُ من العُسكرَ ين ما سَبقَ العلَد \* والكُثُرُ مُمْ الله من أمل البلك \* فما تُوا يعلُّ ون السّلاحُ ويثقفونَه \* وينتَظرون الصَّما م ويُستَمْطِ رنَّه \* الى أَنْ شَقَ اللَّيلُ مُكْتُومَ جَيْبه \* واظهرالظُّلامُ , مُكُنُونُ غَيْبِهِ \* وَأَمُوالْكُونُ وَجُهُ النَّهَارِ أَنْ يُضْرِبُ عَلَى جُنْبَى الْأَفَاق أَطْرافَ شَيْبِهِ \* بَكُرُوا بُكُورَ الغُرابِ \* وبَكُ رُوا الى العراب والعُراب \* وعَصُرُواا مُل اللَّهِ يَنَّهُ وَحَاصُرُوهَا شُكَّ حَصْرٍ \* وَمُلَ مُو مَاوا سُوارُمَا من الطُّهُ وَنُكُوا آ قارُ هِا بعلُ العُصرِ \* أُمَّ بارًا با لا قام \*

# وقال انتشركظُلْمِم الطُّلام

ايضاح مااحفاه من العيله وصلود زنك تلك الافكار الوبيله ولَا آبُ لَيلُهُ بِالْحَيْدِةُ \* ولم يُحْدَهُ فيصيلُ القُلْعَةُ بِالْهَيْمَةُ \* شَحَلُ فَكُوا \* وَمُلَّادُ مُكْرًا \* وَمَا بَ عَنِ اللَّهَا يَعَهُ \* وَمَّا بَ اللَّ الْمُاكَّعَهُ \* فَرُد عَذَٰ لَكُ النَّعْسيس \* فينها رِدُلكُ النَّمْسيس \* وارسلُ اليهم يقول \* ضمن كتاب مَعُ الرسول \* نعلم اهل قلعة ماردين \* والضّعَفاءُ والعُجزّةُ المساكين \* اً نَنَا قِلَ عَفُونَاعُنَهِم وَاعْطَيْنَاهُم الأَمَا نَ عَلَى نَفُو سِهِم ودِ مَا نَهُم فَلَيَا مُنُوا وليضاعفُوالناالا و عية ومك الرسالة نقلتها كا وَجُد تُها \* فما استُتُ كين \* ولا العجم قصل \* لان رصد ما كانوا غير وا قدين \* وشياطين حُرسها كانُوا كهي ماردين \* فارتَّفلُذِلكَ البليَّه \* أَبكُرَة السَّبتِ الى المشيريه ، وارسَلُ الى آمِدُ الْجُنُود ، مَعَ الميريدُ عَي سُلطان محمود \* فَتُوجَهُ بَعِيشَ طام \* و حَاصُرُ هَا حَمْسُهُ أَيَّام \* و أَرْهُلُ يستَمِلُ مُعَلَيها \* فتوجه بنفسه البها \* وأحلها الهوا ن \* فطلبوا الأمان \* فامن البواب ففتر له الباب \* فلُ عَلَ من باب التّل \* ووضعٌ السيفُ في الكل \* فأبا دُ العَبيع \* العاصى منهم والمطبع \* وأسروا

الم الماس \* والتجي بعض النّاس ال المجامع \* فقتلُوا مِنْهُم كُواالنّاس \* الماس \* والتجي بعض النّاس الى المجامع \* فقتلُوا مِنْهُم كُوالْفَى ساجل ورا كع \* ثمّ حُرَّو واللّجامع \* ورَجلُوا وتَركُوها بلاقع \* فهك اه الله الله المحلول والمحلول والمحلول والمحلول والمحلول والمحلول والمحلول والمحلول والمحلول والمحلول المحلول والمحلول والمحلول المحلول المحلول

#### پ فصل به

اللكة الكبرى الى سلطانية ، و عَفْقَت عنه ما به من ضيق وبليه ، وفسَّعَت له في مراسلة حما عته به وحرضته على طلب الله عول في رضي تَهُورُوطاعَته \* زَاعِمة أَنهانا صحة له وطالبة مُصلَّحته \* وكان د لك من مكانك تيوروبا شارته \* ثم رجع تيورمن الله شت في شعباك \* مِنْهُ ثِمَا نِ وَسَعِينَ فَمَكَ بِسُلطَانِيَّةُ لَلاتُهُ عُشَرِيدٍ مَا ثُمَّ تُوجَّهُ الى مُ ان \* ومَّكُتُ بها الى مُالت عُشْرِشْهُ ررَّمُضَان \* ثُمُ استَلُ عَيْ من سلطانية الملك الطّامر با كرام تام والشراح صد وعاطر فه ففكوا قيوده وتيود مُتعلَّقيه \* وهُظُّمُوهُ عَايَةُ التعظيمُ عَ ذُويه \* وتُوجهُ اليه يومُ الخديس عامس عشره ماود مل عليه بوم السبيد سابع عشره \* فَتُلَقّامُ بِالْاحْتِرَامِ وَاعْتَنْقُهُ ﴿ وَأَوْمُ مِنْهُ وَمُشْهُ وَلَقَّهُ \* وَقَبْلُهُ في وُجهه مِرا را \* واعتلى اليه ممانعله معه جها را \* و قال له انك سَهِ وَلَى \* وَرَفَيْجُ الْقُلُولَ كَأَنِي بِكُرُو هُلِي \* وَتُعَلَّلُ مِنهُ \* عُمَّاصُلُ رَفِي حَلَّهُ عَنه \* وأَضافَهُ سَنَّهُ أيام \* وحُلُعُ عليه خِلْعُ الْلُوك العظام \* وأحلُّه مُعِلًّا حَمِيلًا \* وأعطاهُ عَطاءُ جُز يُلا \* مِن ذَلِكَ مِالْهُ فَرَس وعُشُرَّةً إِنال ﴿ وسِيْرِنَ الْفُدِينَارِ كُمِلِيَّةٍ وسِيَّةً جِمَال ﴿ وَعَلْعًا مُزَّرَّكُشَّةً مُكَلَّلُهُ \*

وانعامات وانرة مكلك \* ولواء يُغفن مل رأسه منصورا \* وستَّهُ و مسين منشورا هكل منشو ربتولية بلك موان لاينا زعه فيه احده أُوُّلُ ذَلِكُ الرُّمَا إِلَى آجِرِدِ يَارِبُكُونِ اللَّهُ وَدَادَرُ بِيجَانُ وَارْمِينِيَّةً . وكُلُّ ذُلْكُ مِن الدَّمَاءِ والكُرِ ﴿ وَانْ جَمِيعُ حَكَامِ تَلْكَ البِلا دَ يُكُونُ أحت طاعته \* معل ود ين في جملة على مه و جماعته \* بعملون اليه الخُراجُ والخلام ، ولا يُنقلُونَ اللهم المره قلُ ماعن قل م . بِعِيثُ يَكُو لُ شُغْصِ كُلِّ مِن مُجاوِرِيه بِاأَناءَ الله لظلَّه نياً \* ويعفى مُوّ عَلا يُعْمِلُ الى تَهُورُ وَلا إلى غَيْرِهِ شَيْبًا \* وَمَلَ ا وَانْ كَانَ فِي الظَّامِرِ كالا كرام « قاله نهايرُلُ الله ويال عليه وانتقام ، وفيه كا ترف مانه ، والمقاء العَداوة بيننه وبين مُجاوريه \* ويُنجُرُدُ لكَ الى أَن يُلْتَحِي اليه \* ويُعَوِّلُ فَي كُلِّ المُونِ عَلَيْه \* ويَلْ عَلَى لَكُثْرَة الا مداء تعتصبنه \* فيصلُ إذ ذاك منه الى حضنه \* ثم انه شرط عليه \* إنه كلما طلبه جاء اليه \* في عانقه وود عه \* واحر اصراء ٩ بتشييعه فغر ج من الضيق الى السَّعُه \* ثالثُ عشرينُ شَهر رُمُضان ليلَّةُ الْجُمُعه \* سنَّةُ فَان وتسعين وسبعما به نوصل الى سلطا نيه ، بى عيشة رضية وحالة

مُنيه \* ثم عزم على تبريز \* في حُعفل نفيص عزيز \* وا حمَّع با ميران شاه \* فزادنى اكرامه وعطاياه \* وشيعه في أحسن ميلة وأيدن طورية فعِاءُ على وسطان وبدليس وارزن الى الصّورُ \* ووصلُ عَبُرُه الى تَبا مله والعشا مر و فابته على الناس ودقت البشلمر و فوصل يوم الجُمعة حادى عشرين شُوّال \* وحر جُ أهلُ الكينة والاكابرللاستقبال \* وسبق النَّاسَ وَيْ عُهِلَ اللَّهُ الصَّالِمِ \* فَلَ عَلَ اللَّهُ إِنَّهُ بِفَالَ سُعِيلِ وَأَمْرِ نَاجَعِ \* وَتُوجَّهُ إِلَى مُدَّرَّسَة حُسامُ اللَّهِ بِن \* وَزارُوا لِلَّهُ وَامُوالَهُ الما ضين \* وعز مُ على تُوك التَّحْت المنيف \* والتَّوْجُه الى المعجاز الشريف \* قلم يُتُرِّكُهُ النَّاسُ عاصَّةً وعامَّه \* وتُرامُوا عَلَيْهُ وقِبَلُوا اقد امه \* فصَّعِد الى مُعلَّل كُوامَتِه \* واستَقربي كُرسي مُملكتِه \* وسياتى لهذاالشَّان مَزيدُ بيان \* وما حرى من الامُور \* عندُ قدُوم تيور \* وحلول عَسكره اللَّهُم \* مارد ين بعل عَرابهم ممالك الشَّام \* قيل لمَّ استَقُر الملك الطَّا مُرِني مُعْلَكُته \* احمَّ عَنْكُ جَماعَةُ من أد باء نَكَ مَاءِ حَضْرَتُه \* فاقتر حَ عَلَيهم أَنْ يَقُولُوا فِي ذَٰلِكُ شَياً فَقَالَ أُولًا بل رالدين حسن بن طيفور ۾ شعر \*

\* طُعنى تَرْواستاصل النّاس طُلْمَه \* وشاعَت لَه في المخافِقين الكَبالرُ \*

لقل زاد بَغْياً فافر حُوا بزواله \* لاّن عَلى الباغي تُلُور اللّه وارُر \*

فقا لَركن الدّين حَسَين بن الاصغراح الموقعين ثانيا \* شعر

مُن من رجال الداحا الخطب فابه م \* رد واالامور الى الرّحمن واعتنموا \*

فسلموا الا مرلا أن را واعطزا \* لفي الجلال فلما سلموا شهوا سلموا \*

فقال القاضى صُدُ والدّين بن عُلهير الدّين الحنفي السّرونيل في ثالثاً

#### # شعر #

\* طُرِيلُ مُبِوةِ الْرَو كَالْيُومِ فَي عَلِ \* فَهِيرَ نُهُ أَنْ لا يُزِيدُ عَلَى الْعُلِّ \* 
\* ولا بد من نَقْسِ لكِلّ زِيادَة \* وان شَل يك البطش يقتص للعبد \* ولا بد من نَقْسِ لكِلّ زِيادَة \* وان شَل يك البطش يقتص للعبد \* 
مُ قَالَ عَلا واللّه ين بن رُينِ اللّه ين العصف احد الموقعين وا بعاد وبيت

#### \* شعر \*

\* لا يُعَزُّن فَاللَّهِ فَضَى اللهُ يَكُون \* والأَمْرُمُوكُول الكَّن فَيكُون \* المحالَةُ تَنقَضى وَدَاالاَمْرِيهُون \* ما بين تُعَرَّك بلُعظ وسُكُون \* المحالَةُ تَنقضى وَدَاالاَمْرِيهُون \* فا عجبه ذُلك و اجازَهُ عمسة آلاف درهم وصرَفه والله اعلم \* فا عجبه ذُلك و اجازَهُ عمسة آلاف درهم معامه تفجاق ووضف . \$ كررجوعه من ديار بكروالعراق وتوجهه الى مهامه تفجاق ووضف

## الموكهاومالكهاوبيان مياعهاوممالكها

ره عام المربع من عراتي العرب والعجم \* وقل تبتت له في مما يكها ية قلم \* وذلكَ بعد أن ول م عليه الشيخ ابراهيم ، ومُلَّمهُ مَعَالِيلُ مابيلَة من الله م فعقلًا طُوق عبود يته ، وو تف في مواتف عل منه ، والتظم في سلك عبده \* واحله معل وله \* وسند كر كيف بغرب عليه \* ومن أَفِ طُويِق تُقُرِّبُ الله \* فَقَصَلُ دُشْتُ تَفْجِالُ \* وَجُلْ فِي الْوَعْلِي والاعناق \* وهومنك فسيم \* يعتوى في مهامه كيم وسلطانها توقتاميش \* ومُوالله ع كان في مرب تمور إمام السلاطين المخالفين كالمجاليش، إِذْمُواُولُ مَنْ بِالْعَلْ أَوْ بِارْزُو \* وَفِي بِلادِ تُركستان و اتَّفَهُ وِناحَزُه \* ونِعِنَهُ أَى ذَٰلِكَ } مُرَّلُسَيِلَ بَرِيكُ \* وبِلادُاللَّ شَيِّتُكُ عَي بِلادُتُفَعِا ق ودُسْت بركه \* والدُّسْتُ باللُّغَةِ الفارِحيَّةِ السَّم للبَّريَّة \* وبركَّة المُضافُ اليَّهِ مُوا وَل سُلطان \* أَسُلُم ونشر بهار ايات المِلْةِ الإسلاميد \* وانَّا كَانُوا عُبًّا دُ أُوْقَانِ \* وَأَ هُلُ شِرْكِ لَا يَكُو نُونَ الإسلامُ والإيمان \* ومنهم بقية يعمل ون الأصنام الى مذاالا وان \* فتوجه . الم ذلك الإقليم \* من طريق اللَّوْبُنْكِ المجارِبِ عَتَ حُكُم الشَّمِ

أبرا فيم ﴿ وَهُو سُلطانَ مُمالك شروان \* ونسبه متصل با الله كسرى انوشروان \* ولهُ قاض يُل عي أَمَا يُرِيل \* يَفْضُل عَي حَدِيع أَر كَان دُولته بالعُرب اليه ويزيل \* مُودستور مُملكته \* وقطْبُ نلك سَلْطَانته \* فاستشاره في امورتيموروما يُفعله ، أيطيعه أم يتخص منه أم يفر ام يقاتله \* فقال له الفرار في رأيي أصوب \* والتحصن في الجبال الشوامق. الْرُبُقُ عندى وأنسب \* فقال ليس مل برأى مصيب \* أنجوانا وأترك وعينى ليوم عصيب ومادا حيث يوم القيامة رب البريه ، ادارعيت امورهم وأضعت الرعية \* والعرمت أن اتاتله \* وبالعرب والضرب أَتَا بِلَّه \* وَنَكِي الرُّجَّهُ اللَّهِ سُرِيعًا \* وَالسَّلُّ بِينَ يَكُيهُ سَامِعًا لأُمْرِهِ مُطِيعا \* فان رَدِّن الى مَكانَتُ وَرُرْ فِي فِي وِلا يَتِي \* فَهُوتُصْل مِ وَعَا يَتِي \* وإن آ ذا ني اوعُزلُق \* اوحبسي اوتتاكى \* فتُكُفى الرعيةُ مُونةُ الْقَتْلِ والنَّهُ والا سارة فيولى ادْ داله عَلَيْهِم وعَى الملاد من يَعْتَارِ \* قُمْ الْمُرْبِالْا قامات فَجِمعت \* وأَدْن للجيوش فكفرقت وتمنعت \* وجلك الولاها ب أَنْ تَعْزُيْنُ وِتُعْزِوقِ \* وِبِسُكَا نِها بَرِّ وَبِعُرًّا أَنْ ثَأْمُنُ فَتَعَامُلُ وتُبَّأنَّق \* وبِالْخُطُبِ أَنْ تَقُرا فوق النَّابِرِيا سِمه \* وباللَّا نانير واللَّا راميم

اَن تُضرِبُ بُوسُمَهُ و رَسْمَهُ \* ثُمْ حَمَل التَّقَادُ مُوالنَّفُكُ م \* وتوجُّهُ الَّيْهِ بِأَ طْيَبِ مِأْشِ وَأَنْبُت قُلُم \* وِلَا رَفُّكُ عَلَيْه \* وِتُمثُّلُ بِينَ يُكُنِّه \* قُلُّ مَ الهَدايا والتَّعِنَ \* وانْواعَ الغراب والطُّرف \* وعادُةُ البَّغتاف في تقل يمهم الخال مُ أَن يُقَلُّ مُوا من كل هنس تسعه ولينالوا بل الكاءذال اللهاى المُّيه الكُراحَةُ والرُّفعه \* فقُلُّ مَ الشَّيخُ الر أَفْيَمُ مُن كُلُّ حنس من أصناف ما قُلْ مُه تسعة \* ومن الما ليك تما نيه \* فقال له المتسلمون للَّهُ وَأَيْنَ تَاسِعُ المَّهَ لَيك فِقَالَ النَّاسِعُ نَعْسِي العَالْمِية \* فَا عَجْبَ تِيُورُهُ ١١ لَكُلام \* ووقعٌ من قلبه بُكان ومَّقام \* وقالَ لَهُ بِلَ أَنْتُ ولُكُن \* وعُليفًة عَلَى مُل البلاد ومُعَمَّلُي \* وعَلَمَ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ \*ورده الىم ملكته مستبشرا ببلوغ الأمنية \* ثم فرقت تلك الإقامات \* وتوزَّعَتْ الدُّواكه والطُّعامات \* ففضَّلُ منها أمثالُ الجمال \* عن ذ لكَ العُسكر اللِّي مُوكًا لَحُصاوالرَّمال \* أُمّ تُركُهُ وسار \* الى بالاد الشَّمال والتَّمَار \* وسَبِ أَجُرلُقُصِّهِ تَلْكُ المُالِكِ \* وان كَانَ لا يُعتاجُ الى ذلك \* انَّ الا حير ا يُلَ كُوكا نَعندُ أُو تتاميش أَعدرُوس امراء المُسرَّة \* والأغيان ﴿ الْمُنْفَلُ مِنْ فِي النَّامِياتِ لِلنَّعِهِ إِلَّ وَبِابِ الرَّافِوا لَمُورٌ \* وَتُبِيلُهُهُ

والمعنة وبكومات \* وقبا بل العراد كقبا بل العرب واللغات كاللغات ا وكان الل كوفك المس من معل ومه تغير عاظر عاف منه على نفسه ، وكان تُوقتا مِيش شك يدُ الباس فَخُشِي مِنهُ مُلُولٌ بالسه ، فلم يُزَلُّ به مُنْجُرِدًا \* وللفرار اذار أَلَى منه ما يَقْتَضَى ذَلَكُ مُسْتُونِزا \* وجعلَ يراقيه \* ويذُ لربه ويدُ ازيه \* ففي بعض ليا لي السُّرور \* وبُعُوم الكاساعة في أفلاك الطُّرَب يَكُورِ \* وسُلطان الجُمْرُه \* قل أَنفُلُ في أَسِير العقل أمرًا \* طفيران قال توقعاميش لأيد كو \* ونورالمصيرة يعمو ويَلْ كُو \* انْ لِي ولَكَ يُوما \* يُسُومُكُ النَّسْفَ سُوما \* ويُولِيكُ عن مُوالله المعيوة صُوما \* و يُملائه عِن بقائك مِن سِنَه الفَّناء لُوما \* فغالطُهُ ا يِلُ كُورِ بِالسَّطَّهُ \* و قالُ أُنهُ مِنْ مُؤْلِنَا إِلْجَاقًا لِنْ \* أَنْ يَجِقُلُ عَلَى عَبْلِ ما عان ، وأن يلُ وف عرا سافرانشاه ، ا ويهوف اسا سا مُوبناه ، في المهر العَلَى لل والخشوع، والتسبكي والخُنوع، وتعقى ماكان طُنَّه \* وأَعْمَلُ في وَجِه المُخلاص دُ هنك \* وأستُعْمَلُ في ذلك اللَّ كَاءَ والفطنة \* وعَلَم أَنَّهُ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أُمَّ أُمَّ أُوا مَهَلُهُ أَنَّهُ \* نَمُكُ تَأْمِلُا وَاشْتُغُل السَّلَطَانَ \* ثُمُّ انسَلَتُ مَن بَيْنَ الْجُواشِي وِالْأَعُو اِن \* وَحَرَّجَ

عِي مُجامَه \* كَانْهُ يريك تضاء حلمه ، وأى أصطَّملُ تُوقتاميش ، بجاش يَجيش والإيطيش \* وعمل الى فرس مسرحه \* منجية منجمه \* الميت معلمالي شنه وقال لمعض ما شيته والموتن طي سره من قاعيته ، من أواد أن يوافيي \* فعند الموريلا الله ولاتفش مل الأسوار \* : الا بعد ان تعقى ان تطعت العفارية أم تركه وسار به ظم عَشْعُو به الأوقاب سُبَق \* وركب طُبقاً عِن طَبق عدوالما على أنوال السَّيز اللَّوالَ السَّيز اللَّوالَ الشُّقُّ \* فلم يَكُ زُكُوامِنهُ آبار \* ولا تُعِلُّوامِنهُ ولا العُمار \* فوصَلَ الى تبوروقبل يل يه ﴿ و هر سُ حَكَا مِا مُهُ و الْحَبَّا رُهُ كَا جَرْتُ عَلَيْهُ \* وقالَ انت تَعْلُبُ البلاد الشاحطة \* والأهاكِنَ الرَّعْرَةُ السّاقِطَة \* وتركب في دُ لك الاعطار ، وتعطَّع فَعَارُ العِفار ، وتَتَلُّوا سُعَا رَالاً سُفار ، ومن المُعْنَمُ الماردُنُصُ عَينك ، تُلُوكُهُ مَنياً مُرباً بَهَينكُ ولَينك \* فقيم التواني والتنامس \* وعلام التقاعل والتقاعس \* قانهم بعزم صبيم \* فأنا لُك به رَّعيم \* فلا قُلْعَهُ تَمْنَعُكُ \* وَلا مُنْعَهُ يَعْلَمُكُ \* ولا تاطعُ يَلْ نَعُك \* ولا د انعُ يَقْطُعُك \* ولا مُقابِلُ يُقابِلُكُ ولا مُقارِلُ يَعَالِكُ \* فَمَا مُوالْا رَشَابُ وَ إِرْ بَاشِ \* وَالْمُوالْ تُسَاقُ وَمُوالْسُ بارجُلْها

مُواش \* ولاز ال يُسرَّمهُ على ذلك ويطالب \* ويُفتِلُ منهُ في اللَّ روا والغارب المافعل معه عثنان قراايلوك حس جاء الى تبريزيوسوا سه ومرضة على د عوله الشَّامُ بعلُ تُعلِه السَّلْطَانَ بر مانَ اللَّ إن احملَهُ ومُعاصرة ميواسه \* كايُل كر \* فتهيأ تمور بأولى حَركه \* الى استخلاص دُشت بركه ، وكانت بلادًا بالتَّنارها مه ، وبأنوا عالموا شي وقبالل التُّرك غاصه \* معفوظة الاطراف \* معمورة الاكناف \* فسيطة الأرجاء \* صحيحة الماء والهواء \* حَشْها رَجّالُه \* وَحَنُودُ عَانْبالُه \* الصُرِ الإُتْراك لَهُ عِنْ وَأَزْكَاهُم مُعْجُهُ \* وَاحْمُلْهُمْ جَبُّهُ \* وَاكْمُلْهُمْ مِهِ \* نِسِاوُهُم شَمُوسُ \* و رجالهم بك و ر\* و مُلوكهم رُوس \* \* وَأَغْنِيا وَهُمْ صُلُ ور \* لاز ورَفيهم ولاتُدليس \* ولامكريينهُم ولاتلبيس \* ه ابهم الترحال على العَجل « مع امان لايك انيه وجل « مك نها قليله » ومراحلها طُويله \* وحد بلاد الدُّشت من القبلة عر قلزم الظلُّوم النَّسُوم ، ويُعرَّمُ مُعرَّالُنْقُلُ النِّهم من يلاد الرُّوم ، ومل ان البُعْران \* كادِ ايلْتَقيان \* لُولاانٌ حُبُل الْجُرْكُس بَيْنَهُما بُرْزُ خُ لايبغيان \* ومن الشَّرق تُعُومُ مُما ليكُ عُوارُزمُ و أَنْزار ومغتلق \*

الى غُيرُو لك من الملادو الأفاق ، آعل الى تركستان وبلاد العِمَّا ، مَنُوعَلَّا إِلَى حُدُودِ الصِّينِ مِن مُمالِكِ المُغُولِ والمُغَطّا ومِن الشَّمالِ مُوا ضِعُ وبُواروتِفارُورِمالُ كالعِبال \* وكُمْ ف ذلكُمن تيه \* تُعَبُّرُ الطَّيْرُ والوحش فيه \* ومُوكر ضي اكابر الزَّمان عايةٌ لا تُدرك \* ونها ينةً لا تُسلُك \* ومن الغرب مغورم بلاد الروس والبلغار \* وممالك النصاري والأشرار \* ويتم ل بعلك التغوم معامو حارته ت حكم ابن عدان من ماليد الروم \* وكانْتِ الْقوافلُ تَعِرُ جُمن عُوارَزُمْ وتُسيرُ بِالْعَعِل \* وهُمْ آمنُونَ من غير رُيْب ولا وَحِلَ \* والى قريم طُولًا و مَسيرةً ذلك بعوم من ثلاثة المهر واماعرضافهو معرمن الرَّمل المُنَّ سيعة العرد لا يَهتك ي فيه التحريت \* ولا يقربه من الله عاميص كل عفريت \* فكانت القافلة الاتُعْمَلُ زادً الاعليقا \* ولا يُصْعَبُونَ مَعْهُم رَفيقا \* وذلكُ لكُثْرَة الامم \* ووفورالأمن والمأنكِ والمشرَب من الحَشَم \* فلا يَصْدُرُون الآعن قَبِيلَه \* ولاينزلُونَ الاعندُ مَن يُكُومُ نُزِيلُه \* وكانه قيل نيهم

\* مَعَلَيْهِي جَنِي عَكَاظً كُلِيهِما \* يَكَ عُولِيكُ هُم بِهَا عُرِعارِ \*

A.

وأمَّ اليوم فليس بملك الأماكن \* من عُوارُزُم الى قريمُ من تلك الأمم والمُعَشَّمِ مُتَّعَرِّكُ ولا ساكن \* ولينسُّ فيها من انْيس \* الآا ليعا فير والاالعيس \* وقيتُ اللُّ شُتِ سُراى وهِي مَل ينهُ اسلا مِيَّهُ الْمِنْيان \* بِدَيعَةُ الأَرِكَانِ \* وِيَأْتِي وَصَفِهَا وَكَانَ السَّلْطَانِ بَرَكَةً رَحِمَهُ اللهُ لَمَا اللَّم بُناما \* والمُخذُ ما دار اللملك واصطفاما \* وحمل أمم الديم على البعول في حمى الإسلام ورعاما \* فلل لك كانتمعل كل عيروبركه \* وأضيفت بعدًا ضافتُها الى قَفْجالَ والى بُركَه \* انشُلُ في لنفسه مولانا وسيدُنا المُعُواجا عِصامُ اللَّهِ بنُ الرحُوم مولانا وسيدنا الغُواجاعُبل الله ومن أولاد الشيخ الجليل برفان الله بن \* المرغينا في رحمه الله فى حاجى ترسان من بلاد الكشف بعل مرجعه من العجاز الشريف سنة اربع عشرة وثما نمادة ونى يومناهل العبى سنة اربعين وثما نمائة انتهت اليه الرياسة في مُسرقنل قوله وقل قاسى بى درب الدشت انواع النكال

4 44 4

\* قل كنتُ اسمُ الْ الْحُيرُيوجُ لُ فِي \* صَعْرِاءُ تُعزى الىسُلطانها الركة \*

يه شعر به

\* مَى تَعْفُظُ النَّاسُ في بلُّكُ \* مُصَا لَحَها في يَكُنَّ حافظ \*

\* فَعَا فِظُهَاصَارُ سُلْطَانُهَا \* وَسُلْطَانُهُالُيْسُ بِالْحَا فِظ \*

ولّاتشرف بركة عالى بغلّعة الأسلام ورفع في اطراف الله شه للقين العنيفي الأعلام المعالم العلم المعالم المعالم

مُمْ مِن بُعْدِهِمْ مُولانا حافظُ اللَّهِ مِن البَّرَّارِف \* ومُولانا احمَّلُ الْخُجُنْلِي الْمُرَّارِفِ وحمهم الله فصارت سراف بواسطة هولاء السادات معمع العلم ومعلى السَّعادات \* واحمَّع فيها من العُلَما ووالفُضَّلاء \* والأدُّ با والثُّلُواء \* ومن كُلُّ صاحب فضيلًه ، وعصلة نبيلة حميله ، في من قليله ، مالم عجم قى سواها ، ولانى جامع مصرولا قراها ، وبين بنيان سُزاى وحراب ما بهامن الأ مكنه \* ثلاث وستون سنة \* وكانت من أعظم الله ن وضعاه وا كُثر ما للَّعَلْق جُمعا \* حُكَى اللَّ وَهُلَّامِن اعْيانها مربَّ لله رُقيق \* وسكن في مُكان منعي عن الطّريق \* وفعُرُ لَهُ حالُونا \* يتسبب نيه ويَحصّل لَهُ مُوتا \* واستُحرَّدُ لك المهمين \* تعواً من عُشرسنين \* لم يُصادِنهُ فيد مُولاه \* ولااحقُع به ولا رآه \* وذلكَ لعظمها \*وكُثرَة أُمَّمها \* وهي على شُطِّ نَهْ وَمنشَعب من نَهْ وآثل \* الله عا جمع السَّيا حول والمورعون وتُطاع المُنامل ؛ الله لم يكن في الأنهر الجارية ؛ والمناه العَلْ بَهُ النَّامية ، الكبر منه وهويات من بلا دالروس \* وليس له فا ين موك اعتيال مُعُانُ عَرُ الْعَلْزِمِ مُعْصُورِ \* وعليه بَدْسُ مَمَالِكِ الْعَبِمِ تَلُ ور \* مِثْلُ

بُرُّكُت لَا تُكُ لُرْ حَالَى لَجَا نَبِهَا \* نَمَا رَأَيْتُ بِهَالِي وَ اهلِ بِرِكُه \* وَالْمُشْكُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

# شغر #

\* مَتَى تَعْفَظُ النَّاسِ فِي بِلْكُ \* مُصَا لَعَهَا فِي يَفَى حَافظ \*

فِلْاتشْرَف برَكَه عال بَعْلُم المُ المُ المُ وَفَعَى اطْراف اللّه على المُعالِم المُعْنِيقِيّ المُعْنِيقِيّ المُعْلِم وَفَعَى اطْراف اللّه اللّه على المُعْنِيقِيّ المُعْلِم وَلَعُ عَلَى المُعْلِم وَلَعُ عَلَى المُعْنِيقِيّ المُعْلِم والمُعْلَم فِي المُعْلِم فَي المُعْلِم والمُعْلِم و

مُمْ مِن بُعَدُهُمْ مُولانا حافظ الله بن البَّزّازي \* ومُولانا احمَلُ النُّجُنكي وَحمهم الله فصارت سراف بواسطة هولا والسادات مجمع العلم ومعدن السَّعادات \* واحتمَّع فيها من العُلَماء والفُضَّلاء \* والأدُّ باع والنَّطرُفاء \* ومن كُل صاحب فضيلًه ، وحصلة نبيلة حميله ، في من تليله ، مالم عبر في سواها والاف حامع مصرولا قُراها \* وبين بنيان سُزاف وعُراب مابهامن الأ مُكنَه \* ثُلاثُ وستُونَ سُنه \* وكانتُ من أعظم المكن وضعادوا كُثُرها للَّعَلْق جُمعا \* حُكَى اللَّ وَهُلَّامِن اعْيانها مرب للهُ رقيق \* وسُكُنَ في شَكَانِ مُنْعِينَ عن الطُّريق \* وفعُرَ لَهُ حالُوتا \* يَتَسَبُّ فيهُ وَيُحصِّلُ لَهُ قُوتًا \* واستُحرَّدُ لك المهمين \* تعواً من عَشْرِسنين \* لم يُصادِنهُ فيد مُولاه \* ولااحقُع به ولا رآه \* وأذلكُ لعظمها \* وكُثرُة أُمَّمها \* وهي على شُطَّانُهُ ومنشَعب من نُهُ وآثل \* اللَّه عا جمَّعُ السَّيَّا حُولُ والمُورِعُولُ ويُطاّ عُالْنَامل \* اللهُ لم يكن في الأنْفر الجارية \* والمناه العَلْ بَهُ النَّامِيمَ \* الكبرُ منهُ وَهُو يَأْتِي من بلا دِالرُّوس \* وليسَّ لهُ فَا يَّنَ مُوس اعتيال مُعُانُ عِدُ الْعُلْزِمُ مُعْصُورَ \* وعلَيْهُ بِمُضْ مُمَالِكِ الْعُجُم تُلُورِ \* مِثْلُ

كيلان ومازنك ران \* واستراباد وشروان \* وامم نهرسوا م منكلا ولا يُقطع ايضًا الآبالمراكب \* ولايشبت عليه قدم لراحل ولاراكب \* وكم فرق تتفرق من ذلك البعر العريض الطويل \* وكل فرق اعظم م من الفراة والنيل

د كروصول د لك الطوفان و حصفه امم الكشت بعل كسر و توقتاميش عال قوصَلَ تِهِو رَالى تلكُ الدارَه \* بالعسا عِرا الجرارة \* بل بالبحار الزِّحَارُه \* ذُوفِ السِّهامِ الطَّيَّارُة \* والسَّيُوفِ البُتَّارَة \* والرَّماح المُخطّارَة \* والأسود الهّصاره \* والنُّورانكرّارَه \* من كُلّ شانّ الغارة \* مُلْرِك في العُلُوتَارُه \* حام حَقيقَتُهُ وجارُه \* وعَرينَهُ ووجارُه \* وفريسته والجاره \* والجمن تعراك رب عمار \* مُقاوم أموا حَهُ وتياره \* فارسُلُ ثُوقتاميش الى زُعماء حُسَمه ، وعظماء أمِّمه ، وسكَّان أحقافه، وقطان اطرافه ورؤس اسرته \* وضروس ميمنته وميسرته فاستلهامم \* والى الْقَا بَلَّهُ والْقَاتِلَةَ دَعالُمْ \* فَاتُوانِي ثُوْبِ طَاعَتِه يَرْفُلُون \* ومُم من كُلُّ حُكُب يَنسِلُون \* واحتَمُو اشْعُوبًا وقِبالله \* ما بينَ فارس رورا حِل \* وضارب ونابل \* ومُعْبِل وقابل \* ومُعْماتل وقاتل مُو مُف ودًا بل \* وهم قوم نبال النبال \* ونضال النضال \* لا يُطيشون سَهُما \* وهممن بني تُعل أرمى \* اذا عَقْلُ واللاُوتَارِ \* أَصَابُواالاُوتَارِ \* والى قَصُلُ والكُوطار \* وَجُلُ واللَّقْصَلُ جَنَّمُ أُوطار \* ثُمُّ نَهُضَ للمُصادَ مَه \* واستُعَلُّ للمُقاحَيِّة والمُقاوَمَه \* بعُساكِرُكَا لرَّمال كَثْرُهُ \* وكالبِعبال قررُة \* فركرما وقع من المخلاف بي عسكر توقتا ميش وقت المصاف وحين تواقف الصفان \* وتُناقف الزّحفان \* برز من عُسكر تُوتناميش احد روس الميمنة \* له جم على أحد الأمر آء فطلب منه وفي متله \* استانزُنه \* فقالَ لَه لينعُم بالله \* وليجَبْ سُوالك \* قلت \* شعر \* \* لكن ترف ماقل طُرف \* على الورف وماجرف \* فَأُمْهِلْنَاحُتَى ادْ النَّفُصُلْنَا \* وعَلَى المُرادَحُصُلْنَا \* أَعْطَيْتُكُ عَرِّيمُك \* ونارلتك عصمك \* فأدرك منه تارك \* واقضا وطارك \* قاللارلكي السَّاعَه \* والآفلاسَمُ لكَ ولاطاعَه \* فقالَ بينُ في كُرْبُمُ م مُومَن مُرامِكُ أَهُم \* وحُطب مُل لَهُم هُومَن مُصابكُ أَعْم \* فِاصِبرولا تُعْجُل \* واطمر ولا تُوجل \* فما ين مب لا حد حق \* ولا يضيعُ مُستَعق \* ولا تُلِّي الا عمى الى البحرف \* ولا تكن من يعبل الله على حرف \*

Digitality Google

فكا نَكُ بليل الشَّاقُ وقل ادْبر \* وبصباح الفلاح وقل اسفر \* فالنجر ذلك مكانك \* ونازل اتراتك \* وتاتك مولاتتا عرد واصل عبما توم \* فانجر ذلك الا مير \* بجمع كثير \* واتبعه كُلُ باغ وغاو \* وقبيلته كُلها واسمها الا مير \* بعن فانطكن يروم منالك الروم \* فوصل مووحت مُكلها واسمها ادرية \* واحتوط ن تلف الا مكنه \* فوصل مووحت مُكلها في المناه \* واحتوط ن تلف الا مكنه \* فاجتل لله لك عسكر توقها ميش \* وحارت سهام مرامه عن مراميه تطيش \* ومرام وقارة وكير بلك امن اللقاء \* وصلى الملك في المناه \* وقلد من وكير بك امن اللقاء \* وصلى الملك في المناه \* وقلد من وكير بك امن اللقاء \* وصلى الملك به وقل من وكير بك المن اللقاء \* وصلى الملك به وكرام وقارة وكير بك المن اللقاء \* وقل من الملك به وقل من وكرام الملك به وقل من الملك به وقل من المناه \* وقل المناه وكرام المناه \* وقل من المناه وكرام والمناه وكرام المناه وكرام المناه وكرام المناه وكرام المناه وكرام المناه وكرام والمناه وكرام والمناه وكرام وكرام المناه وكرام المناه وكرام والمناه وكرام والمناه وكرام وكرام وكرام المناه وكرام وكرا

#### # فصل #

واَما جَيشُ بَهُورِ فِنا نَهُ مُسْتَغِن عِن هَلَى الا مُورِ \* لاَن امرُهُ مَعَلُومٍ \* وَصَفْهُ مَفْهُومٍ \* وسَطُرُ النَّصْرِ والتّمكين على حَبين راياته مُرْتُومٍ \* وُصَفْهُ مَفْهُوم \* وسَطُرُ النَّصْرِ والتّمكين على حَبين راياته مُرْتُومٍ \* ثُمِّ تَل انَى الْجَيشانِ واصطلما \* واصطلما بنا رائحوبو واصطلما \* والتفيت الا قران بالاقران \* وامتلات الا عناق للضّراب وشرعت والتقور للطّعان \* واكفهرت الوجوه واغبرت \* وكشّرت في ما بالصّراب الصّرابِ السّرابِ الصّرابِ السّرابِ السّ

وأهرت وتهارشت نمور الشرور واستطرت وتعانشت اسود المجنود وإزِباً رَتْ \* واكتسَ بريش النبال المُجلُودُ فاتشَعُرُت \* ومُوت جماهُ الجباه ورُوسُ الرؤس في معراب العرب للشجود فعَرَّت \* وثار الغبار وقام العَمَّام \* وهاض بعا رالله ما عكل خاص وعام \* وصارت نجوم السَّهام \* ني ظلام العَتام \* لِشَياطين الأساطين رُجُومًا رَ واشِق \* ولُوا معُ السيون في سَجاب التّراب عي المُلُولِد والسلاطين بروقا وصواعق. ولازالت سلامبُ المناياتُجُوبُ وتُجُولُ \* وضراعمُ السَّواياتُصُوبُ وتصول \* وَنْقَعُ السَّنَابِكِ الى الْجُورِ النِّياةِ وَنَجْمِعُ السَّوافِكِ عَلَى اللَّهُ وَجَارِياتُمَّ عَلَى عَلَى الارض ستاوالسموات كالبعارةًا نيا \* واسترمل الله والمخصام \* الموامن الله الله الله عن المام المامية المعارة عن الهزام ميش الوقاميش ورُبّى الأدّ بار \* وفرت عسا كر أو انلُ عُرت \* و انتشرت منود تموري مَالك الدُّشْت واستعرت واستولى مل تباعلها \* وأتى مل صبط أوا عراما وأواملها ؛ واحتُولُ على النَّا طلق فمازَّة ؛ وعلى الصَّا مت فعازُه ؛ وحمَّعُ الغَنَادُم \* وَفُرْنَ الْمَالِم \* وا باع النَّهب والاسر \* وادَّاع العَّهر والعَّسر \* واطفاً فَتَا نُلُهُم \* وأكفاً مُقاولُهُم \* وعُيرالا وضاع \* وحمل مااستطاع \*

من الأموال والأسرى والمتاع \* ووصلت طراشته الى ازاق \* وصلت مرا ف وسر العوق و حاجى تر حان و تلك الآفاق \* وعلم منزلة أيل كو عنك \* ثم نقل قاصل استرقنك \* وعلم منه آن يتبعه

ذكرايد كووما صنعه وكيف علب تيور وحد عه

فارسًل الله كُوقا صدًّا الى أقاربه وحير انه \* وقباً بل الميسرة كلم من أصَّعا به وأعدا نه \* من غيراً ن يَكُونَ لتمور \* بلُّ لكُ شُعُور \* الى يرحُلُوا عن مكانهم \* ويتشَرُوا عن أرطانهم \* وأنْ يَنْعُوا همة عَينها \* وأماكن بينها \*مُعبَّة المسالك \* كَثيرة المالك \* وان أمكنهم أن لا يقيموا فى مُنْزِلُوا حَلِيومُين فلينعَلُوا ذلك الله العَلَم المعربية معوريكُ دُسُملهم و أَبَا دُمْ كُلُّهُم \* فَامْتُنْلُوا مَارُسُم بِهِ اللَّهُ كُو \* وَارْتُعَلُّوا وَلَمْ يُلُو وَا \* ولماعلم ايل كُواان حماعته فوزوا وحشمه لتموراعجزوا ، قالله يامُولاناالامير الله عن الأقارب والمعشم البعم الغفير وإنهم عضلى وحُناجي \* وبصلاح مُعايشهم صلاحي \* ولا آمني عليهم أن يُلقوا بعلى \* من تو قتا ميش البور والتعلى \* بل الأشك انه يفنيهم \*

ويبيل مم عن بكرة أبيهم \* وحيث يَعَنع عليه بجا وحنابك ما نبي \* ينتَقِيمُ لُسُوء طُو يَتِه من حَشَمى و أقاربي \* لا نَ سَل الله عِم أَنا المعمنه وفي مضايق البلاء ومازق الإنكسارانا اتحمنه وعلى كل حال فلا يُطِيبُ على قُلْي أَن يُساكُنُوه \* وكيف يَهْنالِي العيشُ وأصل قابى. مُعاورُوه \* فان اقتضَ الآراء النيره \* إرسال قاصد الى تلك الأماكن والقبايل الكثيرة \* صحبة مرسوم شريف \* وأ مرعال منيف \* باستمالته عواطرهم وتطييب تلوب قباللم وعشا يرهم والأمربترحاليم وترقير حالهم \* فنكُون جميعًا تعت الطِلّ الشريف \* في روض عيش وريقوريف \* ونتخلص من من الله شت \* الخُلِق الله شت \* ونقتَضى ما مُضى من الأعمار ﴿ ونُقْضِي الباقِي في حُنّا تِ تَجْرِي مِن تُعْتِما الأنهار \* فالرأفُ الشّريفُ أعلى \* واتباعُ ما يبنّ به بالماليكِ أولى \* ققال له تبورانت على يقها المرجب رجل يلها المحكك \* ومع وجودك انت مُن يَسْلُكُ هَٰ الْمُسْلَكُ ﴿ فَقَالُ كُلُّ الْأَنَامِ عَبِيلُكُ ﴿ وَمَا بِعُمُ وَادِكَ ومُريدُك مومَن تراهُ لشَّى الله ما كَان كُلُّ حُزِن عليه سَهلا \* فقالَ بلُّ أَنْتُ أُولَى بِهِلَ الْأَمْرِفُكُن فَمِينَه \* إِذْلاَيْفَى وَمَالِكُ فِي اللَّهِ ينَّه \*

عَمَالًا فِيفُ إِلَى وَاحِدُ أَمِن الأُمْرَاء \* لِيكُونُ لِي عَلَيْهِم و زرا \* مع مُواسيم هُرينه به بما تُقتضيه الأراء المنيفة به فاحا به وقفتي مراده وأضاف اليه مَنْ أُرادُه ﴿ وَعَفْمِهِا مَارِ بِهُمَا وَجُورًا ﴿ وَتَعَوِّمُ طُلِّبَهِمَا يَتَعَمُّوا ﴿ وَلَّا فُصِلُ اللّ ص تمور \* استكرك فارحه \* وعلم أن ايل كو صلبه عقله وغالطه \* فا نفلُ النَّه قاصل إلى الله عادل الله عادل الله عامل على سنر \* ورأي فل جمر \* فلما قلم القاصل عليه \* وبلغ ما ارس به اليه \* قال له والله ميرالل و معه دوال نهى كلامنهما أن يتبعه \* اقضيا ما ربكما \* والسُّقاصاحبكما ورُبِّلايك يموأبلغا والاالمكامتماعنا ملاامنتها وي وانى بُوق منه إنى اعاف الله ولم يمكنهما معاشنته \* ولا وَسَعْهما في تلكُّ ا المُضاينَة الشَّدينَ الْأَمُلاينَته \* فَود عاه وانصرفا والحرفاو ما وتفا \* ولِمَا بِلُغُ تَهُورُ ذُلِكَ تَضُورُ وَتَضُرُّم \* وتَبُرُّ حُ وتَبُرُم \* وحرق عليه الازم وتنكم \* ولات حين منكم \*وكاد يقتل نفسه حنقًا عليه \* وتبجر ع كَا سَاتِ وَيُومُ يُعْضُ الظَّا لِمِ عَلَى يُلَا يُهُ \* وَلَمْ يُمَكِّنُهُ التَّقْيَلُ بِهِ فَلَمْ يتُعُركُ له بعربكه \* وتوجه الى مما لكه م الى سمر قند وتركه \* فكان المَا آخِرامُرومن دُسْتِ بر كُه \* قيلُ الله لم يَغُلُ ع تَمُورُ و يَلُ هيه \* ويُخلِبُهُ تُولًا ونعلًا ويُطفيه \* سوعايلَ كُوالما رَدْ كُرُهُ \* النولُ وسوعا قَاضِي القَضَا قَوْلِي الله بين عَبْل الرّحان بين خلكون الما يكي قاضي القضا قولي الله بين عبد الرّحان بين خلكون الما يكي الله يما يته و أمره \*

المتمة ما حركى في نواحي الشمال بين توقعًا ميش وا يل كومن البجدال

والقتال الى ان تغيرا مركل منهما رحال

ولا انفصل تيمورُ ما حصل \* واستُقرُّ في مُملكته بعد ما وصل \* اتَّصلُ ايل كُوما شيته \* وا بته على بصاغيته وغاشيته \* اعلُ في التَّفتيش \* عن امورتوتناميش \* وتحفظ منه وتحرز \* و لنا واته انتصب وتعهز \* ادْلم يَكْنهُ رَبُّ مَا فَتَقَهُ \* و لا رَقعُ مَا حَرَّتُهُ \* وايضًا ما أَمْكُنهُ الاستقلال عادَ عا والسَّلَطُنَا \* اذْ لُوا مُكُنَّ ذُلك \* لادُّ عا وتيمُور اللَّه علك ملك المُالك \* فنصب من جهته سلطانا \* وشيك في د ارالله عانا \* ودعا المسرة ووجوه قبا ملهااليه ، فلبوادعوته واقبلوا عليه ، اذ كانوا اترومن غيرهم \* أمنين من مُرراكبُغتا ف وضيرهم \* فعوف بللك ما سلطانه \* وعَمِر بقفول المجنود عا نه \* وثبت في د ارالملك أساسه وعَلَتْ أَرْ كَانَهُ \* وا مَّا تُوقِتا مِيشَ فَبَعْلُ ان تُرا مُعُو مُلْهُ \* واستُقُرُّ

نى د ماغه عقله « و رحل على وه « وحصل ملى وه \* جمع عساكره « واستُنجَلُ قُومُهُ وناصره \* فلا زالتُ ضُروبُ الضّراب كحرابِ الحروب بينه وبين ايد كوقامة « وعيون السكون كيفون الزَّمان المتعامى عن صلعهما نامَّه \* الى ان بلغ مصافهم عمسَ عشرة مر 8 \* يَكُ أَلُ مُكَا طي ذاك تا رُةُوذ الد على مذاكره \* فا عَدُ امْرُقَبَالل الكشت في التناقص والشَّمَات \* و بواسطُة قلَّةُ المعَاقِل السُّعُون وَقَعُواني الإنبثاث والانبتات \* لاسيماوقك تَناوشُهماأسدان \* واظلَّ عليهمانكدان \* وقل كان جلهم د هُبُ مع تيدور \* وأمسى وهُولى أمره معصور \* وبي حُصْرِهِ مَا سُورِةٍ فَانْفُلُكُ تَمْنَهُمُ طَائِنَةٌ لِأَقْبِصَى وَلا تُعَصَّرِةٍ وَلاَيْكُنَ ضهطها بديوان و لا دُفتر في والعازَّت إلى الرُّوم والرُّوس \* وذلك محطَّهم المُشُوم وحد مم المعكوس \* فصارُوا بينَ مُشْر كينَ نصارِف \* ومُسلمينَ أُسارِي \* كَا نَعْلُهُ مُبلَّةُ بِبَى غُسَّانِ \* وَاسْمُ مِنْ الطَائِدَةِ قرابوعدان وبواسطة منالاً سباب آل عامر الكشت الى العكلا والعراب والتَّفْرِ ق والتَّبابُّ والاِنْفلات والانقلاب ، وصارَتْبَعْيْثُ لوسَّلُكُها احَل ، من عيرد ليل ورصل «فانه يهلك على الحقيقه «لاضاعته في المجاز عاريقه »

امَّاصِيفًا فلان الرياح للرَّمال تَسْفِي \* فَتَعْفِي الطَّرِيقَ عِلَى اللَّهِ وَتُعفِي \* وأُمَّاشِنَاء وَلَكِن النَّالِي النَّازِلُ فيها \* يتراكم عَلَيْها فيغَطَّيها \* اذكلَّ ارضها مُجاهل \* ومُنازِلها مُذاهل \* ومُرّاحِلها مُهامِهُ ومُنامِل \* نعَلَىٰ كُلُّ تَقْلُ يَرِهُ مُلُوكُهَا مُهِلَّكُ عَسِيرِ فِنَا لَتِ الْوَقْعَةُ الْخَامِسَةَ عَشَر مل ایل کوفتشت و تشرد \* و تبل و و تبل د \* و غرق مو را و و من عمس مأنة رُجل من أحصاً بعني تحرالر مل فلم يشعر به أحد واستبد توتتاميش بِمَا لَمُلْكُه \* وصَفَالُهُ دُ شَت بُركُه \* وكانَ مَعُمَانًا مُتَشُوفًا لا حَبارا يل كُو وأحواله \* مُتشوَّتًا لَعُرِفَةً كَيفيَّةً مَلاكه في رماله \* ومُرَّعَى ذُلكَ تعومن نصف سنه \* وانقطع أثرة عن الأعين و خبره عن الألسنة \* وايل كُوكانَ دُعَيْمِيصَ تلكَ الأُعْقاص والاُحْقاف \* وممن قطَعُ بسير أقدامه أديم تلك النعال والأحفاف \* فصاريتربص ويتبَصُّر \* ويتفكر ر ۱۰ و دو مرید معنی ماقلته ویثل بره وهو ه

- \* ارتُبِ الأُمْرُوانتَظُرْفُرُ حا \* وانتُهِزُوتْتُهَا ادْاماحا \*
- \* وا مزَّجِ الصُّبرُبالعِجي فيهِ \* وَرَقُ التُّوتِ صَارَد يباحا \*
- فِلْمَا تَيْقُنُ أَنَّ تُولِتِمَامِيشَ أَيْسُه \* وَتُحْقَى أَنَّ لَيْثُ الْمَنا ياانتُرسُه \*

شرع يُعْجِسس المباره ، ويتتبع ويستشرف آثاره ، ويتطلع الى ال محقق مِن الْغَبُرِ الله في متنزه منفرد عن العُسكر \* قامتُطي مَنامُ الْحَيل \* و ارتك عُمنوع اللَّيل \* وو صل السَّير بالسُّوع \* واستُبِكُ لَ السَّهُ بالكرف \* فارعًا إلى الهضاب \* فُرُوعُ العُما ب \* مُقْرِعًا من الرف \* إقراع النكو \* حق وصل اليه تمو و مو الاعلم \* وا نقض عليه كالقضاء المرم \* فلم يَفِق الاوالبلايا احتوشته \* وأسود المنايا ا نتوشته \* وتعامين الرماح وأفاعي السَّهامنه شته \* فها ولهم قليلا \* وجاولُهُمْ طُويلا \* ثُمَّ الْجُلُلُ قَتِيلا \* وكانْتُ مَا الْرَةُ من الوَّقعاتِ السَّاد سَةُ عشر عاتمة التَّلاق \* وحاكمة الفراق \* فاستُقرَّامر اللَّ شَك على مُعُولًا يد كُود وصارالقاصى والله ا فوالكبير والصّعير الى مراسيد يَصْغُو \* وَتَفْرُقُتَ أُولادُ تُوتِمَامِيش فِي الْأَفَاقِ \* جَلالُ اللَّه بِين وكريم مردى فى الروس وكوبال وباتى المُحوّله فى سغنا ى « واستمرا مرالنّا م طى مراسيم ايد كُوپُولى السَّلْطَنَةُ مَنْ شاء ، ويُعْزِلُهُ مِنْهَ الدَّ اشاء ، ويأمرُ فلا يِغُا لَهُ ا مَل \* ويُعُلُّ فلا يُجَاوِزُدُ لَكَ الْحَلَّ \* قَمَنْ وَلا أُ تُوبِلِيعٍ تَمِورُعان وأَخُوهُ رَشادِي بَيك عان ۽ ثُمُ فُرلاد عان بن توبليغ تمُور

مُهرُونَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَ ثُمُ الحَوْةُ تَبِمُورِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وما مَّه \* وقا لُ لا هِزَّ لُهُ ولا كُر امَّه ، المَّا الكُنش المطاح فالدَّا كُونَ مُطِيعًا \* وَالْثُورِ الْمُتَمِوعِ فَكُيفُ أَصِيرُ تَبِيعًا \* فَالْتَعُمُ بِينَهُمَا الشَّقَاقِ \* وتجم من قرمي الضعينة مخبوالنفاق \* وجرت شرور ومعن \* وحروب واحن \* وبيناطلُ اب العتن احتبك مونجوم الشروري و ياسي الله عد عِينَ الغُرِيقِينَ اشْتَعِكُت \* واقد البِّل واللَّهُ ولَةُ الْجُلالِيَّة \* من مشاري السُّلالةُ التَّروتِ مَيْسَيْهُ \* بِزُعْمَ لَلا \* وَوْرَعُ مِنْ بِالدِ الرُّوسِ مُقْبِلا \* وكانت من العضيه ، في شهور سنة اربع عشرة وثمانها مه فتعاظمت الأُمُورِ \* وَتَفَاقَمُتُ الشُّرُونِ \* وَضَعَفَ حَالُ اللَّهُ كُووْتَتُلُهُ تَجُورِ \* واستَمَرَّ النَّفاقُ والسَّقاق عَد بينَ مُلُوكِ مَالِكِ عَلْجَاق \* الى أَنْ ماتُ ا يد كو هُريعًا جُريعًا \* وأَعْرِجُوهُ مِن نَهْرِمْيعُونُ بَسُرابِعِو قِ وَالْعُودُ طريحا ، رحمهُ الله تعالى ، وله حكايا تعجيبه ، وأحما رونوادر غُريبَه \* وسهامُ دُراهُ في أغلاله مُصنيبَه \* وأنكارُ مُكَانِك \* وواتعاتُ مُعَالِكُ مَ وَلَهُ فِي أُصُولُ فَقِهُ السِّياسَة نَقُودُ وردُود م المعت فيها المرج من معصول المعصود وكان اسرشاباك السنرة ربعه مستهسك

البكن شَجاعًا مُها باذارِفْعه \* جوادًا حسن الابتسامه \* دُارِالْهِ مِصْبِبُو شَهَامَه \* مُحَبَّاللَّهُ لَمَاء والْفَضُلاء \* مُقَرِّبًا للهُ لِحَاء والفَقُواء \* مُحَبِّاللَّهُ لَمَاء والفَقُواء \* مُعَبِّم بالطَّف عمارة \* واطُرف اشاره \* وكان صوّاما \* وباللَّيْلِ قُوا ما \* متعلَّقابا و يال الشريعة \* قل حَعْل الكتسابُ والبُنةُ واتوال المعلماء بينه ويمن الله تعالى و ربعه \* لله حوص عشرين ولكا من منهم ملك مطاع \* وله ولايات في حدة وحنود واتباع \* وكان في حاعات إلك شيء اماما \* فعوامن عشرين عاما \* وايابه في حبين الدُهر فرد \* المناه في حديد وليا والمناه في حديد وليه وكان في حاعات وليال شيء اماما \* فعوامن عشرين عاما \* وايابه في حبين الدُهر فرد \*

رجعنا الى ماكناً فيه من أمور تبمور ودواهيه

ولمآوصاً تهورال اذر بيجان \* وانبَّتْ عَسَكُرُهُ في مَالِكُ سُلطانية وَمَمَلُان \* واستَلْعَى اللَّكَ الطّافية فوانعَم عَلَيْه وَمَمَلُان \* واستَوْتَقه \* وانعَم عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِه

أُمْ عَنَّ جُ مَن عَيْرِتُوان \* وقطع جَيْعُون بالطُّوفان \* ووصل اليئ عُراسان \* وواصل السَّيْرالى اذر بيجان \* وتوجه اليه طُهَرتُن حاكِم اذر بيجان \* مُتلَقِيًا طَنَّ قَ مَراسهه بينِكِ الإطاعة والاذ عان \* واهمل امر ماردين وتناساتنا \* ولم يتعرّض الى ما يَتْمَلَّق بِها من مُكُ نهاوتُوا ها \*

ابتداء ثوران دلك الفنا منها يتعلّق بسمالك الشام

م اند تصك الرها \* ورام تهبها \* فعر باليه شخص من اعيانها \* ورو ما على المهدة في المعالمة المع

والانتقال أله بهواب عن عطاب ، بل تطع روس الروس من تصاده وعَلْقَهُا لَى أَعْنَاقِ الباتِينَ وأشهر من بلاده ، أم جُعلَيم شُطِّرين ، وقسم نصفين \* وأرسلهم ألى جهتين \* للسلطان الله الطاهراني معيك برقوق منه خزوي قسوم «والمجزو الاخرالي السلطان اب يزيب بن مُرادبن اور عان بن عُمَّا نِجا كم مُبا لِك الرُّوم \* والعبر هُما بالقضِيه \* عن حُلِيه \* وماررد عليه من خطاب مهور المُقوت \* والمُهُمَّالُ فِي ذَلْكِ مَوْا بِهُ السَّكُونَ \* وَتَتَلُّ قَاصِلُ يَهُ نَكَايِدٌ \* وَلَمْ يَرْدُهُ طى منه العكاية موانيا فعلى ذلك براسله وقصاده \* استهواناً به واستعظامًا لْمُلْعَلَكُ بِعِبَادِ اللهِ تعالى وبلاده، أُمّ قال القاضي اعلمُوا أَنْ جَارِكُما ٩ ود عارد دِ يَارُكُما \* وَإِنَا ذِ رَقَامِن عُماركُما \* و تَعَلَّرَةُ من يَعَارِكُما \* ومانعلْتِ معه ملا امع معف حالي « وقلة مالي و رجالي \* وعدى دا دُري وبلادى ، ورقَّهُ حاشِيةِ طُريفي وتلادى ، الااعتمادًا على مُطاعر تكُما ، واتَّكَا لا على مُناصَّر تَكُما \* واقامَةُ لا علام حُرْمَة دُ ولتِكُما \* ونَشُرَّالوايات . هيبة صوالتكما \* فإنّ جنة تعركم \* و وقاية تحركم \* وشا وش جنودكم \* وجاليش بنُورُكُم \* ورَبيَّتُهُ طَلائِعُكُما \* وظليعَةُ وقا بعكما \* والآنس

اين لي مُقاوَمته \* و انى تيسرلي مُصادُ مته \* وقد سَمِعتم احواله \* وَعَرِفِتُمْ مُشَاهُكُ لَهُ وَأَفْعَالُهُ ﴿ فَكُمْ مِن جَيْشُ كُسَّرِ ﴿ وَتَيِلُ أَسَّرِ \* وَمُلْكِ مَلُكُ \* ومَلَكِ أَمُلُكُ \* وستر مُتَكُ \* ونَفْسِ سُفُك \* وحصَ فَتَحِ \* وَنْبَعُ مَنْعِ \* وَمِالُ نَهُب \* وَهُرْ سَلُب \* وَصُعْبِ أَذُلْ \* وَجُطْب أَحَل \* وعُقِل أزَّل \* وَفَهم أَحْل \* وَحَيْل هُزُم \* وأس هُكَم \* وسُول تَطَع \* وتَصلِّمنتُ \* وطُودُ ثِلُع \* وطِفلِ فَجُع \* ورأً سِ شُلَّح \* وظُهر فَضَح \* وعُقْلَ فَسَخ \* رِنَا رِأَشُب \* وربع أُهُب \* وما وأَغَار \* ورُهم أَثَار \* وتُلْبِشُونَ \* وَكَبْلُ كُونَ \* وَجِيلِ قُصَمْ \* وَطُرِفِ أَعْمَى وَسُمِعَ أَصَمْ \* x و أَنَّى لَي مُلا طُّمَّة سَيْلِ العَرِم \* ومُصادَّمَةُ الفِيل المُعْتَلِم \* فان نَجَل مَّا في وُ جُلُ تُمانِي ﴿ وَإِنْ خَلُ لُمَّا نِي بَلَ لَقُانِي ﴿ وَيَكُمْ لِمُعْبَدُّ وَشُهْرُهُ \* وتِاهِيكُما أَبِّهَةً رِنُصِرَه \* إنَّ مِن عُلَّا مِكُما قُلَّا مُكُما \* مُن كَفاكا ما دها كُما \* وإِن اَ صابَى والعيادُ بالله مِنْهُ صُرَر \* ا وتَطايُوالى مُعْلَى من جُمرات شُرّة شُرّر \* رُجاتعًا ي ذلك الفعل بواسطة الحوادث \* الى مُفْعُول به وثان وثالث \* قلت \* شعر \* \* را سُرْ كَالنَّارِيَبُلُ وَجِينَ تَقْلُ حَدُ \* شِرِ ارْهُ فَا ذَ ابَا دُرْتُهُ عَمُل

\* وان تُوانَيْت عن اطْفائه كَسُلاً \* أُورَ عَفَتَا بُلُ تَشُوعِ العُلْبُ والكُبِل اللهِ فَلُو اللّهِ اللهُ اللهُ

## ابى العناس سلطان مما لك سيواس

العُولِ السَّلطان ابويزيد بن عَهَانَ فانَّ مَن القالمي اعْجَبه \* ونعم مَن العُولِ السَّمورية \* وارسَلَ العُولِ اللهِ يقولُ الرَّهُ \* وارسَلَ العُولِ اللهِ يقولُ اللهِ يقولُ عَنه والتَها \* والآفلنا تينه بجنود واليه يقولُ الله يقاله بعني قويرة \* ولينبَّه بعش البَصيرة \* واحدلاض السَّرير \* والا يجز غمن حُنُود و العُزيرة \* فكم من فيَّة واحدلاض السَّريرة \* وان اقتضَتْ آراؤة السَّليك \* واحكامه والسَّيلة في السَّيلة \* والحيلة في وانتظر والمُحالمة في وانتظر والمُحالمة في المُحديدة \* والمُحالمة في وانتظر والمُحالمة في المُحالمة في وانتظر والمُحالمة في المُحالمة في المُحا

Districtor Google

فِمَا رَأْ يَتَ لَهُ كِنَا بِا \* وَلاَ حَقَقْتُ مِنْهُ لَهُ مُوا بَا \* وَ الظَّا مِرْ أَ لَنَّ من مرجواب المله الطّامِرا بي سعيد «كان شُقيق جُوابِ السَّلطان الغازب أَن يزيل \* إذا فعالُهُ ما وأقوالهُ ما في الباطن والظَّاهِر \* كانت من باب إُوارُد ا مُخاطِر \* أُمِّ إِنَّ را مِتُ كِمَا مِا \* مِنضَمَّنُ عَطا بالْ وجُوا با \* وُذُكِرٌ إنَّ الخطابُ من ذلك الغادر \* والعُوابُ من اللَّهِ الطَّامر \* وكلاهُما مُون آى الكتابِ غيرزا ولازا مر \* أمّا صُورةُ البخطاب \* فهوبل اللهم فاطِرُ السَّوابِ والارضِ عالِم العُيبِ و الشَّهاد قِ انتَ عَكُم بينَ عِمادِكُ بِهِا كَانُوافِيهِ لَخْتَلُفُونِ ﴿ اعْلَمُواا بَالْمُنْكُ اللهِ مَخْلُوتُون من سَخَطِهِ \* مُسَلِّطُونَ عَلَى مَن يَعِلَى عَلَيه غُضَّبُه \* لا نُرِق لشاك \* ولا نُرحم عَبرة باك \* قل نز ع الله الرَّحمة من قلوبنا \* فالوِّيلُ كُلُّ الوِّيلِ لِينَ لم يَحْمَثُلُ المُورَّنا \* فانَّا قل عُرَّبناالبلاد \* وأَهْلُكناالعِماد \* وأَفْهُرْنافي الأرس القَماد \* قُلُوبُنا كالجِمال \* وعُل دُنا كالرَّمال \* عُيُولُناسُوا إِنَّ \* ورماحًنا عُوارق \* مُلكنالايرام \* وجارنالايضام \* فان أنتم تَبلتم وَ مُرْطِّنا \* وأَصْلُحْتُم أَمْرُنا \* كانَ لُكُمْ مالنا \* وعُلِّيكُم ماعُلِّنا \* وان أنتم جَالُفَتُمْ وَابَيْتُم \* وعلى بغيِكُم تَمَادُ يَتُم \* فلا تُلُومُنَ إِلَّا أَنفِسُكُم \*

فالمعصونُ منَّالاً تمنَّع \* والعُساكُولُكُ ينالا تُرَدُّولاتُكُ بَعْ \* ودُعاوكُمْ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا فأَبْشُرُوا بِاللَّهِ لِلَّهِ وَالْجُزُّ عِ \* فاليُّومُ أَجْزُونَ عَلَا بُ الهُونِ وقدزَعْمَتُم أَنَّا كَفَرُه \* فقل مُن عنكُ نا أَنكُم فَجَرُه \* قل سَلْطُنا عَلَيكُم مَن بَيْكِ أُمور مُقَلَّ رَهُ \* و أَحْكَامُ مُلَّ بُرُهُ \* كَثْمِيرُكُمْ عَنْكُ نَاقَلِيلَ \* وعزيز كم عنك نا فَليل \* قل مَلكنا الأرضُ شُرقًا وعُربا \* وأعَلْ نامنها كُلُ سَفينَـ " . هُصْبا \* وأرسَلنا الْيَكُم مَن الكتاب ، فا سُرعُوا في دُ النَّجُواب ، قَيلُ أَنْ يُنكُشفَ العطاء ﴿ وَلَمُ يُبِيُّ لَكُمْ بِالنَّيَّةُ فِينًا دِى عَلَيْكُمْ مُمَّادِ عِ الفَّمَاء مِل عُسْمِنهُمْ مِن أَحَد اوتَسَعُ لَهُم ركزا ﴿ وَقَلْ الْصَفْنَا كُمْ افْراسَلْنَا كُمْ ﴿ ونَتُرنا حُوا مِرُمِلُ اللَّامَ مَلَيْكُمْ \* والسَّلام \* ومَنْ صورة البحوا ب وقيل مُوانشاء القاصي عَلا والدّ بن بن وَضْل الله وما الطن لل الكوسية ، وهوبسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك توتى المك من تشاء \* وتَنز عِ اللَّكَ مَن نَشاء \* وتُعِزُّ مَن تَشاء وتُلُكُ مَن تُشاء \* بِيكُ لَدُ الْمُحْيَرُ الْكَ عَلَى كُلُّ شَيْ قَلَ يرت حُصُلُ الوُقوفُ عَلَى كَمَابِ مُجَهَزَمِنِ الْعَصْرِة الإيلام الله موالسًا قالعظمة الكبيرة السلطانيه ولكم إنا معلوون

مِن سُخُطه \* مُسلطُون على من يُحلُّ عليه عُضُبه \* لا نُرق لشاك ولانرحم معبرةً باك \* قل نز ع الله الرحمة من قلوبكم \* فهذامن ا كبر عيو بكم \* ومن اهن أتبيح ما وصفتم به انفسكم \* و يكفيكم بها الشهادة واعظا إدااتعظتم تل يا يهاالكا فرون \* لا عبل ماتعبلون \* ففي كل كتاب دُ رَبِي \* وَبِكُلِ تَبِيعِ وَ صَفْتِم \* وزَعْمَتُم اللَّمُ كَافِرُون \* الالْعَنَّةُ الله ملى الكافرين \* مَن تشبَّهُ بالا صول لا يُعالى بالفُروع لَحْنُ المُومِنُونُ مَلِي مِعَالا يُصِلُّ نَاعَيْبِ \* ولا يُلِ اعلَنَازُيبٍ \* القرآن علينا نَزل \* وهُو رُحيم بنالم يزُلُ \* وقال عُمنا ببركة تأويله \* وقال عُصنا بفض تعريمه وتعليله \* انَّمَا النَّارِلُكُمْ عُلِقَت \* وَمُعِلُّود كُمُ اضْرِمَت \* اذ السَّماء أنفَطُرت \* ومن العُجَب العُجاب \* تَهل يُك اللَّيُوث باللَّيوث والسَّباع بالضَّاع \* والكَاة بِالكَراع \* لَحَن حُيُولُنا عُربيته \* ومَعْناعُليه \* والقَناةُ شُك يَكُ ا لمضارب \* ذِكْرُماني المشارق والعارب \* ان تَمَلّنا كُمْ نِعْمُ البضاعة \* وال تُتَلَقُّونَا بَيْنَنَا وَبِينَ الْجُنَّةُ سَاعَهِ \* وَلا تُعَسِّبُنَّ اللَّهُ مِنْ تُتَلُوا في سبيل الله امواتًا بل أحياء عنك ربيم يرزون و وقولكم قلوبنا كالجبال وعُلُدُنا كالرِّمال \* فالجُزَّارُلايُبالى بُكُثُرَة النَّهُم \* وكُثِيرُ من العَطَبِ

يكفيه قليلُ من الضَّرَم \* فكم من فِيَّة فليلة عَلَبْت فيَّة كثيرٌ ة با ذ ن الله واللهُ مع الصَّا بِرِين \* الفِر اركامِن الرَّايا \* اللهُ عن من المُنَّه \* في عاليَّهُ المُعْنِية \* ان عشناعشناسعك ا \* وان متنامننا شهك ا \* ألاان حرب ا سه مُم الغالبُون \* ا بُعْلُ أَمير المُؤْمنينَ \* و عُليفَة رَّبّ العالمين ، تَطَلُّبُونَ مِنَاطَاعَه \* لاسمَعُ لَكُم ولاطاعه \* وطُلُبتم أَن لُوضِ لَكُم أَ مُونَا فَهُذَا اللَّامُ فِي نَظْمِه تُرْكِيكِ \* وفي سِلْكِهِ تَفْكِيكِ \* لو كُشِفَ لَبَانِ \* تَبْلُ التَّبِيانِ \* أَكُفْرِيعِكُ إِمَانَ \* أُمَا يَخُلُ تُمْرِياتُانِ \* لِقَلْ مِنْتُمْ شَيَأًا ذَّا ا تَكَادُ السَّوات يَتَفَطَّرُ نَ منهُ وتَنشَق الأرض وتَخراك الله الله على الكاتبات اللَّاي رَصَّعُ وسَالَتُه \* ووصَّفُ مُعَالَتُه \* خُصُلُ الوُّ وفُ عَلَى كتاب \* مُخْصَرِيرِ باب \* اوطنين دُباب \* وسُنكتُ مايُعُولُ وَنَالَمُ من العَلااب مَلَّ ا \* و مَالَكُمْ عَنْكُ مَا اللَّالسُّيْفُ بِقُوَّةَ اللهِ تَعَالَىٰ \* ثُمَّ انَّ وجُلْتُ في نُعْفَة مُعامِرًال موربتَقادُمه مدادُما \* وبيض كرَّالعُصُور على وَجَه الزُّمان من شيبها موادُّما \* صُورةً من الكتاب \* ومُينةً من العطاب \* من إنشاء نصيرالل بن الطُّوسِي على ليان ملا كُوالْتُعُرِف مُرْسلًا ذَٰلِكُ ائی سُلطا ن مصرُ

# وصورة البواب بعينه انشاء من كان في ذلك العصر

### \* فَصُلْ \*

ولا بلكن تيمور ما فعله السلطان برمان الله بن بقصاده حنى \* ورفق في العَيْظِ مَا لَعُيْظِ مَا لَعُيْظِ مَا لَعُيْظِ اللهِ مَا لَعُودًا وسَرايا \* وَلَا سُلام مُنودًا وسَرايا \* وَلَى عَزِيزِ الله بن من ليون المسلمين بقايا \* وان أمامه اسودًا هوا صرف وقى عَزِيزِ الله بن من ليون المسلمين بقايا \* وان أمامه اسودًا هوا صرف وحكوا رح كواسر \* فتضير للزمان ورجع القَه قرور وربط القَه قرور وربط الله والربط الله والربط الله والربط الله والربط الله والربط المناس الله والربط المناس والمناس و

ذكرتومه الغساكر الشامية للدفع تلك الدامية

الى رَحْمَةِ الله \* ولم يَكُن لَهُ ولَا يَكُون لَهُ عَلَيهِ \* فَسَعَى تَهُور \* لَانْ الْمَالُوا عَلَى الْمُوا قَوْل الْمُعُور \* لِلْكَ الْمُوظيفَة \* ولاً قا عَلَى صاحبُ الهِنْلِ وَمَاحَ فَعِعَلَ كُلُّ يَدُو مَن عَلَيْهِ الْمَالُومَ عَلَيْهِ الْمَالُومَ عَلَيْهِ وَمَاحَ فَعِعَلَ كُلُّ يَدُو مَن عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ا

واتوى عَضُل وساعِل \* \* قلت \* غلو \* عواطرا لاحباب \* وتشَّتُ الاعداء في أرائيم \* سَبَّ لَجَمْعِ عُواطرا لاحباب \* وحين وصل نهورا لي ملتسان \* عصى عليه شارنك هان \* فا قام أيها صرفا \* وقعل يضاحرها \* وكانت عسا كرهاجمه \* وليالي كتابيها السود مدله ه مع قيل ان من مناه عسكرها الثقيل \* كان ثما شاقة فيل \* مع أن كل أمير من أطراف الهند \* ورجاله \* وضبط ليوا شعه اثقاله \*

وربط كيوابيه أنياله \* واستُحرَّدُ لكَ اللَّلَ دُوالْخِصام \* محوَّامَن تُلْقُ

#### \* قضل \*

رية ربع ويه ربع و مراه مراه مايه به وبلغه توجه تيمور اليه به جل واحتُهُل \* واعدُ العدُ دُوالعَد \* واحتملُ الامدادُ والمدد \* وأَهلُكُ مالًا لُبِكُ ومُسبُ أَن لُن يُقِل رَعليه احد \* وفر قُ الاموال \* وجمعُ المُغَيْلُ والرَّجال \* وأَحْتَكُرُماني مُمْلَكُتِه من الأنْيال \* أُمَّ حَصَّ مَل النَّه \* ومُكُنَّكُم لَنه \* وشُيَّكَ عَلَى الانْيال للمُقا بلَّة ابْراجا \* وأَحْكُم في تُعْرير المناصلة طريعة بقه بيها ذَهُ ومنهاجا \* وحُلَّ تيمُو رَفي السير \* نَعْقَى كَادَيْسْبَقُ الطَّيْرِ \* اذ لم يكن لُه في ذلك الارث من يَعْجُبُه \* ولا في عُساكر سُلطان الهِنْكُ مَنْ يَقْرِبُه \* فلَّمَّا بلُغُ الهُنُودُ بالبُّعِنُود \* برزَّت اليه بالجنود الهنود \* وقل مواالفيول \* لِتَفْنَى الْخَيُول \* وقل بنوا على كلّ فيل من الا تُراسِ برجا \* وعبواني كل برج من المقا تلين من يغشى فى المُصانَى ويرجى \* بعلُ ما جُعلُوها من أكبر كستوانات في حصار \* وعَلَّهُ وَاعَلَيْهِ مَا مِن التَّلَا قل والأُجْراس الهائلة ما يَدْ عُوالعُفارِيعَ

الى الفرارية وشُكُ والى عُراطهمها سيوفًا يُصلح أن يقال انها سيوف الهنل \* تَلْ عُوالروسُ شَعْلَةُ لَهِيهِ فَتَجْرُلُهَا مَا جِلَّةٌ فَيَجِقُ أَن يُعَالَ لَهَا -نارُ السِّنْد \* وهٰذا خارج عَمَّا لِعلْكَ الأَنْيِلَة من الأَنْياب \* البِّي هُيَّ فَيَ ٱلْجُرِوْبِ كَالْجِرَابِ \* أَدْ هَيَّ فِي أَدْ آهِ مَا وَجَبُّ عَلَيْهَا نِصَابُّ كا مِل \* وسها مُها الَّتي مِي مُصِيبَة في ليمو رمَن يَعَا بِلَها مُتَعَصِّم كُلُّ نابل ود أبل ﴿ فَكَانَتْ لَكَ الْأَلْيَالَ ﴿ فِي وَصَّفِ الْقِتَالَ \* كَأَنَّهَا هِيلُ بِالسُودَهَامَا شِيهُ ﴿ أُوسَيَاضِ جَنُودِهَا خَارِيَّهُ ﴿ وَأُطُوادُ بِهُورِهِا عاديه \* اولما زُباً قُواج المواجهارا يَعَهُ ها نَيه \* اوظُلُلُ من العَمام مَصُوا عِقها ما مِيهُ \* أولَيال العراق بنوا نُبها السُّودِ سارية \* وغُلْفها من الهُنُودِ \* فُو ارمن الكُوْبِ \* و أَبْطَالِ الطُّعْن والثَّوْبِ \* سُوكُ الأسود \* وطُلْسُ الله مَابِ وَمُشَلِ الفَهُود \* بِاللَّهُ ابلِ الْعَطِّي \* والصَّارِم الهِنك ي \* والنَّمِل الخَلَّنجي \* مَع قلب ذُكِّي وجَناك جري \* وعزم قوي

# وصبررسى .

ذكر ما نعله دلك المحتال من الخل يعة في احفال الافيال وحينً اطلَم تمورطي على الحيال \* وَتَعَقَّلُ اللهُ عَلَى الله

مل مل المنوال \* أعمل المكين \* في قلع من المصيك \* ومرق لهم بمرقة عَلْ رَطْمَتُهَا أَعْتُرُمِن الْعَصِيلَة \* فَمِلُ أَأْوَلا فَي الاحتيال \* بِلُ فَع مُكِينَة الأ فيال بو فاستعمل الفكر المحك يل بون اصطناع شُوكات من حك يل به مُثَلَّثَهُ الْأَطْرَافِ \* مُسْتَبِّلُ عَه الله وصاب \* كأنَّهاني مُكلها الخبيث ، المُرِقُ القاملينُ بالتَّمليث \* ا ووضعُ أصَّحاب الا وفاق \* أعل ا دُهم إِلَّهُ مُورِيَّةُ الى الوفاق \* فَضَنَعُوالَهُ مِن ذَلِكَ الْأَلُونَ \* أَمَّ عَمُدال مَجَالِهِ لْلْغُيُول فِ الصُّفُوف \* فَنَشَرَدُ لَكِ لَهَ الْيَلا \* وَمُلَب لِا مُلها مَرْبا و وَيْلا \* ورقم لل لك حد ا \* ورسم أن نعل ذلك السكة الايعال ف ثمر كب اطلا به وا بطاله \* ورتب اسود و اشماله \* وهذاب عيله وشك برجاله \* وارصًا شمالًا ويبينا \* من عُسكره للعُدُ وكبينا \* وحينَ بَثُ سُلطانُ إلسيارة في حوانب الأفاق عيله \* وضم حيش الظلام رجالة أنجمه وشَمْرُ للهُ زِيمَةُ ذَيِلْهُ \* مَشَى عَسَكُرُهُ الْ ذَلْكِ الْعَلَا رُويْدًا حَيْ وصَلَ اليّه \* ولُمَّا تُر آ مِ الْجَمْعَانِ نِكُسُ عِلَى عَقَبْيْه \* تُم نَّكَ بِالْعُيول \* على طُريق الغيول \* فَتُصُورُ وِ أَنَّا خُيُولُهُ مُعْلَت \* وَشُعْسَ نُصَرَتُه الْكَسَفْت \* وكُواكِبُ خُيشه لِفِلُت \* فِمَا قُلْعُوا قِلاعُ الْفُيُولِ \* فِمَا نَهُزُمْتُ أَنْهُزُامُ

السيول \* وساقوها علف عُما كره سُوقا \* هي ذلك الشُّوك اللَّه على السُّوك اللَّه على اللَّه على اللَّه الفيَّالَهُ \* من الهُنُود الرَّجَالَةُ وَالْحَيَّالَةُ فَلْمَاوُصَلْتَ شُيُولُ الْفَيُولَةِ من مطارح الشُّوك إلى المُّقامِ \* واحنكُ ذلكَ الشُّوكُ في تَفْبِيل أيل يها وأرجلها وتشبُّ بتلك المنام \* واحسَّ توامها بشركها \* رجعت القَهُ قُرِفُ بِل و وَلَّت الأَدْ بِأَرِلْعَكُ م مُعَلِها \* فَنَهْ نِهُ وَهُ اللَّهِ عَن التَّو لَي علم يُعْلَى ما النهى والنهنه \* وصارت بي التَقُلُم الي حهة العُدُو كَفِيلِ أَبْرُهُ \* ثُمُّ لِمُسْعِهِ إِنَّا ضَرْهِ الشُّولُونُ لِلَّهُ الْعِرارِ \* الْأَالْتُوكَ من الرَّحْف والفرار \* فعطَّت الْفَيُول \* الرَّجَالُ والمعمُّول \* وصارت المقتلى كالجبال والله ما من أود يتها سيول ، وعر جَ عليهم الكبين ، من دات الشمال ودات المين \* نا باردُ واسما بُرَهُمْ \* والْعَقُوا عَارِلهم آخر م و ويل ال والداله بلايس فيها أباعر والمنظر ما يُعِفِّل الفيل فيصيراً بعل نافرفا مرتم ورأن يهيا عمس مادة بعير مفول و وتعما و واجلُها والمحمول \* قصباً معشوا بفتادل وقطن الله م مملول \* وأَنْ تُساقُ أَمامُ الرِّكْمِانِ \* إلى أَنْ يَتُواأُم البُّهُمْعانِ \* فَلَمَّا تَصَافُوا وَلَمْ يُبقُ الآالقِتال \* امران تطلق النيران في تلك المعشاياوالإحمال \*

وتُساقُ الى حِهُ مُواجَهُ الْأَفْيالِ \* فَلَمَا احْسُ الْبُعْرِ ان \* حُرارَةِ

#### # may #

\* كُانْكُ من حما ل بني اقيش \* يقعقع بين رجليه بش \* فِلْمَارَأُتِ الْفِيلَةُ النِّيرَانِ \* وَسُمَّتْ رُغَاءَ الْبَعْرَانِ \* وَنَظُرُتُ ا لِيَ ا لا بل كيفُ عُلَقَتْ \* وشاهُكُ تُهارِ قل غُنْتُ ورُقَصُتْ \* وباعنا فها صَفَّتُ \* الرُّتُ على عَقبهانا كُمَّه \*لسائتها وامصَّه \* ولوا كبها واقصَّه \* فعطَبَ الخُيالَةُ \* ومُشَمَّت الرَّجَّالُهُ \* وتَلاا لِكَا فَرُونَ آيَةُ النَّصْرِ هى أصحاب الفيل \* وأرسلواعليهم من السهام طيراً اباجيل \* فلم ينتفعوا عِالاً نيال \* بل أنت الاكنيال عالب العنيل والرّجال \* أُمّ ترا جعت على عَسَا كُوالْهِنُود \* وا بطالُ النَّيالَةُ من الجنود \* وكتبواالكتا ببُ وبنكوا البنوده م ترا مواوتمانوا \* وتُهامُوا وتَحانُوا \* ومُمابينَ مُجُوميّ ومسلم ورمبار زمنتسب ومناد بالشعارمعلم ووللفي سواد اللون من العكيد مُقطع اللَّيلِ المظلم \* في تُل انوامع التتار وتزاعفوا \* وبعد المراشقة بالسِّها مِبالرِّما عِ تَنَاتَفُوا ﴿ ثُمِّ بِالسَّيوفِ تَضارِبُوا ثُمَّ تَلَا تَبُووتُوا تُبُواتُم تَرامُوا

السُّيول \* وساتُوها عُلْفَ عُما كُرِهِ سُوقا \* مِل ذَلْكَ الشُّوكِ الْمُلْقَى \* واتُّبُعُ الفيالَه \* من الهذود الرَّجَالَةُ والنَّخِيَالَةُ فَلْمَارُ صَلَّتْ سُيُولُ الْفَيُولَةِ من مطارح الشوك إلى المقام \* واحنك ذلك الشوك في تقبيل أيديها وارجلها وتشبُّ بتلك النَّام \* واحسَّ تُوامُّها بَشُوكها \* رَجُعَت القَهُ قُرَف بل و وَلْت الابد بارلعك م مُقْلِها \* فَتَهْنِهُ وِها وَلْت الابد بارلعك م مُقْلِها \* فَتَهْنِهُ وَها وَلْت الابد بارلعك م علم يُعَلُّ مَا النَّهِي وَالنَّهِنَّهُ \* وَصَارَتُ فِي النَّقُلُم الى حَهُمُ العُدُو كَفِيلِ ٱبْرَهُه \* ثُمّ لِيسَعْها لِمَّا ضُوها الشُّولُونَى تَلْكُ الْعِرارِ \* إلَّا النُّولِي من الزَّحْفِ والفرار \* فعطَّتُ الْفُيول \* الرَّجَالُ والْمُعُمُّول \* وصارت المقتلى كالجبال والله ما عنى أود يتها سيول، وعر بَهُ عليهم الكبين ، من دات الشمال ودات المين \* قا باد واسما سُرَمُ \* والعَقوا عِارلهم آخرهم وقيل العلاد الهند ليس نيها أباعر والمنظره المجعَل الفيل فيصيرا بعك نافرها مرتم وران يهيا ممس مادة بعير مفول و وتعما ورواجلها والمحمول \* قصباً محمواً بفتارل وقطن بالله من مملول ، وأن تُساقُ أَمامُ الرُّكبان \* إلى أنْ يَتُواأَى البُّمعان \* فلمَّا تَصَافُوا ولم يُبقُ الآالقِتال \* امران تطلق النيران في تلك المحشا ياوالإحمال \*

وتُساقُ الى حَهُ مُواجَهُ الأَفيال \* فلما احْسَ البُعْران \* حُرارَةُ الْأَفيال \* فلما احْسَ البُعْران \* وَعُدُورَةُ صُدُولِكُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

#### # mad #

\* كَانْكُ من حسال بني اقيش \* يَقْعَقَعُ بَيْنَ رِجَلْيَهُ بَشْنَ \* فَلْمَاراً إِنَّ الْفِيلَةُ النِّيرانِ \* وسُبِعَتْ رُغَاء البغرانِ \* ونظر تُ ١ في ا لابل كيفُ عُلَقَت \* وشاهُكُ تَهاو قل غُنتُ ورُقَصُت \* وبأعفا فها صَفَقَت \* الوَّت على عَقبهانا كُمَّه \*لسائقها واهصه \* ولرا كبها واقصه \* فعطَمَت الخُيالَة \* ومُشَمُّت الرَّمَّالَة \* وتُلاا لكا فرونَ آيَّةُ النَّصْر هى أصحاب الفيل \* وأرسكواعليهم من السهام طيرًا ابابيل \* فلم ينتفعوا عِالاً نيال \* بل أنت الا نيال عالب العنيل والرّجال \* ثم ترا جعت عَسَا كُوالْهِنُود \* وا بطالُ النَّيَّالَةُ مَن الْجِنُود \* وَكُتْبُوا الْكِتَا نُبُ وَبِنَكُوا البنوده أم ترا مُواوتُصافوا \* وتُضامُّوا وتُحافوا \* ومُمابينَ مُجُومي ومُسلَم ومبار زمنتسب ومناد بالشِّعار معلم وولّ في سُواد اللّون من العكايل كَقِطَعُ اللَّيْلِ المُظلم \* أُمُّ تُل انوامعُ التَّمَارِ وتُزاحُفُوا \* وبعد الرَّاشُقَةِ بالسِّها مِبالرِما عِ تَناقَفُوا ﴿ ثُمِ بِالسِّيوفِ تَضارِبُوا مُ تَلا تَبُووتُوا تُبُواتُم تَرامُوا

من طُهُور النَّفيل \* واعتكر في ذلك القتام النَّهارُ باللَّيْل \* والازاكت تَخْتُلُفُ بِينِهُمُ الضَّرِبَاتِ \* و تُصُولُ فيهِم الحَمَلاتِ \* وتُحَمَّلُ مِنْهُم الصُّولات \* حَتَّى تُلالسانُ القُضاءِ والقَلْ رانُ في اعتلاف اللَّيْلِ والنَّهار لأيات \* ثم تنا مي الاقتعام \* وانفر ج الازد حام \* وأسفرت القضيّة عن أن برد حامي الهندفانهز م حيش حام \* وحل بالهنود الويل \* ومُعااسه آية اللَّيل \* وكمَّا تَفَرَّقَت الهنود وفلوا \* وانتهى عقل عَمَلُهِ فِي الْعُسَارِيةِ فَعَلُوا \* وَتَعَلَّتُ سُرُوا تَهُم وَهُرْبُ سُلطانهُم مَلُّو \* ثبت تيمور وحكمه في منك \* والى الأن كاثبت أوتاد وفي سمر قنك \* فَجَمَّ اللَّهَا \* ورَبَّطُ افْيَالُهَا \* وضبطُ احوالُهَا \* وماغَمُلُ عِن ضُبطِهِ ماعَلَيْهاو مالها \* وسُلَّمُ أَفِيالها فَيَالُها هُثُم تُوجَّهُ تَعُونَتُ تِهاوهي مَل ينكُ د ملى \* مصرعظيم حمع فنونَ الفصل وأربابُ الفصر العكلي \* معقل التجار \* ومُعْلِ نُ الْجُوا مِروالبُهار \* فَتُنْعَت عُلْيه بِالْحصار \* فأحالاً يِلْ لِكُ السَّواد الأَعْظُم \* من عَسا كره السَّواد الاعظم \* ومن مُعَهُ من النَّلا بنِّ والأمم \* فقيلُ إنَّ هنا العُساكر والنَّلائق مع عظمها وكُثْرَتِها \* لم يَقْلُ رُواان يكتنب فو مالسَّعةِ د أُمرتها \* وانَّهُ ا عُلَه امن أَحَلِ جُوانِبِها بِالْحَاصُرَة \* وَتُمَّ الْجَانِبُ الْأَخُرِثُلاثَةُ أَيَّامِ فِي الْجَادَبَةِ

- وَالْسَاجَرَة هِمْ يَكْ رِمَنْ فِي الْجَانِبِ الْحَاصَرِ \* لَبُعْلِ اللَّكَ فَ وَكُثَرَةَ الْأُمْمِ

مَا فَعَلَ لِمَا لَجَانِبِ الْآخِرِ \*

فكرومتول المخبر الى ذلك المعتوق بوفاة الملكين ابى العباس احمال والملك الطاهر برثوق

وبيهٔ اللهُ وقد استُولى على كُرسي الهِ ند وأصماره \* واحتوى على مما يكه و أَتْطَارِهِ \* وَبِلَغْتُ مُراسِمُهُ أَعْمَاقَ أَنْجَادِهِ وَأَعْوَارِهِ \* وَانْبَتْ جَيشُهُ ى ولاياتها سُهلاً ورُعرا \* وظهرنسادُهُم في رَعاياها بُرا وبَعرا \* ادْ وفك عليه البشرمن حانب الشام \* النالقاص برمان الله بن احمك السيواسي واللَّك الطَّامِرا باسعيل برقوق انتَّقَلا الى د أوالسَّلام \* فسر بذلك مناره وانشر ع وكادان يعليراليجهة الشام من الفرح فنجز بسرعة أمور الهند ، ونقل الى مملكته من فيها من العساكر والجند \* بما عَنُهُ من الاَثقال \* ونَفَاسُ الاَمُوال \* ووز عَ ذَلكَ المجمهور \* من ذلك المجند المسأسور \* على أعراف ماور اءالنهر . من المُعلُ ود والنُّغور ، وأقام في الهندنا بُمَّا من غير وَجَل ، ثُمَّ حَلَى رَ قن سُرُقْنَلُقاصِلُ الى الشّامِ طَى عَجَل \* ومُعُهُ من الهِنْلُ رُوسُ اجْنادِها ووجُوهُ اعْيانِها \* ومُلطانُ اقْيالِها واقْيالُ سُلطانِها \* ثُرَّ انّهُ صارَقَرِيرُ ووجُوهُ اعْيانِها \* ومُلطانُ اقْيالِها واقْيالُ سُلطانِها \* ثُرَّ انّهُ صارَقَرِيرُ العَيْنِ وتُمانِها تُه \* فَي أُوالِلْ سَنَةُ اثنَيْنِ وثَمَانِها تُه \* والمَّلُ فَ العَيْنِ وثَمَانِها تُه \* وَكَانُ قَل تُرَّ وَ والسَّلطانُ وانتُه لَكُ اللَّهِ الميرانِ شاه بَمُملكَة تبريزُ وتلك اللهِ يارِ \* والسَّلطانُ ولكُ للقرارِ \* وسَبْبُ حَركتِه إلى بلادٍ فَحملُ قان وجُهُ اللهِ واللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### ا قلت بل يها \* شعر \*

والأسماء \* معنى كتاب وفل وهو في الهند عليه \* زعمو ا ان ولك ما ميرانشاه ارسله اليه \* وذلك أنَّ ابنه اميرانشاه اللُّه كُور واسله \* وأنهى اليه يقول على ماقيل في بعض ما قا وله وحاوله \* انك قل عَجْزت لَكُبُرُ سَنَّكُ \* وَشُمُولُ النُّعْفُ بَهُلُ لَكُ وَوَّهُنَكُ \* عَنَ اقَا مَهُ شُعَا يُر الرياسة \* والقيام بأعباء الإيالة والسِّياسة \* والأولى بعالك أن كنتَ من المتقين \* ان تقعل في زاوية مسجل وتعبل ربك مي يا تيك اليقين \* وقل تَمنى اولاد له واحفاد له \* من يكفيكَ أمر رَعيتك وأحناد له \* ويَقُومُ بِعِفْظِ مُمْلَكِتِكُ وِبِلادِ كِ \* وِالْيَالَكُ بِلادُ وَمَمَا لِكِ \* وَانْتُ عن قريسها لك \* فان كان لك عين باصره \* وبصيرة في نقل الأشياء ما هرو \* فا تُرك اللُّ نيا وا شَبَعْلُ بِعَمْلِ الْأَخِرُه \* ولومُلَكَّ مُلْكَشَّلُ اد \* ورُجْعِ الْيُكَا قتل ار العَماليَّة وعاد \*بوساعُلُ كُ النَّصرُ والعُون \* مَى تَبِلُغُ مُقامٌ ما مان وفرعون \* ورفع اليك عراج الربع المسكون \* . اللَّهِ عِلْول اللهُ تَعَالى لهُ نَقُصُون وَمِالْمُمْلَة فِلوبِلْغُ سُلْطا نُكُ الاتَّطارِ وَتُفَيْتُ مِن دُنيا لَهُ عَا يَهُ الا رُطارِ \* وصا رُعُمرُكُ فيها أَطُولُ الا عُمارِ \*

#### قلت ت شعر پ

\* فعش مَاشِتُ فِي اللهُ فِيا وَادْرِكِهِ \* بِهَا مَارُمْتَ من صِيت وصُوتِ \* \* فَعَيْدُ الْعَيْشِ مَوْ صُولُ بقطع \* وحَبْلُ الْعَبْرِ مِعْقُو دُ بِمَوْتِ \*

#### و قيل \* شعر \*

\* تُميسُ من الْقُطْنِ من حُلَّةٍ \* وَشُرِبَةُ مَاءَ تَرَاحِ وَقُوت \*

\* يَنَا لُ بِهِ المُرَّهُ مَا يَرْتَجِى \* وَهَٰذَا كَثَيْرِطُى مَنْ يَمُوت \*
فاينَ انْتَمْن نُوحِ وطُول عُمْرَة \* وَلَيَاحَتِه عَلَى قَوْمِهُ وَحُسْنِ عُبُود يَنَّهُ
وَشُكُوه \* وَلَقَمَانَ وَوَعَظِهُ وَلَكَ \* وَتَرْبِيتَهُ لَطُول الْعَيْوَةِ لَبُكَ \* وَدَا وُدُ

في مُلْكه الفسيع مع قيامه باوام والله تعالى وكثرة الله كر والتسبير \* وسُلَمًا نُ بَعْنُ وَحُكْمِه عَلَى الإنْسِ والْجِنَّ والطَّيْرِ والوَّحْشِ والرَّبِيعِ \* رذِف ودائح البلاد \* وملك العباد \* واين مُعِلْك من سيل الأنبياء وعاتم الرسل \* وصفوة الأصفياء المرسل \* رحبة للعالمين \* الكائين أديا وادم بين الما والطِّين \* عُلِّ المُعطِّفى \* واحمد المُعتبي \* اللَّ عزُ ويَّت لَهُ مَشارِق الأرض ومعاربها وتمثل بين يك يه شامل مارغا يبه أو تعتله عرا منها \* وعُرضَ عليه ظاهرها وكامنها وكانتُ منودُه الملامكة الكرام ، وآمن به الانس والعبن والطير والوَحْشُ والهُوام \* وأين الله الكريم التُعال \* بأن ارسلُ لطاعته ملك الجيال \* وكان حامل رايات نصره نسيم الصَّا بالمين والشِّمال، فملُّكِ الجبابرة بالهَّيمة والعُهر وكانت الاكا سرة والعَّياسرة تَهَا بَهُ مِن مُسِيرٌ الشَّهُرِ \* وأيك بنصرة وبالمُومنين من المُها حرينً والأنصار \* و توكى نصره الداعرجة الله ين كَفُرُ وا ثاني المُدُم الله على المُدُم الله الله الله الله فى الغار وان الله سبعانه به أسرف في بعض ليلة من السجل الحرام إلى المسجل الأقصى \* وكان مُركوبه الشريف البراق \* مُ عرب به

الى السَّبِع الطَّباق \* وقرَّن اسمُهُ الكريمُ مع اسمه \* وتُعَبِّلُ عمادُهُ مِا شُرِعُهُ إلى يُوم القيامَة من غير تغير العيامية ، وعلَى لا حله الكاينًا ت \* وأَنارَبِوَجْهِ المُوْجُود ات \* ولم يَخُلُقْ في الكُونِ اشرَفَ منهُ ولاً فغر \* وغفرله ما تقلم من ذنبه وما تأخر \* واللهر من معجزاته اكُ ا شبع البيم العنفير من القرص الشعير وسُقى الكثير من الرعال مما نبع من بين اصابعه من الماء الزلال \* وانشق لهُ القُر \* وسعت اليهالشَّرِ وأمن بهالصَّ وسَلَم عليه العَجْر ومَل تعمى معجزاته \* وتُعصر كُراماتُه \* وقاميك بمعجزته المؤيَّل \* وكرامته المو بنَّ المُعَلَّن \* على مرَّ الزَّمَانِ الباقيةُ ماد ارا معلنَ عَالَ السَّاكِنةُ ماتَّعَوْدُ الْمُلُوانِ وَمُو العُرآن الجيل الله علا يُأتيه الماطل من بين يكيه ولامن علفه تنزيل من حكيم حميل \* ومك منا زله في الله نيا \* غير ما ادْ عُرلُهُ في العُقي \* وبشره بقوله وللاعرة عيرلك من الأولى ، ولسوف يعطيك ربك فترضى ، مُعُ اللهُ تعالى اعلُهُ ميثاقُ النّبيينَ بالايمان بهوبنُصره فلواد ركوه لم يُسْعَهم الآاتباعة وامتنالُ أمرة \* فهودُعوة ابراميم المعليل \* ومتوسل موسى وعلماء بني اسرائيل \*والمبشر بقل ومه على لسان عيسى في الانجيل ،

وحامِلُ لواءِحَمْلُ رَبِهِ يومُ لقائمَ \* فَأَدُمُ وَمُن دُونَهُ تَعْتُ لُواللهُ وَمُومَا مُن رَبِّهُ فِي مُوقفِ الشَّفاعَةِ وَمُومَا حَبُ النَّفاعَةِ وَالْخَاطِبُ مِن رَبِّهُ فِي مُوقفِ الشَّفاعَةِ وَالْخَاطِبُ مِن رَبِّهُ فِي مُوقفِ الشَّفاعَةِ وَالْخَاطِبُ مُنْوَفًا مُقْتَبِسًا \* شعر \*

\* قل تسمَّم ا شفع تشفع سل تنله تعلى \* تفريف علعة عزواقتبس نعمى \* فانظُر الى مولاً والساد وهمعاد ن المعير ومناتيح السَّعاد همل وعبرواني الدنيا واءَمُّكُ واعليها \* اونطرُواالآبعين الاحتقار والإعتبار اليها \* اومل كان نَطُوهم غيرَ التعظيم لأمراسه \* والشُّفقَة على عُلْق الله \* ونا ميك بالعُلْفاء الرّاشِكِين \* وا عظم بالعُمر ين \* اللَّه ين كانابي مله الأمَّة مُنزلة العُسرين \* وهُلُم جَراً بالخُلفا والعاد لين والمُلوك الكاملين والسَّلاطين أَلْفَ اصلين \* اللَّهِ إِنَّ تُولُوا فَرَعُوا حُقُونَ الله تَعَالَى في عماده \* وحُمُواعِبادُ الله عن الطُّلْمِ في بلادٍ ٥ \* وأسَّسُواقُواعِدًا المَغُيرِ \* وسارُوا في نَهْجِ العَلْ لِ وَالْإِنْصَافِ أَحْسَنَ سَيْرِ \* فَمُضُوا هَى ذَ لِكُ وَبَقِيتَ آنارُهُم \* وأَحَيْث بعلُ مُوتهم أيّا مُهُم أخبارُهُم \* فَمضى على ذلك مُثُلُ الأولين \* وبُقِي لَهُم لسانُ صِدْق في الأخرين \* ا فصنعوا \* بموجب ماسبعوا

# mag #

\* فَكُن حِلْ يَمَّا حُسِنًا وَكُره \* فادَّما النَّاسُ أَحَاد يَثُ \* وانتُوان كُنتُ تسلُّطُتُ على المُعَلَّق \* فقل عُلَ لْتَ أيضًا ولكن عن المعنى الموالهم و زروعهم وحميت ولكن بالنَّار قُلُوبُهُمْ وضلوعهم واسستولكن قواعد الفتن وسرت ولكن على سيراما أنه السنن ومَعَ مُكَافِلُوعُرُجْتُ إِلَى السَّبْعِ الشَّكَ ادِيهُ مِا بِلِّغِتُ مِنْزِلَةَ فِرْعُونِ وِشِكَّ ادِيهِ ولورَفَعْتَ قصورَكُ على شُوا من الأطواد \* ماضافَتْ إِرْمُ دَابَ العماد التي لم يُعْلَقُ مِثْلُها في البلاد \* فانظُرلُنْ بَهِي وَأَمِر \* ثُمَّ مَضَى وَجُبَر \* ولكنْ مَنْ طَعَى وْجُرِ \* وتُولى وكُفُر \* واقتع بهذا البخطاب \* عن البُواب \* وا عط العُوسُ باريها \* واترك الله اركبانيها \* وبُولى الله ورسُولُهُ واللَّهِ بِنَ آمُنُوا واللَّا فَانْتُ اذَّا مِنْ تُولِّي فِي الأرْضِ لِيُفْسِلُ فِيها \* فانَّى إِذْ ذَا لَا أَمْشَى عَلَيْكِ \* وَأَجْرِبُ عَلَى يَكَ يَكِهِ \* وَأَمْنِعُكُ مِن السَّغَى في الفُساد بأنُ أُسُوع بينَ رجليك \* مع قلَّة آهاب كثيرة وعبارات دُنُوبُها كَبِيرُه \* فلماوقَفَ تيمُورُ على هذا الكتاب \* وَحَهُ الى تُبْرِيزُ عِنانَ الرّكاب \* وكانُ عندُ الميرانشاه من المعمّل بن \* حَماعَةُ مَعُواني الأرض

مفسِك بن \* مِنهم تطب الموصلي المجوبة الزّمانِ الدّوار \* وأستاذُ عِلْم المُوسِيقا والأد وارد اذ السَّنطَق اليّراعه \* أَسْكُتُ أَهْلَ البّراعة \* وا ذاوسم النَّا عُ بِفِيه \* حَيْقُ عُودًا إِسْعَتَى وا بِيه عِوان احْدُني الأغاني \* اعنى عن الغواف ، تَعُولُ النَّفسُ لنَفْسِ الرَّحِيمِ عَفِّفَ عَنَّى انْهِي ، فتشير يُراعِتُه بالاصبع وتَقُولُ على عَيى \* ثَمْ يَنفَحُ فِيهِ الرُّوح \* فَيُشفى كُلُّ تَلْبِ مُعْرُوح \* ويدا وي كُلُ فُواد مُقْرُوح \* فإن أقامَت قامَتُها الرَّشيقة وا قصَّة في سماعها \* يُعنى البُعنك ظهر وخاضعًا لطيب استماعها \* وان فتعت فاها لتقرياً سماع القلوب العالمة عييل العود عنقه مصغياً اليهاعا ركاً بانا مِل الادب آذانه \* قيل انه كان يُود عجبيع الا نعام الْفُرُوعِ وَالْرُكْبَاتِ وَالشُّعَبِ وَالا صُول \* مَن كُلَّ ثُقْبِ مِن التَّب الماصُول \* ولَهُ مُصَنَّفًا ثُن فَي أَدُوارِ المُقَامَات ، وجَرَف بينه وبين الأستاذ عَبْكِ القادِر الراغى مباحثات \* وكان اميران شاه به مغرما \* يعل صحبته والعشوة مَعَهُ مَعْنَمًا \* وَكَانَ تَمُورُ لا يُعْجِبُهُ الْعَجَبِ \* وَلا يَسْتَهُو يُهُ اللَّهُو والطَّرُب \* فقالًا فَ القُطْبُ افسُلُ عَقْلُ الميران شاه \* كَا افسَلُ عَلَى القادر احمد بن الشيخ أويس وأطعاه \* فوصل دلك الطّاع \* سابع عشرشهر

رُبيع الأوَّل سنةُ اثنين وشانماً منه الى قُر اباغ فأنا عُ بِها ركا بَه ي وأراحُ بِهَا دُوابِهُ \* وضبَطُ مُمَالِكُ ا دُرَبِهِانَ \* وقتلُ أُولُمُكَ المُفْسِلِ فِنَ وأَهلٌ العُدُوان \* ولم يتعوض لأميران شاه \* لأنه ولك وهوانشاه وبينهما امر ومتشا بهات لا يُعلَم تأويلها الآاسة ، ثم توجُّهُ بللله الخميس ، ثَانِي حَمَادُ عِ الْأَخِرَةُ يُومُ الْحُمْدِينِ ﴿ وَاعْلَىٰ مَلَ يَنَّهُ تَمْلِينَ ﴿ وَقَصْلُ بِلا دُالكُرْجِ \* وهَلَ مَ مَا استَولَى عَلَيْهُ مِن قَلْفَةٍ وبُوجٍ \* و قُلْعُهُمْ الى الصَّياصي \* والقِلاع العُواصي \* وقتلُ من ظُفِرَ به من طا مع وعاصي \* و جُرَّمُ ما بينُ رُوس ونوا صى \* ثُم ثنى عنا نُ الفَّما و \* وحُرَّش البُّغاة مَى بُعْل اد \* نهرَبُ السُّلطانُ احبُكُ من ذَلكُ اللَّهِبُ \* الى قرا يوسف في تامن عشرين شهر رجب \* فسكن تمور ر عازمه \* وطُمن بلاك مراقبه ومنازعه \* وتبهل في السير \* واستعمل في تعوه مع مناطريه مُباحِثُ سوق وغير \* رصارُ ينها وزُويتها ول \* وينشلُ وهُويتُغاظلُ

#### \* شغر \*

\* أُمُوهُ عن سُعْلُ ف بِعُلُوف وا نَتِم \* مُرادِف فلاسُعْلُ ف أُرِيدُ ولا عُلُوف \* فَتُراجُعُ السَّلَام \* مُتُصُوّرِينَ فَتُراجُعُ السَّلَام \* مُتُصُوّرِينَ فَتُراجُعُ السَّلَام \* مُتُصُوّرِينَ

انه لم يبر عمن بلا د الكرج الله م الما تعققا منه المخروج الله له المعقا المنور وج الله المعقا الله المعالمة المنور المراب والموم المعرفة المنورة القشعان المنورة المن

وكان افذا أب وقل تغبط امر النّاس \* و وقع الإضطراب ببلاد مضر والشّام الى سيواس \* أمّا مِصْر والشّام فلمُوت سلطانها \* و أمّا سيواس فلعُتل برهانها \* وكان موتهما متقارب الزّمان \* كموت قرايوسف فلعُتل برهانها \* وكان موتهما متقارب الزّمان \* كموت قرايوسف والملك المويد الشيخ أي الفتح فيات اللّه ين على بن عُمّان \* فان ملى مابين موت مولا والملوك العظام \* كان تعوّا من نصف عام \* وكذا كان مابين \* موت دُينك السّلطانين

قَكُونِبِنَصْ الْمُورِ القَاضِي وَكَيفِيَّة اسْتَيلاً بَهُ عَلَى سِيوِ الْسُولِكُ الاراضِي وسُمَّ تَعْلِ القَاضِي بُرُهَا فِي النَّينِ \* مُعَالَفَةُ وتَعَتْ بِينَهُ وبِينَ عَمَّا نَ قُولِ يلوِّلُوراً سِ المُعَلَّى بِن \* سُيَرْد الدُبِيَّا نَهَا \* الذَا أَتَى مُكَانَها \* وَمُلَا

السُّلطانُ أبوه كانُ قاضيًا عنْكَ السُّلطانِ ارتتاحا كم قُيصُريَّة وبعض مَالك قُرْمان \* وكانُ بينُ الأمُزاءِ والوُزُ راءدُ امكانةً وامكان \* وكانًا بنه برمان الدين احمد الم كورني عنفوان شبايه \* من طلبة العلم الشريف وأصَّعا به \* المُعْتَهدينَ في تعصيله واكتسابه \* فتوحه ألى مصركا قتناء العُلُوم \* وصَبَطَها من طُريقي المُنظُوق والمُعْهُوم \* وكَانَ دُافِطْنَةً وَقَادُه \* وَقُرِيعَةٍ نَقَادُه \* وَمُقَلَّة غِيرَ قَادُه \* فَحُصَّلَ من العلوم على بن أدنى من و فنينا مرفى مصر يسير وادام وبفقير حالس هل الطريق كسير والناوله شيئاً يسل به علته و ويجبر به نقره وكسرته ، فَكَا شَفَّهُ ذَ لَكَ الفَقِيرُ بِلفَظ مُعْلُوم \* وَكَشْفَ لَهُ عَنِ السِّرَالْكُتُوم \* وقالُ الْمُتَعَبِّلُ فِيهِ اللَّهِ عَارِفَانْكَ سُلطَالُ الرُّوم ، فصل عبها الكلام قُلْبَة به فَا خُذُ فِي اعْدِ الْمُعْبَدُ \* وَقَطَعُ الْأُعْلَاقُ \* وَدَعَلَ الطُّرِقُ صَعِيلَةُ الرّفاق \* ولمّاو صُلُ الى سيواس \* ابتهُ عِنْهُ واللّهُ و اعْمانُ النّاس \* وَشَيْلُ لَهُ بَينُ الْخَلْقِ الْمُذَّانِينِ وَالْمُنَّا أَسَامِي \* وَهُرُ عُ فِي اللَّهِاءِ البدروس \* ومصاحبة الأعيان والروس \* وكان ذا ممة أبيه \* وراجة الخيه \* ونعس ركيه \* وعصا بل رَضيه \* وشما بل مرضيه \*

ويُحْرِيرِشا ف \* و تَقْرِيرِ واف \* يُعَيِّقُ كُلامُ الْعَلَماء \* وَيُكُ قِتُى الْمُظُرِ في مقالات الفضلاء م وله مِصنفات في المعةول م ولطائف في المنقول م يَنْظِمُ الشُّعْرَالْزِنْيِقِ \* وَيُعْطَى عَلَيْهِ الْعَطَاءَ الْجَلِيلِ \* وَيُعْجِبُهُ اللَّفْظُ اللَّةِينَ \* وَيُعْيَبُ عليهِ التَّوابُ المُجْزِيلِ \* وَهُونَى ذَلْكُ يَتُزِيَّا بِزِعَ الاَّجْنَادِ \* ويُسْلُكُ طَرِيقَةُ الْأَمُراءِ من الرَّكُوب والاضطياد ، ويلازم أبواب السَّلطان ، و يَتَّعَدُ الْعَدُ مَ وَالْاعُوان \* فِهاتُ السَّلطانُ عِن ولَكِ صَعِير \* فاحلُسوه مِي السَّرِيرِ \* وَكَانُ عِنْكُ مِن اعْيَانِ الأُمُراء \* ورُوسِ الوررُاءِ \* الماس منهم غضبه ربن مظفر وفريك ون وابن الويك وحاجى كلك بي وجاجى ابرا ميم وغيرهم ومن اكبرهم أبوالقاضي برمان الدين فصار مُولاً الأُمراء \* والرُّوسُ من الورْ را دوالكُبْراء \* يُدُ بِرُونَ مُصالِّح الرعيَّه \*ولا يَفْصِلُون الآبالاتفاق ما يَقُوم ن قَضِيه \* فماتَ ا بُوالقاضى برُها ن اللَّه بن وتُولِّي وَلَكُ مُكانَه \* وفاقَ بالعِلْم وحُسْنِ السِّياسَةِ أَباهُ وأقرانه و ففر قُ ولايات ولك الا قليم ملى ابن المؤيد وهاجي كلا م وحاجى ابر اهيم فبَقِي مُوالي السَّلطان عبُّ \* فريدُون وعُضُنفُر وروان الدين احمل \* ثم توني السلطان على عن غير ولك \* فبقيت

الولايّةُ بينَ التّلاثُه \* على سبيل الاشتراك وراثه \* وقلّما تَعْنَى صرتان عَى زُو جِ وَاحِلُ وَالتَّقَمُ \* وَلُو كَالْ فِيهِمَا ٱلْهُ لَا اللهُ لُفُسَلُ تَا \* وَمَالُهُ فقير \* يلتفون في حصير \* وملكان لايسعهما اقليم كمير \*فأراد برصان الله بن الاستبداد بالله والاستقلال وفنصب لشريكيه اشراله الاعتيال . ا دُ اللَّهُ عَلَيم \* فرصَلُ اللَّهُ الطَّالعُ السَّبُّعِيم \* وَنظُرُنظُرةً فِي النَّجُومِ فَقِالُ النَّ سُقِيم \* فَرِلْى شُرِيكَاهُ اللَّهِ الدِّهَ عَما يُه \* فَطَلْبَا بِعِيادُ تَه . المُعْسَىٰ ورام مُوالزياده \* فعاد اه وقل عاد المُعالمة وعارا عاه ولكن أ را عَهما ومازا عاهما ﴿ فَلَ عَلَا عليه وقِل أَرْصَكُ لَهُما رَصَالُهُ وأَعَلَّ لَهُما من الرَّجَالِ المُعَنَّةُ عَلَى دا \* وتَعَلَّمُهُ اوقِل حَصَلَا في قَبْضَةُ الأَشْرِ الدِ \* وعُلُعُن توحيلُ السَّلْطَنَةِ الأَحْدَالِيَّةِ عن الاشراك ، فقُوف بالتوحيل سُلِطانُه \* ولَناءً به الله بن حَسِّتُهُ وبرهانُهُ \* ولكن ناواهُ أَنْكَ ادْه \* وعصى عليه من النواب المفاوة وأضاد و مواظهر كامن العلا أوة أعْل ارْهُ وحُسَّاهُ ه \* وقِلْكُواهْكَ مُرْتَبَّةً لم يَنَالَها آبارُهُ ولا أَحْدُادُه \* و عني كُلُّناسيواسية أذ ا نَمْينا مِوانَّى يكون له الله عليما \* وحسل الرياسة مُوالعَلَ الْقُملَ فِي اللهُ الأَكْفاء جُرِج لا يَعْلَى مِل \* فَمِنْهُم شَيْرِ تَعِيب

علا عب أوقا شالكاسية له ومنهم ساخي كله فاو كأن المأسية به فلمَّا استُعَلَّى بِاللَّهِ تِلْقِبُ بِالمُعْطَالِينَ فِي كَانْ قَلْ الْمُتَولِي افْذَ الْدُ المُلطان عُلاءُ اللَّهُ بِن عِلْ مُعَالِيهِ قُرْمَان المُ فَعَالَ السَّلْطَانُ بُوهَاكُ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ الْ رُوالَة العوارير خلي لنتا وأسمعتنا فوركتك السلو انبا لعاوا فنبرتنا فاله ما من النامن الممالك متعلق بنا مر من سلط ننا وارتنا ، ثم شرر ع في المتخلوس ما كان مُعَمِّقًا بِمُطالِه جاو جُمُن يَشْنَ الغاردات على بُرْ رَبُهَا دَى في عصينانه ، بعليم عليه مرقات من العير فيب تسراء واستنفي بمعمعه طيبة وتهزاه والعازة تعارالوم اليه وهم السر التعليره وعُمْانُ الْلُقْبُ بِقِرِ اللَّهِ لِلا قَالَ لَهُ أَمَا تَعْبُقُ أَو ا مِرِكَ أَمْشِي و في قَيْل طاعتك أسير \* نكان قر ايلوك من جُملة عكمه \* وق حساب ترا كمته ومشنونكان يرحل مورس معامن الناس عفتا أوسيقابض واحي سيواس لله كر محو قرا يلو له عمان آلا و الربرمان الدين السلطان بسبك ما الطهر وطن العل واليروامسوه حالته العصيان وقبض عليه لما على ربه

المالمروعان،

الله تلت الله المالية الله المالية ال

القامن أبوالعباس في الحارب المنه السلوك في فيرعل سيواس فويها القامن أبوالعباس في العبار القامن أبوالعباس في الحارب المابة في ولم يعبأ به فالعباب تمور عبي عبي القامن أبوالعباس في الحارب المناب المنا

ومَهُ أَلَجُيْشَ \* فَقَالَ لَهُ بِعَمَلَ مِن مَعَهُ مِن الْجَمَاعَة \* لويْلْبُثُ مُولانله السلطان ساعة عرضي يتلاحق العَسْكُرِ فَكَان احْزَمُ وا وَفَى وَا خَلَ ر الله وإن كان يُصُر مَنْهُ مُولان السلطان فيها . كفاية ولها أياب في لكن قورًا يلولا تُركان و و فا و كيف \* فلم يلتفت السلطان الى فلم الزيلام \* فلم يزل له علم الظلام \* فلم يكر عليه قرا يزل الما ها ما وراء و حق محم الظلام \* فكر عليه قرا يلولو بجما عنه \* فقبض المعلم المناه عنه المناه عنه المناه المن

عليه بالنَّا مِن ساعته له ولم يَكُ رِجَالِهِ الْعَسْكُرِ له وَتَقْرُّقَ ..

امرآوة وخناع شل رملُور \*

فكرماكان نواه فرايلوانه من الوالى المنيب ورجوعه عنه

لسوعطويته بشير لجيب

قُمْ إِنْ قرا يلوله عِرْمَ الْ يَعْيَانُ وَمُعُمُ الْمُهِدُ وِالْمَانَ فَ وَيَعْلَمُ عَرَاسَ الْمُهَدُ وَالْمَعْلَ وَالْمُعَلِّ وَالْمَانَ اللهُ وَالْمَانَ اللهُ اللهُ

وْحَبُ فُرْجَلَةً فِا نَعْهُو مَا فِي كَانَ فَ وَلَيْهِ كِلْنِي سَجْهِلَةٍ عَلَيْنَ وَلَمْ اللهِ فَعلَ الله قرا يلوله ، ووقف ليعد مته كالمملوك ، وقال العيد عا لمعقلك وَيُولِنُ وَلَا مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّا الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ دُ الْمُكُوكُ أَنْ يُعَامِينَ فِي قُلْ أَمْكُنَّ اللَّهِ مِنَ الْكُنْ وَعَامِ أَنِي الْكُومَ عَلَيْ و ما التي مو الاساطة و تنقبي في المرفوليا عادمًا والدم فلس ابقيت عليه لا يُبقى عليك و لين نظرت اليه بعين الرحمة فاسدُ لا يُعْطُرُ إِلَيْكِ فِي إِنَّهُ رَاجِلْ عَي وَوَلِأَ مِلْ عَلَى الْمُورِ أَمْنَافِ الْمُلْدَيقَةُ عَي و عُسِرُ القِيا وَ وَا بِيكَ لَا لَهُ جُعُ عَيْهِ الْجُنْدُوسَا بِي ﴿ وَمَبْكُ وَالْعِياذُ والله مكانه والمالك وق الكالك وق الله أوعمة ومناه و مرساب فله اوا يبة يمسالفنه رنيفال وعم لك مجالها والمالكولك عيسميهالموا والوماي واللامر فرطانه واكثره مصم بدفا فالعافا تفرق الفرصه و معقم المُستَمولَ عَمد ولا يمنع المالة الله المالغليم عور تفكر فيما أقول م واستنبط دليل من المسلكة من المقراك ، واحتبى مُرَفُول الربيع بارا تَهُ

هُمِهُ \* وهُسَنَ اسْتَارِحُومُكُ بِالبَالِ عَرْمَةٍ \* وَتَلُ كُوبِا امير \* امُورُ

قِلْهُ وَالْ إِنْ وَشَكِيرٍ \* وَلا زِ الْإِذْ لِلْكَ النَّهُ عِلَانَ \* يُعَسَّ لُهُ الرَّاعُ فَي عُتْل السَّلِطَانِ \* ويُقُولُ وهِ الرَّالِي انْتُمُ لَكِ وَعُلَيْكَ اعْرُد \* كَانْعَلَ بسطامُ المسر الكروبة والوسفي التهيئ على السُّلطان أحمد مد فرجع قرا بلوك عن رأ يهِ لا عَلَى عَهُ وَدُمَا عَ فِي عَنْلُ السَّلْطِانَ مِن عُيرًا مُهاليو لا تُو قَفِ رُحِبُهُ الله في وكان تُتَل قرا يُوسِف السُلطان أَحِبُك بن الشِّيخ أويس إلى عَاشِر شَهْرِ رُجُبِ مِن مُهُ للا أَلَهُ عَشُرةً وَتِمالِما فَهِ وَالقَّصِهُ مَثَّهُ مُرَّارٌ أَ \* وكان إلبِيلُطان رَجْهُ اللهُ كَا ذُكِر آولا \* عَلِياً فَاضِلًا كَرِيماً مُتَفَظِّلًا \* مُعِقَّقاً البَّقُورِيرَ ﴿ مُلَ قِقِلْ فِي النَّحْلِ بِنَ \* فَي بِمَا مِن النَّاسِ \* مَعْ كُونِهِ هُ مِنْ الداس \* رَقِينَ الحافِيةِ أَدْيِها \* شَاعِراً ظُرِيفاً لَبِيماً أَرِيها \* مُوادًا مِعْداما \* وَرْمَا مُماما \* نَهْ إِبُ اللَّهِ نَهِ إِنَّهُ أَنَّا وَقَالُها \* يَهُدُ الأَلُونُ وَلَن يَهَا بَها \* عُبِي العِلْمَاء ويَجَالِسُهُمْ \* وَإِنَّهُ فِي الْفَقَرَاءُ وِيكَايِسُهُم \* قَلْ حَعَلَ يُومُ الاثنين والخميس والجمعة للعكما موحفاظ القرآن حاصه والإيك ول , عليه معيم عُيْرُم من تلك الامر الفاصة في وكان قل اللَّه وبل وَان م في جميع مل كا ن عليه ف وتاب إلى اله يعالى و رجع اليه ، وله مصنفات سُنها الْبُرِحِيم عِلَى الْبُلُو يَعِ عِرِكَانَ عِنْكُ لَكُ مِلْ الْمُنْفِلُ عَرِيزٍ \* بَعْلُ الْرَفّ

الأصل يُلاعل عبال العربز \* وكان أعجوبة الرَّفان \* وني لطا مَّت النَّرُ وَالنَّظْمِ فَارِسِيًّا وَعُرِبِياً الْمُرُوفَةُ اللَّ وَرَانَ \* سُرِقَةُ مَن بَعْلُ اذَ من السَّلْطَان احمد بن الشَّيْخِ أُويْسِ ﴿ فَكَانَ عِنْكُ رِأَبِي فَكَا مَا مِلْهِ وغُينَ أَمْلُ الفَضل والكيس \* والقاضي كان يرب الفضلام، مُتطّلباً حِي كُلُّ حِمَّةُ الأَدْبَاءَ وَالشُّعَوَّا فِي وَكَانَا أَمْلَ الْعُضِّلُ وَالاَّدُّ بَيْمَانَ وَن عَلَيْهِ مِن كُلُّ فَيْ \* حَيْ صِا رَمُّعَا مُهُ كُعْبُهُ الْحَالِي لا حُعْبُهُ الْحَالِي فَ وَصُونَ سَرَ كَنْهُ لَهُ اللَّهُ لَمَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أمن مُعِلَ ومه \* ولم تُستَع نَفِس السَّلطان السلَّ مِقارِقَة مَل يَعاد ف مُ احتشى من القاضى رُعْبُه ﴿ وَعَافَ لَشَكَّ ذُهَا عَلَهُ مُرْبُه \* فُوصَى بِهُ وْعَرْجُ عَلَيْهُ \* وَأَقَامُ لَهُ مُعَقِّماتُ يَعْفَظُونُهُ مِن عَلَمْهُ وَمُن بِينَ لِلَّا يَهِ إِ إِلَّا رَسُلُ القَاضِي الَّذِهِ رَسُولًا فَ كَيًّا ﴿ فَعَالَمُ أَوْفِكُ إِنَّا اللَّهِ وَالْحِوْلُ اللَّهِ العطيه \* و رعن مواعيك سنيه \* وفرق مابين الملطافين من الحسن واللُّهِ \* كَفُر ق ما بنن المُعزُّين العل ب واللَّهِ \* وَاللَّهِ \* وَاللَّهِ عَلَى السَّاء والصَّارَ عَلَيْ دَعُولَهُ إِللَّهُ وَاعْلُ لَلَّهُ وَاعْلُ لَلَّهُ وَعَلَى الْعَالُولَ \* الْمُعْرُعُ عَلَى الْعَالُول \* المُعْرُعُ ولهيب العرقا وقل \* والسَّلطان احملُ عندُ المعروم قلروق ، ووفيع

مَيْا بَهُ عِلى سِاحِل و جلَّه \* و وجه الى دا خِل النَّه رف الظَّين رحله \* تُمَّ عاص في الماء ومُعَرَّد وحرك ج من مكان آعر وركع ورفقاً به م واعتفى بِينهُمُ احتفاء اليربُو عِن نافقا له \* فطلبه السلطان احمد عنفتشوا عليه فلم يُو حك \* فبالغُواني طلابه \* إلى أن وقُفُوا على ثيابه ع وراوا آثار حِلْيَهِ فِي الطِّينِ \* فلم يَشكُوا أَنَّ المَوْجَ ا عَتَطَفَهُ فكان م من المُعْرَقِين \* فَكُفُوا قِلْ مُ السَّعِيعِي طَلَّبِهِ \* وَلِيضَيُّقُوا عِي اَ حَلِ بَسِّبَهُ مْ بعداً يَام يَسيرُه \* أَ عَرِ جَ عُريق بعداد رأسه بسيواس عند القاعى برمان الله بن من تُعت العَصيرة \* نَعْرَتُهُ فِي الْحَرِنُوالِه \* وأُسْبَعُ عَلَيْهِ ذَيْلٌ كُرَمِهِ وَافْضَالِهِ \* فِصَارِعِنْكُ هُ مُقَلًّا مَا \* وَلَكَ يِهِ مُبْعِلًا مُعظَّما \* النَّهُ لَهُ تَا رِيِعًا بِلَهُ مِعا \* سَلْكُ فَيْهِ مُهْمِعًا رَفَيْعا \* وأَنْتُهُمِّ مُنْهُجَّامِنَيعا \* ذَكُرُفِيهِ مِن بُكُوا مُوه الْيُقُرْبِ وَفاتِه \* مُعُ مُوا قَفِهِ ورقامعه ومُصافاته \* ووشَّعُهُ بظريف كناياته \* ولطيف استعاراته \* وْبُصِيعِ لُغاتِهِ وِبلَّيْعَ كُلُّمِاتِهِ \* ورَّهْيِقِ إِهَا راتِهِ وجُتِيقَ عِباراتِهِ \* مُلَّ نيه عنانُ اللَّسانِ ﴿ وَمُومُومُو دُنِي مُعَالِكِ قُرْ مَانِ ﴿ فِي الْرِيْحِ مُجَلَّد ا تِ ذَ كَرِدُلك لِي مَنْ عَاصَ أَوْرٍه \* واستخر جُدره \* وو تُنَ

على تا ريخ العُدى في المهين في السُّلُطَانِ مُعُمُو لَا بَنِ سَبُلْكُن فَ وَالْفَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاعْرَرُ لِعَبُوبا فَ وَاعْرُ وَبِا فَا مَشْرُ وَبِا فَا الْمَسْنَ مُن دُلِكَ السُّلُوبَا فَ وَاعْرَرُ لِعَبُوبا فَ وَاعْرُ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

و كرمًا وقع من الفساد في الله نية و الله ين بعله قتل قر أ يلوله

السلطان برمان الدين

ولَمَا السَّلَطَانُ الرَّمَانُ اللَّ مِن لَم يُكُن فَي أَوْلاد مِن يَصلُحُ للزِياسَة ، وَيُعَالَمُ السَّلَطَانُ السَّلَطَانُ السَّلَطَانُ وَالسَّمَاسُة فَ وَلَعَنُوهُ وَسَبَّوْه ، فا عَلَى يُعَاصِرُهُمْ الله نَفْسَهُ النّاس ، فلم يُحِيبُوه ، ولَعَنُوهُ وسَبَّوْه ، فا عَلَى عَاصِرُهُمْ وَيُعَانِلُهُم ، فا شَعَلُ واعلَيْه التّتا وَيُعَانِلُهُم ، فا شَعَلُ واعلَيْه التّتا وَيُعَانِلُهُم ، فا شَعَلُ واعلَيْه التّتا واعلَيْه التّتا واعلَيْه التّتا واعلَيْه واعلَيْه واعلَهُم واعلَهُم واعلَهُم واعلَهُم واعلَهُم واعلَهُم واعلَهُم واعلَهُم واعلَهُم والرَّوا والسَّانِعَ والسَّعَة والسَّامَ والسَّمَ والسَّامَ والسَّامَ والسَّامَ والسَّمَ والسَّامَ والسَّامَ والسَّامَ والسَّمَ والسَّمُ والسَّمَ والسَّمُ والسَّمَ و

والمحضيض \* فلم يكن لقر ا يلوك على حُبّة فعالهم طُوق \* فل على عُلْيهم من قعت و جاء مم من قوق \* و توجه الى تجور \* وكان يعر حَيشه في الحر بينها في يكر بينها في الدربية الم يكن يك يه و النهى الله \* و بعك يناد يه الى فلك البلاد و يل عو \* كافعل معته الأمير ا يل كو \* فعك له في الله بره \*

### \* 120

عَنْ الله المارة عن أَمْر آنه الكمار \* يَعَقُّوبُ عِن أُور الهِ وَالْمَعْلَى وَهُ وَادَا رَ \* وَاسْتَمَالُ عُوا طَوْالاً عَيلَن \* وَتُوجّهُ الله الرَّزُ عِلَى ومُصَطَّفِي وَهُ وَادَا رَ \* وَاسْتَمَالُ عُوا طَوْالاً عَيلَن \* وَتُوجّهُ الله الرَّزُ عِلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله وَعَلَى الله عَلَى الله الله وَعَلَى مَنْ الله وَالله وَالله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى مَنْ الله وَالله وَاله وَالله وَ

ويسبا \* وأَهْمَلُوا أُمُورُ الرَّهايا \* وهُلَلُوا عن حُلُولِ الرَّزا يا

قلت ۽ شعر ۽

الله من الله إلا علما ويا من كيد مم \* مثل النو وم وراء المستيقظ \*

قلت به شعر به

\* واللَّ انيسَ لَهُ دُ اليلُ سَا يُرَ \* لِحُوالِقَى يَبْغِي كَنَوْمِ الْحَارِسِ \* فَيَالُهُ الْمُوا يَبْغِي كَنَوْمِ الْحَارِسِ \* فَيَالُهُ الْمُوا يَبْلُهُ اللَّهُ الْمُولِ \* اَعْيَانُ الْاُمُوا يَالُهُ عُلامً اللَّهُ وَسِيانُ اللَّهُ وَيِهَانُ مَنْ الْعَامِ اللَّهُ كُورِ \* وبيَانُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَيِهِ اللَّهُ اللّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

کلت ۵ شعر ۵

\* واقد اللعربي تصرعت آساده \* عوت النّعالب نيه آمنة الرّدى \* مسسبب الله العدار سيواس وما يليها من من الله عار

ثم النه يد اله والم ويستنع الله والم الله والما والما الله والما والم

أَمْلُ المُنْعَهِ \* وَحُصِنَ المُلْ مِنْهُ وَالْقَلْعَهُ \* وَاسْتَعَلَّ لَلْقَمَالِ وَإِسْمُلَّ للحِصارِ \* وَفُرْقُ رُوْسُ امْرَآ بُهِ مِلْ أَبْكَ انِ الْاَسُوارِ \* وَجُهُزُ تَيْمُورِ هن جَيشِه العيون « ليتعقق ماهو عناه مظنون « ولما كشف حيوشه لِأَمِيرُ سُلْمِانَ زِيْنَهَا \* فَرَكَّا أَنْ رَأَ فَعَيْنَهَا \* فَعَزَّمَ عَلَى التَوْجَهِ إلى أبيه \* واشترط مع أمراً مه ودويه ۴ أنهم بعفطون له البلك هريمًا يجهز لهم العلاد والعلاد ، علم يسعم الاالموافقه ، والتخلف وعلام للوافقه ، فرامَ لِنَفْسِه الْخَلام عوافليَّ ولَهُ حُصاص \* فوصَّل النَّها ليمُورُ بِمَلْكَ السُّيُولِ الهامِيه \* ما بِعَ عَشُرِدُ فِ السَّجَّةِ مِنْهُ النَّيْنِ وَتَمانِمانَهُ ولا احُلُ بسيواسُ رجلُهُ الشُّومي \* قالَ انافاتِرُ مِكْ اللَّ ينهُ في ثمانية عُسُرِيُوما \* ثُمَّ أَ قَا مَقِيمُ عَلَي مُعَا عَرْمَها عَلاماتِ الْعَشْرِوْفَتَ عَلَالِهِ النَّامِن عُشر " يُعْلُما عَنى فيها وعات \* و ذلك يُومَ الخسيس ما مِس العرم منةَ ثَلَاتْ \* وبعلُ أَنْ مُلُفُ للمُقا تِلَةِ أَنْ لا يُرينَ دُمُهُمْ \* وأنهُ يرعَى دِ مِهِم و يَعْظُ در مِهِم وحر مُهِم \* وَلَمَا فَرَغْتُ الْقَالِلَةُ \* وَاسْفُطُنَ من المُعَاتِلُه \* وبِطُهُمْ في الوثاق سُربًا \* وحُفَرَلُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَرْبًا \* والْقاهُمُ أُحِياء فَى تِلْكَ الاَحاديل \* كَمَاالْقِي فِي قَلْمِ بِلْ رِالصَّاديل \* وعَلَّدُ

من ألقي في تلك المعفِر مد كان ثلاثه آلاف نفر مثم الطُّلُق عنان النهاب وأُ تُبعُ النَّهِبُ الأُسرُواليُّوابِ ﴿ وَكَانَتْ مِنْعَالَكُ بِنَهُ مِن الْخُرْفَ الأَمْصَارِ ﴿ في أحسن الاتفار د دائع عمالر مكينه \* وأما كن حصينه \* وما تر مَشِهُودُه \* ومُشامِلُ للغُيرِمعهُودُه \*ما رُماراتي \* وهُواوماللامزجة مُوافِق \* ومُكَالْهُا من أَحْشُم الخُلافُت يتعانون النَّوقير والاحتشام \* ويتعاطُون أسمابُ التكلف والاسترام \* وهي متاخية تلات تخوم \* الشَّام والدَّر بيجانُ والرُّوم \* وأمَّا إلان فقل ملَّت بها الغير ورتفوق أَمْلُها شُلُ رِمْلُ رُوانْعُتُ مُواسمُ نَقُوشها \* فهي خاوية على عُروشها \* دكرانسهام صواعق ذلك البلاء الطام من غمام الغرام على فرق

## مهالكالشام

ولّا استنقى سيواس كَعَا ونَقِيلَ \* واستوفاها حَعَلَ اورَعَا \* فَوْقُ مِهَا مَا لا نَتْقَام \* الى يَعُو مَهَا لِلهِ الشّام \* بَعْنُود انْ قَيلُ كَالْحُوا دِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وصُعُورُ اللّه عَن وَالْمُعُطَا \* وَنُمُورُ الْمُعُولُ وَكُوا مُوالْكِمُنا \* والْمَالُولُ عُمُوالُ والْمُعُولُ وكُوا مُوالْكِمُنا \* والْمُعُلِلُهُ وَلَمُولُ وكُوا مُوالْكِمُنا \* والْمُعُلِلُهُ وَلَمُولُ وكُوا مُولُولُ وكُوا مُولُولُ وكُوا مُولُولُ وكُوا مُولُكُمْنا \* والمُعْمَلُهُ والمُعْمَلُ في والمُولُ والمُعْمَلُ في والمُعْمَلُ والمُعْمَلُولُ والمُعْمَلُولُ والمُعْمَلُ والمُعْمَلُ والمُعْمَلُولُ والمُعْمِعُولُ والمُعْمَلُولُ والمُعْمَلُولُ والمُعْمَلُولُ والمُعْمِلُولُ والمُعْمِلُولُ والمُعْمَلُولُ والمُعْمِلُ والمُعْمَلِ والمُعْمِلُ والمُعْمَلِ والمُعْمَلِ والمُعْمَلُولُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُولُ والمُعْمِلِمُ والمُعْمِلُولُ والمُعْمِلُولُ والمُعْمِلُولُ والمُعْمِلُولُ والمُعْمِلُولُ والمُعْمِلِمُ والمُعْمِلُولُ والمُعْمِلُولُ والمُعُمُولُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُولُ والمُعُمُولُ والمُعْمِلُمُ والمُعُمُولُ والمُعُمْمُولُ والمُعُمُولُ والمُعُمُولُ والمُعُمُولُ

## ه شغر ه

\* قرم التالشرابة من اعيار النفكم \* طاروااليه والكواكمة والأواهم من اعيار النفكم \* وقر اعل التواكمة والأواهم في منا المعشم \* وكلاب اللهاب من رعاع العرب وهم المعيم \* وحفالة عبا دالا والدولة والمعرب المام \* منالا يكتنفه و يوان \* و لا يعيط في د فتر حسبان \* و بالجملة فائه الكرب الكرب وماحوج \*

والرِّياح العَقيَّةُ الْهُوجُ فِي وَالنَّصِرُقَ أَنَّهُ وَالسَّعَانِ اللَّهُ وَالْقَصَاءِمُ وَاقْتَهُ وِالقَلَارُ مُشَاعِكُ \* ومُعْنِينَةُ اللهِ تعالى سا يُقْتَه \* و اراد ةُ الله عزود مَلَ في تُدر بير العماد و البلاد ما بقته \* فبلغ عبره البلاد الشاميه \* واتصل للله بالله يا زِالمِ إِنَّه مِ فُورُدٌ مُرْسُومُ شُرِيفُ الى نَا بُدِ الشَّامُ \* وسا بُو النُّوابِ والْحُكَّامِ \* وَغُزِا وَاللَّهِ بَنِي وَكُا فِي الإسلامِ \* أَنْ يَتُوَّجُهُوا الى حَلَب \* وِيقْمِوا عَلَيْهِ الْجَلَب \* ويُعْتَهِلُ والى دُ فِعه \* ويَتَعارَنُوا على مُنعِه \* فَتَجُهُ زَنالُهُ الشَّامِ سِبِلَى مُودُ وَنِ مُعَ الْبُوابِ وَالْعَسَّكُر \* ورَحُلُوا إِلَى حَلَبُ مَنَةِ ثِلْثُ وِثُمِانِمِا نَهُ فِي شُهُرِهُ مُور وَصَل تَهُورالى بُهُسَنا ونَهُبُ صَواحِيهِا وِلم يُبَقِّ بِهِ اسْنا \* وجا صُرَّتُلُعْتُها تلائلُ وعشر مِن لُيلًه \* فَاعَلَى هَا وَلَكِنْ كُفِّ عَنْهَ اللَّطِيفَةُ رَبًّا نَبَّهُ ثُبُورُهُ و وَيله \* ثُم وطَّأُمَل ينتُهُ مُلطيةً نابًا دَهِا \* وَدُك أَجُوادُها \* ثَمْ مَل كَعِيهُ الْسُوم \* بِعَلْعَهُ الرُّوم \* وماننا فيهاالناصرية على بن موسى بن شهرو ، وسند كرما حرى له معه مُشْبُعًا \* و كَيْفُ احْتُهُلُ فِي مَجَا مُكَاتِهُ وَسَعَى \* فَأَقَامُ بِهَا يُومَا \* فِلْم يُنتج لَهُرُوما \* ولم يُعَثِّبِلُهُ العِصارِومِياج \* وقالُ مِي أَهُون عَلَى من تَمَالَةُ عِي الْعَبْاجِ \* و ذلك الله الله عَلَى الْعَبِل \* قال بيها ما قاله

مُن لم يصل إلى العنافيات \* والحكم انه لما راها \* قال إن الله لما بناها \* الدُّ عَرَمَا الله الله عَيْن تاب \* الدُّ عَرَمَا الله الله الله عَيْن تاب \* وكان فالبه الركاس \* رحُلًا هُل يك الباس \* فَعَصْنَها وا متعَلّ \* وكان فالبه الركاس \* رحُلًا هُل يك الباس \* فَعَصْنَها وا متعَلّ \* وباشر القتال بنقسه واستبل \* في عرب عناس الله على حكب \* وباشر القتال بنقسه واستبل \* في عرب الله على على فلم يرسل وراء والعلل \*

. ذكر ماارسل من كتاب وهنيع عطاب الى النواب

# معلب وهوني عين تاب

أَمْ مِعْزِزُ أَمْكُرُما \* مُعَظَّمًا مِقْلُ ما \* و كَأَنْ تَهُورُ عَلَيْهُ مُعْضِماً \* و حِعَلُ ذِلْكَ حَجَّةُ لِلْمُعَادَاةِ وَسُبَبِنَا \* ثُمْ شُرَّعَ يُقُولُ \* وَهُو يَبُولُ اللهِ في مُيلان من الرَّسالة ويُصول \* انهُ مُوا رَفي بسياسة الانام \* وان مِن نَصِيَّهُ مُوالَّ لَيفَةُ والإمام \* وانَّهُ يَنبُهُ فَي أَن يُكُونُ مُوالْتَبُوعِ والطابع \* وما سواد من ملوك الأرض المعبد المواتما ع \* وأن العيره دُرْبَةُ الرِّيَاسَةِ وَكِيفَ تُعْرِفُ الْجَرَاكِسَةُ طُرُقَ السَّيَاسَةِ هُمَعَ كَثْهُر إِمِن التَهْوِيلِ \* والصُّرو المُطويل \* وكان يَعْلَمُ إنْ إِجَابِتَهُمْ مُوالمُ مُعَالِمْ \* وانه طلب منهم ما لاينال \* ولكن قصد بل لك ترع باب الجدال \* وتركيب الحيدة عليهم ن فعم حجرات القِتال مد فلم يُجيبوه بالمقال م ولكنهم تضوا مراده بالفعال والملتف سيدى مودون اليقول وضرب ملى روس الأشهاد عنق الرسوك «وامتعلى واللمبارزة واستهل واللمناجرة»

ف كرماتشار وعليه النواب وهم في حلب وتهو وفي عين تاب ثم ان النواب والا مُواء وروس الأجنا دوالكبراء « تشاور و اكيف يكاني ونه قولي آي ميل ان يناطي ونه « فقال بعضهم عندى الراف الاسد و ان نعص البلا « ونكون على اسوار ها بالرصل نعرس بروج

الله كها \* حراسة السَّاء باملاكِها \* قَان رأيًّا حواليّها من شياطين العُلُولُ وَاحْدًا \* أَرْسُلْنَا عَلَيْهِ مِن رَجُومِ السِّهَامِ وَتُعُومَ الْكَاحِلِ شَهَامًا ، رَصَانا \* وقال آ عُرِمن اعين المعصرة وعلامه العَعزو الكُسرة بل فعلا في ر حُوالْيها \* و مُنع العُلُوان يصل اليها \* ويكون دلك أفسر للمجال \* واشن ملعدال \* ثم لد كركل من أولنك \* ما عن الدى د لك \* وحُلُطُوا عُثُ القُول بسَمينه \* وساتُوا مِنْجانَ الرَّأْ يَ مُغَ سَجِينَه \* فقالَ الْلُكُ الْوَيْلُ \* شَيرُ الْخَاصِكِي وَكَانَ ذَارَ أَعْ مُسَلَّ دُ \* وَ مُوادْ ذَاكُ الالبُطُر الله المعشر الأصحاب \* وأسودًا لمحرب وقوارس الضِّواب \* اعلموا أَنَّ امْرُ كُمْ عُطرِ وعُلُوكُم واعرَّفسِ \* والمِيَةُ وُمْها ، \* معضلة عضلاء منك تقيل \* و فكره وبيل \* ومصابه عريف طويل \* فَجُلُوا حِلْ رَكُم \* واعملواني دفعه بحسن الحيلة فكركم \* فإن صابب إلا فَكَارِ \* يَفْعَلُ مالا يَفْعَلُهُ الصَّارِ مُ الْبَتَّارِ \* وَمُشَاوِرَةَ الاَّذْ كِياء \* مُقِلُ حُهُ الفِكرِ \* ومُباحثُهُ العلماء مقدَّمةُ النظرِ \* ان على البحر مايعمله برة وجيشة عَلَدُ الكالقطرواللُّ وحرفووان كان كالوابل الصَّبيب ا عرب من المار المار المربع ا

الله ينهُ من كل جانب \* ونكون عارجهامجة عين في حانب واحل \* وكُلَّنالُهُ مُراتِب مُراصِل \* أَمْ تَعْفِر حَوْلُنا خَنادِ ق \* وَتَجْعَلُ أَسُوارُ هَا السَّادِقُ والمُوارِقِ \* ونُطِّيرُ إلى الأَفاقُ أَجْمُعَهُ البَطايِق \* الى الأعراب والأكراذ \* واليُّراكِمة ومُعاشِر البلاد \* فيتُسَلَّطُونُ عُلَيْه من المجوانِد \* ويَنْهُ عَلْيهِ كُلُ واحِل وزا عَب \* و يَصِيرُ ما بينَ قا تِلِ وِنَاهِبِ \* وِحَاطَفِ وِسَالِبُ \* فَا نُ أَقَا مُوانَّى لَهُ ذَٰلِكُ فَفَى شُرْمُقام \* وان تقل م اليناصافحناه بسواعك الأسنة وأ كف الله رق والنامل السِّهام \* وإنَّ رجُّعُ رِهُوالْرامُ رجَّعُ بغيبه \* وأتمِتُ لعاعدلُ : سُلطا بِنَا الْعُرْمَةُ وَالْهَيْبَهُ \* وَانْ كَانَ بُسُلطانه عَلَيْنا عُرْجٍ \* فَلَنا عَمْل الله سُلطانُ وفي سُلطاننا فر ج ﴿ و أَقُلَّ الأَشْياء أَنْ مُأدَّهُ ونتَحُرُّ زَمن حُنْك ﴿ فعُسَى اللهُ أَنْ يَأْتُيُ بِالْفُتْمِ إِوا مُرمِن عَنْكِ \* وَهِلْ الرَّافُ الْأَسَلَّ \* بِعَيْنِهِ كان رأْعُ شاه منصور الأسك ﴿ فَقَالَ تَرْدِ اشْ رَمُونَا لَبُ اللَّهِ ينَّه ﴿ مَا مِلْهُ ا لأراء مكينة ولامل الأفكار رسينه ، بن المناصلة عيرمن المطاولة والمُنا خُزُه \* في من المواطن قَبْلُ الحاجزة ، ومُقامُ المُنازِلَة \* لاتجاب فيه المُعَازَلَه \* ولكُلِّ مُقام مقَال \* ولكُلِّ مَجَال حِد ال \* و هذا اللَّيْرُ

فى تقص المرابع المقدم في فاعتمر الما الفرص الم ولا وشوه بالعرب وسا بِقُوهُ بالطُّعْنِ والصُّوبِ \* لنَّلايتُنوم فينا النَّور في متنشق من ركود ويعتاعرف الطُّفرُ \* فاجَمْعُواأُمْرَكُمْ وَاعْجُلُوا \* وَلا تُنازُعُوا نَتُعْشَلُوا \* وانهُ صُوا وثابرُوا \* وَاصِبرُ وَاوْصابرُوا \* فَانْتُمْ جَبُّ لَا لِللهُ أَفْلُ السَّفَالُ فَا الله وأُولُوا الباس والشك م وكُلُّ مِنْكُمْ في تقله المنا يَعَلَّهُ مَعْن ومُعْتَارَه وعلمه في العاصَّة دما و الأعلى الحمَّار ، ولَّهُ في لا لك كفايَّة ، وعد ايَّة ونها يُد م وغيروله بدايه \*وهُولم عِنْم الإسلام فَ روا و رجام كُم كَاف ووايد \* مَنْ وَالْسَنَةُ سَيُوا لَكُمْ أَلَى تَعْلَيْمِ الْرُوسَ فَيْ مَلْ الْعُلْمَا كَا فِيلَةً سِمَا لَيكُ فَا وتصرف أسنان أسنتكم في مضاعفة كل في فعل معتل فهي في تصريف عِلْهَا شَا فِيلُهُ كَاتِيهُ \* قان حُسَرْتًا و فَوْفَا بِالذَّالَ \* وَكُفِي أَتَنَّهُ أَلْمُومُنِينَ القتال ، وللنَّ س الله مُعُونُه ، وقل كَفَيْنا عُسا كُرَالْصَر يَينَ المُونَه ، وكانَ ذُ لَكَ أَعْلَى الْمُوسَّعِبَاهِ وَالْوَقِ فَيُ وَرُود النَّصُرِلَشُو كَفَنَا \* وَأَدْ كَيْ لريع نصرنا وازكى \* وأبكى لعينه السَّينَة وأنكى \* وان كانت والعيادُ بالله الأعرى \* فلاعلينا أذا بكُلْنا مُجَهُودًا وأَثْناعُلُوا \* ومُخْلُومُنا يُدُرِكُ ثَارُنَا \* ويُعِي آثَارُنَا \* فَتُوكُّلُوا عَلَى اللهِ الْعَزِيرَ السِّبَّارِ \*

واستُعِلُ والْملاقاة مُولاً ءالاُ شرار \* و اذ القيتموْم رُحفاً ملا تولُوم م الأدبار \* ولازال تمرداش \* يُعِس لَهم مل الرّاع اللّاش \* متى أجمعوا عَلَيْهُ \* وَأَتَّفَقُوا عَلَى المُخْرُونِ اللَّهِ \* لأَنَّهُ كان صاحبُ البَّلَل \* وعلى كُلامه وريو ومرز المعول والمعقد \* وكان تمرداش قل عالف العمهور \* ووافق في الماطن رُورُ ﴿ وَمُلَكُ كُنَّتُ عَادَتُهُ \* وعلى المراوعة حِملت طَيْنَتِهُ \* فأنَّه كانَ كالشاة العابرة \* وَالْرَأَة العامرة الغائرة \* أَدْ النَّعَى عُسكران فلا يكادُّ مه و و مر و ، و رو الله مروع الله و مروع الله و و الله و الله و و الله و و الله و ا مع الله كان صورة بالامعنى \* ولفظاً بلافعون \* فاعتمال تمو رعليه \* وفوض الأمور الله \* وكل لك عَساكر الشام \* وجنو د الاسلام \* م ريم م ثم حصنواالك ينه واوصل والبوابها \* وضيقوا شُوارعُها ورحا بها \* ووكلوابكل مارة ومعلة أصحابها \* وتتعواالأبواب التي تقابل ملتقاه \* وهي باب النصروباب الفرج وباب القناه \* ذكرما صبة من صواعق البيض واليلب على العسا كرالشامية عنك

وصوله الى حلب

أُمَّ انْ تَهُورُنْقُلُ الرِّكَابَ \* فَوْصُلُ فِي سُبِعَةِ أَيَّا مِ الْيَحْلُبُ مِن عَيْنَ تَابِ \*

SIZOOD retention

الْعَسكرة طا يُفَّة مُعوَّا من الْغَيْ نَفَره فتعَلَّا مَلْهُمْ من الأسور والشامية عرب تعومن ثلثا له \* ففلوم بالصفاح \* وشلوم بالرقاح \* فبلاد ومر وطُرْدُوهُم \* وحُلُ رُوهُم وشرد رهم \* ثُمُ أَصْبَعُوا يُومُ الْجَمَّةُ عَبْرُ من عسكره معومن حمسة آلاف + الى مصاف الثقاف م فتقل ماليهم طا مُفَةُ أَحْرِى \* أَرْسالاً وتترى \* فالتَّحْم بَينَهُم النِّطاح \* واشتبكت مِينَ الطَّالِفَتِينَ انَامِلُ الرَّماحِ « فا زدَّهُ مُوا واقتَحَمُّوا « واشتُكُّ واوالنَّحَمُوا » ولازالت الله مُاكَعَبَّه \* في الواج الصُّلُور تِعُطَّ \* والقَّضِبانُ الصُّوارِمُ لرُّونِي تلك الأقلام والأعلام تُعُطّ ه ومُشار يطُ النّباللّ ما ميل اللّ ما لتبطّ \* والارضُ مِن أَ ثَقَالِ إِجْمَالِ القِمَالِ تَأَمُّ عَدِي سَجِي لَيلا الظلام والقَعام وأغطُّشاه فتراجعواوتك أعطى الله النصركن يشاه وجوى من دماء العل و مُعُورٌ قَنْهُرانِ \* وَفُقلَهِ مِنَ العُسَاكُوالِا سَلَامِيَّةً نَفُرانِ \* ثُمَّ اصْحُورًا يُومُ بت مادي عشره وقد تعبت العُنود الشامية ، والعُساكُ الاسلامية . السَّلطا نيه \* بالعَنَّ البالغَه \* والأَ مُبة السَّا بغُه \* والخُيول المُسَوَّمُه \* والرماح الْقَوْمَه \* والا علام المعلَّمة \* ولم يعوز اولمك الصَّاديل \*

( '14 " )

ري من من النصر والتأييل \* فنحواقصة \* وقصل وارده وص و المَّهُ عَمَا كُرُهُ وَالسَّعَلَ الْهُونَ طَامُرُهُ \* وَالْقَضَاءُ مُوازُ رَهُ وَالْقَلُو المظاهرة \* بالجنود الملكورة \* والجيوش المعهودة المنصورة \* مُومُهُمُ الْأَقِيالِ \* وَأَنَّيالُ القِيَالَ القِيَالِ \* وَالدَابِهِ قِلَ اصْرَلُهُمُ الرَّيلُ \* وِعَى عَسَا كُرُولُ عَنْ حَنْمِ اللَّيْلِ \* وَيَثُّهُم فِيهِمْ وَأُرْسَلُ عَلَيْهِم وَقَالِلُهُمْ بِمُنْكُمُّتُهُمْ وَهُنَا لَهُمْ بِأُوا نَلْهِمْ \* وَأَحَاظًا لِبَاقُونَ بِهِمْ فَأَتُوهُمْ مِن بِينِ آيْلُ يَهِم ومن مَلْقِهِمْ وَعَنْ أَيُّمَا لِهِمْ وعن شمانُلهم \* فَمَشي عَلَيْهِم مَشَّى المُوسى هِي الشُّعُو \* ونُعَيْ سُعَى اللَّهُ مَا عِلَى الزُّر عِ الأَحْضُر \* وكانَ مَل المُجَولانُ الطَى فُرْثِيَةً كَيْلِا إِنَّ وَلَمَّا مَرَّ النَّاسَ وَ هَاشٍ \* وَجَاشَتَ الْهُوْشَةُ والا منها ش \* وتهار شك الأسود وانتطَعت الكماش \* فرت المينة وكان اللهام ودان الله فانكُسر العَسكر وطاش الخالك الأبطال من الدَّمشة الارتّعاش \* وغُلَبَتْهِم المحيرة والانبهار \* فلم يُلْبَثُوا ولاساعَةُ من نَها ر \* ورد المرد وصارت لأقلام رماحه طهو رقم الزير واستمر والماميم رر ارو يتواثمون \* وعسكره و راءهم يتخاطبون \*

بمعنی ما قلت 🛊 شعر

\* جَعَلْنَا ظِهُو زَالْهُ ومِنِ الْعُرِبِ أُوجُهَا \* رُقَمْنَا بِهِ الْغُورُ وعُينًا وَحَاجِبًا \* ونقصُ والله ينةُ من الباب الفتوح \* ومرحابين مهدوم ومُغِرون في والسيوفُ تَشْقُهم \* والرَّمَاحُ مَلُ قُهم \* وقل سَالَت بلاما مَهم الأَ باطح . ونُعُرِمن منا مُرْتَعْمِم كُلُّ كامروحارے \* فَوَضَّلُوال بِابِ الْمُدْيِنَةِ وَانْكُسُرُوا ومُجْمُوانِيهِ يَكُ أَوْ اللَّهُ وَتُكُرُدُ سُوا \* ولا وَالدَّيْكُ وَشُ بِعُضْهُمْ بِعُضْا \* حَتَّى صارت العتبة العُليامن الما بارضان فانسل ت الأنواب العُتلي " ولم يكن الله عُنولُ مِنْهَا أَصْلا \* فَتَشْتَتُوا فِي المِلاد \* وَتَعْرُقُوا فِي المَهامِهِ والأطواد \* وكسَرِبابُ انطاكية الماليك الأغيام \* و جُرَيُو امِينه قاصل بن بلا دالشّام ، فوصل فلهم الىد مُقلّ في أنشَع مُورُة ، وحكوا في كيفية هلى الوقعة اشتعسيرة وصفل النواب الى تُلعة حلب ويد صنواه فضاقت عليهم الارض بما رُحبَ فاستا منوا ، وزُرُلُوا بواسطة تمرد افي اليه \* وقل عَسَلُ كُلُّ مِنهِمْ مِن الْحَيْوةَ يُلُايِهِ \* ثُمْ اللهُ مَشَّى عَلَى هَيْنَتِهِ \* مُع وقاره ورزانته وسكينته \* ودعل حكب \* ونال منهاما طُلُب \* وفازُ بالروح والسُّلُب \* ولمَّا نُزُل النَّوَّابُ الَّهِ \* قَبْضَ عَيْ سُيِّل ع سُودُ وَنُ وَشَيْخِ هِي الْحَاصِكُيُّ وَأَمَا تِمَرِّدُ اشْ فَخَلُعُ عَلَيْهُ ﴿ وَقَبْضٌ

مل التونبطالعثما في المن منك بوطى عُسر الطّعان البُعْ وَمُعلل المُنْ اللهُ فَي المنظلا مِن الأُمْو ال وَ صَبط الاَثْقالِ وَلاَنْعَال فِي صَعَد وانتَشْر في الاَثْقال وَلاَنْعَال فِي صَدَّال فَي صَعَد وانتَشْر في الاَفاق مَرا رُصُولته فَي مَا اللهُ مَن المُنْق مِن النّقوس في حَي بَق الميادين مَن الرّون في وسَبَبُ ذَلك إِن دُا وَرايَة البَريك في اللّه والله الله الله عَن السّل في وسَبَبُ ذُلك إِن دُا وَرايَة البَريك في اللّه والله والله الله الله والرّا والقود من الشّع من المُن والله والله

زيا دة ايضاح لها المحنة ممانقلته من تاريخ ابن الشحنة عال أعبري الحافظ المعنوار زمي أن من حكتب في الله يوان من عساكر تمور بنانات الله المعنو ومنه الله تعمور تانات المسلمين وكان نابه الناصر على بن موسى بن شهر والله عصى عليه وكان يغر بالمعالمة المعارث تم قال ما نصه بعروفه وكان تلاكم بعمائة وار مل وسهم الى حكم منه الما منهم حماعة وار مل وسهم الى حكم المحمد الما منهم حماعة وار مل وسهم الى حكم

وكسرتومانا كان جهزة اليه اقبح كسرة حتى رمى غالب حماعته بانفسهم في الفراة وحَهزتمرلنك كِمَا بُهُ الى المشار اليه ونصَّهُ يَقُولُ فيها تَي حُرَحت من أقصى بلا د سَمر قنل ولم يقف أحد أعامي وسا نوملوك البلاد مضووا الى وانتُسلطت على حَما بعي من يشوش عليهم ويقتل من ظفر به مِنهُم والأن نقل مُشْينا عليه بعسا كرناهان أشْفَقت ملى نفسكِ ورُعيَّة الع فاحضوالينا لترعمن الرحمة والشفقة مالا مزيك عليه و الانزلنا عليك ومربنا بلك لو وقل قال الله تعالى إن اللؤك اذ أدَّ علوا قريد افسل وها وجَيْلُوا أَعْزَةُ أَمْلُهَا إِذْ لَهُ وَكُلُّ لِكُ يَلْعُلُو نَا سَتَعَلَّلًا يُعِيطُ بِكَ ان أبيت المعضور \* فأمسك المشار اليه الرسول و حبسه و لم يلتفت الى كُلام تمرلنك فمشَّى المُيه اوا مِلْ عَسكره فيرزُ اليُّهم المُشارِ اليُّه وقاتلُهُمْ وكُسُرُهُمْ وفي اليُّومُ النَّاف حَضَرتِمُولِنكِ طَي قُلْعَهُ المُسْلِمِينَ وبِرَّزُ الَّيْهِ المُشَارُ اللَّهِ وَقَاتَلُهُ قِنَالًا شَهُ إِلَّا الْكَالُتُ وَيَعَدُّ مُظْلِمُهُ وَأَقَّى فَيِهَا مِنْهُ تمرلنك شُلَّةُ مُزْم ورجع عن مُعاربته واخلُ في مُعاد عيه وملاطفته وطلب منه الصليخ وان يرسل البه عبلاً ومالاً لأحل حرمته علم ينعل ع منه وتنازَلُ مَعْهُ إلى أَنْ طَلَبَ مِنْهُ جَانِبًا فِلْم يُعْطِهِ وَعَادَ عَاقِبًا واحْدًا السَّارِ اليَّهِ فِي اوَا عِرِهِ تَعَلَّدُ ونَهِ بَا و اَسْرَاكُلُ ذُلكُ و با بُ قَلْعَتِهِ مَفْتُو جَ لَمُسُارِ اليَّهِ فِي اوَ اعْرَادُ وَنَهُ بَا وَ انشَلَ قِيهِ لِسَانُ العَالَ \*

## \* شعر \*

\* من الله ميرالذ في صفت مناقبه \* ليث الوغي عمت الله نيامفا عره \* \* وَفِي تَمْرُلُنْكُ مُكْسُورًا او الله \* مِنْهُ مِنْ أُوا وَمُلْ عُورًا أُوا عِنْ \* وكان حصول تلك السعادة للمشاراليه دون عيرة من اللوك وأصحاب المعضُّونِ لِما كَانَ فيهِ مِن العِلْمِ واللهُ يَانَةِ والإعلاَّ فِي والصِّيانَةِ ولكُونِه مَن السَّلا لَهِ الطَّاهُ وَقَالُعُسُ يَهِ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا \* وَلَمَّا كَانَ يُومُ النَّهُ مِيس و معر بيه الأول نازك تمرلنك حلب وكان نا يبها المقوالسيفي تمرداش وقل حضرت اليه عسا كرالبلاد الشامية وعسكر دمشق مع تا ببهاسيدى شُوْدُون وعَسْكُرُ طُرَا بُلُسَ مُعَ نَا بِبِهَا الْقُرِالسَّيْفِي شيخ النخا صِكَي وغُسكُر حَما ةُمعُ نا تُبها الْقُر السّيفِي دُتماق وعُسكُر صَفَكَ وغُيرها فاعتلفت آراوم فين قايل أد علواالك ينة وقاتلوا من الأسوار وقائل م و و و و المرابع الما و العالم و الني المنام و المقر السيفي اعتبلافهم آذِنَ لا مل سكب في إخلا مها والتوجُّهِ خَيْثُ شاو او كان نعم الرأي

فلم يُو انِقُو أَعِلَ دُلِكَ وَصُرَّ بُوا حِيامُهُمْ ظَا مِرَ البِّلَكِ تِلْقًا أَوْ المُلُّ وَ وحضر قاصل تمر لنك فعتله نا بب دمشق قبل أن يسبع كلا مه ويوم الْجُمْعَةِ حَصَل بينَ الاطرافِ تَناوش يسير فلما كان يوم السب مادى عُشر شهر رَبيع الأرل زَحف تمرلنك بعيوشه وتبيلته فول المسلمون يَعُواللَّهُ مِنْ وَازِدُ حُمُوا فِي الْإِبُوابِ وَمَا تُومِنَا مِنْهُمْ عَلَقْ عَظِيمُ وَالْعِلْقِ وراءهم يقتل و يأسروا خُلُ تمر لنك حلب عنوة بالسيف وجعل نواية المُسْلَكَةِ وَعُواصُ النَّاصِ الى العَلْعَةِ وَكَانَ أَمْلُ مَلَّبَ عَلَوْ عَالِمًا لِلَّهُ أُمُو البِيم فيها و في يُوم رابع عشر شهر ربيع الآو لوامن العَلْعَة عالاً مان والأيمان الله ليس معها إيمان وي مانى يوم ومعد اليها وآجِرَ النَّهَا رَطُلُبُ عُلُماءً هَا وَتُضَا تُهَا فَخُضُو نِهَ الْمَيْهِ فِمْ أُوجِّهُنَا سَاعُكُمْ مُ امر الجلو سنا و طلب من معه من اعل العِلْم فقال الممير هم على وموالمولى عبد البحبارين العلامة نعما بباللبين السنفي والمكمن العكماء المشهورين بسورةنك قلهم الى سايلهم من مسبلة سالت عنها علماء مرتنك ويفار اومراة وسا برالبلا داتى التقافية منام منفي والمن المواب فلا تكونوامثلهم ولا يجا وبني الااعلَيكم وانضَلكم وليعرف ما يتكلم فان

غالطُتُ العلماء ولي بهم اختصاص والفة ولي في العلم طُلَبُ قَديم وكان بلغناعنه الله يتعنت العلماء في الأسلة ويجعل ذلك سبباً لقتلهم أوتعل بمهم فعال العاضي شُرَفِ الله ين مُوسَى الأنصار في السافعي عنى ملا شَيْجِنا ومُلَ رَسُ مِكَ البلاد ومُفتيها سَلُوهُ والله المستَعان نقال في عبل المجبار سِلْطِانْنَا يَقُولُ إِنَّهُ بِالْأُ مُس قَتْلَ مِنَا وَمِنْكُمْ فَمَنَ الشَّهِيلُ قَتْيِلْنَا أَمْ قَتَيلُكُمْ فرجم المجميع وقلناني أنفسنامل الله وبلغنا عنهُ من التَعَنَّ وسكت القر مُنفتع الله على بيواب سريع بلايغ وقلت على اسوال سيل عنه سيلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب عنه وأنامجيب بااحاب بهسيلنا رمور أن الله صلى الله عليه وسلم قال بي صاحبي القاضي شرف الله ين مُوسَى الانصارِقَ بعك ان انقَضَتِ السادِ ثُنَّةُ واللهِ العَظيم كَمَّا قُلْتُ مَلْ ا سوال سِبل عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأجاب عنه وأنا معلى شوران كلت مل اعالمناقد اعتل عقله ومومعل ورفا ت مل اسوال لايمكن الجواب عنه في مل اللَّقام ووَقَع في نفس عُبل الجُبَّار مِثلُ ذُلِكُ واللَّهِي تُمولنك الى جمعة ويصرة وقال لعبد الجباريسفرمن كلامي كيف سل رسوله الله صلى الله عليه و سلم عن مل وكيف أجاب علت ماء أعراب

إلى وسول الله صلى الله عليه وسكم وفال يارسول الله ان الرحل يفاتل حُبِيَّةً ويْقَا تُل شَجَاعَةً ويْقَاتِلُ لِيرَى مَكَانَهُ فَايِّنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ ا وسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَن قاتلُ لتَكُونَ كُلُّهُ أَلله مِي الْعَلْمِا فَهُوا لَشَهِيلُ مُ قَالُ تَمُولِنَكَ عُوبِ عُوبِ وَقَالُ عُبِلُ الْعَبّارِمَا عَسْنُ مَا تُلْتُ وَانْفَتُمْ بِأَبُ الْمُو انْسُةِ وَقَالُ الْأَرْجُلُّ نِصْفُ أَذَ مَيْ وَقَلَ انتل تُ بلاد كن اوكل اوعله ما يُركم الله العبر والعراق والهندوسا بربلاد التتاريقات أجعل مكرمك التعمة عَفُولُهُ لى مِن الأُمَّةُ ولا تَقَتَّلُ أَحَلُه افْقَالُ واللهِ الى لا أَقْتُلُ أَحَلُ اقْصَلُ أ طَى أَنْفَسِكُمْ وَأَمُوالِكُمْ وَ تُكُرُّرُتِ الْأُسْلَةُ مَنْهُ وَالْأَحْوِيَةُ مِنَا فَطَهُمْ كُلُّ من الفُقهاء المعاضوين وحفَّلُ يُباد والى البُواب ويظنَّ أنَّه في المدرسية والقامي شُوف الله بن ينهاهم ويقول لهم بالله استعنوا ليجاوب من الرَّجلُ فانه يعرف ما يُعُولُ وكان آخرما سأل عنه ما تعولُون في على ومُعاوِيةً ويزيدُ فأسراكي القاضي شرق الله بن وكان اليهاني أن اعوف كيفَ تُجاوِبه فانه شيعي فلم أفرج من سماع كلامه الأولال قال القاضي عُلَمُ اللَّهِ إِنَّ الْقَفْصِي المَالِكِي كُلامًا مَعْنَاهِ أَنَّ النُّكُلُّ مُجْتِهِلُونِ فَغُضِبً للْ لَكَ غَضَبًا شُلَ يَكَ اوقالَ عَلَى عَلَى السَّقِ وَمُعَا وِيَهُ ظَالِمٌ وَيَزِيلُ فَاسِقُ وَانْتُمْ حَلَبِيُونَ تَبَعُ لا مُلِ وَ مِشْقَ وَهُم يَرْيِكِ يُونَ تَتَلُوا الْمُحْسِينَ فا حَلْ تُ في مُلاطَّفته والاعتدار عن المالكيّ بانه أجاب بشي وجنّ في كتاب لأيعرف مُعناهُ فعادُ الى دُونَ ما كان عَلَيْهِ من البّسطواعَلَ عبدُ الجّباريْسالُ مِنْ ومن القاضي شُرَّفِ الله بن فقالُ عَنى ملاها لم ملي وعن شرف الله بن ومن ارجل فصيع فسألني تمرلنك عن عُمري فقلت مولك عسنة تسع واربعين وسبع مابة وقد بلغت الآن أربعا وعمسين سنة فقال للقاضي شُرِف اللَّ بن وانت كم عمرك فقال أناا كبر منه بسنة فقال تمرلنك أنتمني عمرا ولادى أناعمري اليوم بلغ عمهسا وسبعين سنة وحضرت صَلُوة الْغَرِبُ وَالْمَيْتِ الصَّلُوةُ وَامْنَا عَبْدُ الْجَبَارُ وصَلَّى تَمُولِنك الى جانع قاممًا يَرْكُمُ ويسجُلُ \* ثُمَّ تَفُرُّ قِناونِي اليوم الثَّاني عَلَى رُبُلُّ مَن في القَلْعَةِ والمُلُ حَميهُ ماكان فيهامن الأموال والأقمشة والأمتعة مالايعصى الْعَبْرُ فَي بَعْضَ كُتَّابِهِ اللهُ لِم يكن الصَّافَ من مل ينته قطَّ ما على من منه العُلْعَةُ وعُو قبُ عَالَبُ المُسْلِمِينَ بِأَنْوا عِمْنِ العُقُوبَةِ وعُبِسُوا بِالْعَلْعَةِ

مابين مقيل ومن مجر ومسجون ومرسم عليه و نزل تولنك من القلعة واتام بل ارالنيابة وصنع ولية على زي المعل وقف ساروللكوا والنوابين في عد منه وأدار عليهم كووس الخمر والسلمون في عقاب وعداب وسی و قتل و اسروجوا معهم و مل ارسهم و بیوتهم فی مُل م وحرق وتُغريب ونبش الي آخِرشُهر ربيع الأول \* نُم طُلُبُئ ورُنيعي القاضي شَرَفَ اللَّهِ مِن وأَعادُ السُّوِّالَ عَن عَلَى وبُعارِيَّةٌ فقلتُ لهُ لا شُكَّ انَّ الحَقّ مكان مع على وليس معا وية من الخلفاء فاله صع عن رسول الله صلى الله عَلَيْهُ وَسُلُّمُ اللَّهُ قَالُ الْحَلَانَةُ بَعْلَ عَ ثَلَا ثُونَ سُنَّةً و قل تُمَّت بَعْلَى فقالُ تمرلنك قل ملى على المحتى ومعاوية ظالم قلت قالُ صاحبُ الهداية يَجُوز رَقَلْيل القَضاء من ولا ق الجُورواب كثيراً من الصَّعابة والتابعين تَقَلُّكُ وَالنَّفَظ ء من مُعاوِيَّةً وكانَ الْعَقَّ معَ عَلَى في ثُو بَعْه فا نسَرُّلُكُ للهُ وطلب الأمراء الله بن عينهم للاقامة بعلب وقال الله من الرَّجلين نزول عندكم بعلب فأحسنوااليهماوالى الزامهماوا صعابهما ومن ينصم اليهما ولاتمكنوا أحل من أد يتهما و رتبوالهماعلونة ولاتك عوهما. فى الْقَلْعَةِ بِلَ الجَعْلُو الْقَامَتُهُما فِي اللَّهُ رَسَّة يُعْنِي السَّلْطَانِيَّةُ الَّتِي تَجْفَاهُ

القُلْمَةُ وَهُعُلُوا مَا أُوسَاهُمْ بِهِ الْآلَكُومُ أَمْ يَنْزِلُونَا مِن العَّلْمَةُ وَقَالُ لَنَا اللّهِ ع وَلَى الْعَكُمُ مَنْهُمُ صَلَّبُ وَكَانَ لِلْهُ عَيِي الْأَمِيرِ مُوسَى بن حالمي طُعًا فا انَّا عَانَ عَلَيْكُما واللَّهُ يَ فَهُونَهُ مِن سِيالَ كُلَّام تَسُولَنِكُ إِنَّهُ ادْاا مُزْبِسُوم غُعل بسرعة و لا يُعيلُ عنه و الدل مَر بيغير فالا مر فيه لمن وليه ه وفي أول يتولم من ربيع الأعريز زال ظاهر اليلا متوسَّما المو دمشي وِثاني يوم أرسل يطلب علما والبلك فرحنا ليه والسلون في أمر عرب وقطع ورسى فقلناما المغير فعيل أن تشولها ارسل يطلب عن عسكره روسا مِن المُسْلِمِينَ عِي عاد ته التَّ كان يَفْعُلُها في الملاد التي ا عُلُما فلَّما وصلنا إليه ما عنا شغص من علماً به يعالينك الولى عُمر فضالنا دمن طلبنا فِقَالُ يُرِيدُ يُسْتَفْعِيكُمْ فِي قِمْلُ نَانُبُ وَ مُشْقُ الَّذِي فَ قُمْلُ رُسُولُهُ فَعَلَىمُ من روس المسلمين تقطع ومصراليه بغيرا سنغتاء وموحلف الهلايقتل منَّا أَحَكَ ا تُصلُّ العاد الله واحن نَنظر أو بين يَكَ يه العمم مليق في طُبق ياكل منه فعظم معه يسيراتم جاءاليناشخص بشي من ذلك اللهم فلم نَفْرُ غُمن اكله الآوزَعْجَهُ قامَةُ وَمُرلنك صُوتَهُ عال وساق شخصُ مكل إ والمره الما وجاء بدامير يعتن رويقول الأسلطان الم يأمر بالمضار

مابين مقيل ومن مجر ومسجون ومرسم عليه و نزل تمرلنا من العلماد واتَّامٌ بِلَ ارِالنِّيابَةِ وصَنَّعَ وَلَيْهَ مَن زَيَّ المُعَلِّ وَتَفَ سَائِرُ لِلْمُولِدِ وَالنَّوَّا بَيْنَ الى عد منه وا دارعليهم كووب النفروالسلمون في عاب وعداب وسی و قتل و اسر وجوا معهم و ما ارسهم و بیوتهم فی مُل م و موق وتُغريب ونبش الى آخِرشُهر ربيع الأول \* ثُمّ طُلْبَى ورُفيعي القاضي شُرَفُ اللَّهِ مِن وأَعادُ السُّوالَ عِن طَيْ وبُعادِيَّةٌ فقلتُ لِمُلاَّسُكُ انَّ المَّتَّى كان مع على وليس معا وية من الخلفاءِ فالله صبح عن وسول الله صلى الله عَلَيْهُ وَسُلُّمُ أَنَّهُ قَالُ الْمُخَلِّفَةُ بَعْلَ مِ ثُلَاثُونَ سُنْمَةً وقل تُمْتَ بَعْلَى فقا لُ تُولِنك قُل مَى على المحتى ومعارية ظالم قلت قال صاحب الهداية يَجُو زَنْقُلْيلُ القَضاءِ من ولا 3 الجُورِفان كثيرًا من الصَّعابة والتَّابعين " تَعَلَّدُوا القَضَاءُ من مُعاوِيّةُ وكانَ السَّقَ معَ عَلَى في نُوْ بَعْه فا نسَرُلُلُ لِللهِ وطلُّ الْأُمْرا ءُ اللَّهِ بِنَ عَيْنَهُمُ للاقامَة بِعُلُ وقالَ إِنَّ مَلَ بِنَ الرَّجَلِّينَ فزولُ عِنْكُ كُمْ مُعَلِّبُ فَاحْسَنُوااليَّهُمَا وَالى الزَّا فَهِمَا وَأَصْعَا بِهِمَا وَمَّنْ ينصم اليهما ولاتمكنوا أحلمن أذيتهما ورتبوالهماعلونة ولاتك عوصا في الْعَلَّمَةِ بِلَ الْجَعْلُو [اقامَتُهُما في اللَّنَّ رَسِّة يَعْنِي السَّلْطَانِيَّةُ الَّتِي تُجْاةً

العُلْمَة نعْعُلُوا ما أوصاهم به الألكيم لم يَنزلُونا من العُلُمة وقال لناالدي ولى السكم منهم صلب وكان يلاهي الأهير موسى بن حاجي طُعا ف إنَّا عَانِ عَلَيْكُما وَالَّذِي فَهُوبَتُهِ مِن سِيالَ كُلَّام تَسُولَنِكُ أَنَّهُ ادْاا مُرْسُوع فَعَلَ بَسُرِعَةُ وِ لا يُعِيلُ عَنْهُ وِ ادْلا مُر بِغُيرِ قالاً مُر عَيْهِ لَمَن وَلَيْهُ ﴿ ولى اول يوم من ربيع الأعربير والعلام واليلك مُتوجها عمو دمين وثاني يوم أرسل يطلب علما والبلك فرحنا ليه والسلمون في أمر عرب وقطع ووسى فقلناما المغير فعيل أن تنولنا ارسُل يُطلب من عسكره روسا مِن السَّلْمِينَ على عادَّتُه الَّتِي كَانَ يَفْعُلُهَا فِي البلاد التي الحُلُها فلَّما وصلنا البه ما عنا شخص من علياً به يقال اله المولى عَمر فض النا مص طلبنا فِقَالَ يُرِيلُ يَسْتَفْعَيكُمْ فِي قَمْلُ نَانُبُ وَ مُشْقَ ٱلَّٰنِ فَ قَتُلُ رُسُولُهُ فَعَلَى إِ من روس السلمين تقطع ومعضراليه بغيرا سنعتاء وهو حلف الايقتل منّاا حَدّ ا تُصدّ افعاد البه والحنّ نُنظر أو بين يل يه العم مليق في طبق ياكل منه فعظم منه يسيراتم جاءاليناشين بشي من ذلك اللهم فلم نَفْرُ غُمن أَكُلُه الآوزُعْجَة قَامَية وتدرلنك صُوته عال وساق شخصُ مكل ا والمرفعان اوجاء بنامير يعتل رويقول الأسلطانه الم يأمر باحضار

ورس السَّلمينُ وانما مُر بِقُطْعِ رُوسِ الْقَتْلَى وَانْ يَعِمَلُ مِنْهَا قَبِهُ أَمَّا مُثَّةً كمر منه على حارف عاد ته فعُهموا منه غير ما أراد وانه قد اطلقكم فامضواحيث شنتم \*وركب تمولنك من ساعته وتوجه لعود مشق فعلْ ناالى التلكية ورأينا المصلَّحة في الاقامة بها واعد الأميرمُوسى المسن الله المه في الأحسان الينا وقبول شَفا فتنا و تفقُّك أحوالنا ملة ا قامَته بعلَبُ و قُلْعَتها و تَجينُنا الأَهْ عِلْوانَ سُلطانَ المُسْلِينَ المُلْكَ النَّا صُرَّ فر ج قل نزل الى دمشق وانه كسرتولنك ومرة تبي بالمكس الى أن المُكت القَضيَّةُ عن توجه السُّلطان الى مصر بعداً ف قا مَل مُع تسرلناه قتالا عظما ا شرف بسرلنك منه على المكسرو الهزية والما حصل من بعض امرا مُه عُيانَةُ كان دُلفسب توجهه آعد الاعزام وهُ على تمرلنك ال دَمُشَّى وَتِهُبُهَا وَلَمْرَقَهَا وَفَعَلَ فَيهافُونَ مَافَعَلَ تَعَلَّبُ وَلَمُ يَفْ عَلَّ طُرابُلُسٌ -مِلْ احضرُلُهُ مِنها مَالُ ولا جَاوَزُ فَلُسْطِينَ وَعَادُ مُعُوحُلُسِ وا جُعَاطالبًا ولاده \* ولاا كان ما بع عشر شعمان من السُّنَّة المُنْ كُورَة وصُل تمرلنك عا مُكَّامن الشَّام الى الجَبُول شُرْقي جَلْب ولم يَكْ عُلْها بل امرا الْعَبِينَ بهامن حِهْته بتَخْريبها واجْراق الله ينهُ عَعْمُلُوا وطلبى الأمير عَزّالدٌ بِن وكان من الكَبر أَعُر أَ مُوقِقَال ان الأعبر رسم باطلاقك والله على معلى والله على من عسم والله على والله على والله وا

` ا ا کا شعری ا

كُأْنُ لَمْ يَكُنْ بِينَ الْمُحْتُونِ إلى السَّفَا ﴿ الْبَيْسُ وَلَمْ يَسُمُ بِمَحَةُ سَامِرُ ﴾ وكانت الواب بلا دالشام معدما سُول ين وانفلعوا أولا با ولا ومات مود ون بالبطل معه في قبة يلبغاوا ستقرق نيا بة د مشق تنكري وردي واسما علم ﴿ وَالله المال مَا نَقَلْتُهُ مِن كُلام ابن السِّحنة والله المال المالة المالة من كلام ابن السِّحنة

كما وجل له #

فكرور ودمل المخبرال فالقلق ووصول استنبو غااللوادار

وفهلوالقصارال ملق . فرود مسكب استنبوها الله وادارة والفتع الموالل عو بعبد القِصارة وقالا مُعامِّرًا لُسلنين مالقِرار مالايطاق عن سُعُن الدِسلين \* من عِقْتُهُ وَعِي مِلْوَالْهُ فِلِيطِلُ لِعَصْدِ عَرِينَ الْنَجَا مِ وَمِنْ الطَالَقَ انْ يَشْمِرُ فَيُلْهُ عَلَا يَمْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُلْفِينَ فِي وَلا يَعَالِمُ الْمُنْمُ عَلَيْسَ ا النَّسُرُكُ لَعَالَيْهُ ﴿ فَتَفَرَّقُ فَالَّا وَاء ﴿ وَاحْتَلِفُتَ الْأَفُوا مِنْ وَمَا عَ امرالناض مهمل به وتفرقوا كمامود الصرفو حافو عاله فبعض الناس انتصَح \* وجهزا مرفرانتز ح \* ويعضهم كابر وأصر \* وكشر انيابه السننبُوعَاو عَبْل الْقُصَّار وأ مَّرْ \* والْوا فَعُو ارْجُمُ مَلُّ بْنِ النَّا صِحِينَ \* والنه يستوف كاس مين وقالواان الدار وتما بله لله تبديد الناس وتنفريل في ع واخلاء فرعن أوطانهم والعزيد في موتعرين كأستعيم ا وتعزيني ولل تعيم \* والأفالانم الماس ماصل \* والسَّلطان مالمالسوليول والنواب في عُلُب كانواش و مَثْ قَالِيلُه حول يَتَم لَهم مُعَم الفَكْرُ والسيلة . مع انه حصل من بعضهم مخلمرة \* ولم يوسل من الما قين مناصحة ومطلقرة \* ولم يكن لهم واسد \* فلا تأملُ وافي مله والسَّلَة بالقياس \*

والمنف الشاب والتها كاملواالعام والمعالية المنفوا العامة وفيه المسلمين ورج على الشاب وفاشها للسلمين ورج على المناب والمنفوات الله المتها ده وابان بو واسه الله ولمن المنفي المنفوق الم

المناوم والعساكر مرام المناور

تُمُّ إِنَّ السَّلِطَانَ \* عَلَى جَهُ اللهِ دَالِهُمُ مَنْ غَيْرِ لَوَالْ مَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ التَّامُ \* الى جَهُ بلا دَالهُمُ مَنْ فَلَمْ بِلَكُ النَّامُ وَلَكُ النَّامَ وَلَكُ النَّامَ عَلَى النَّهُمُ وزال استنفالهُم \* وأمّا أولواللعزم \* ودُوواالراع السّل يدوالعزم \* ولا مُواللهُمُ اللهُمَانَ \* والتَظُرُوا فَلَم اللهُمَ اللهُمَانَ \* والتَظُرُوا فَلَم اللهُمُ اللهُمَانَ \* والتَظُرُوا فَلَم اللهُ اللهُمَانَ \* والتَظُرُوا فَلَم اللهُ اللهُمَانَ \* والتَظُرُوا فَلَم اللهُ اللهُ اللهُ والتَعْلَى اللهُ اللهُ والتَعْلَى اللهُ اللهُ والتَعْلَى اللهُ اللهُ والتَعْلَى اللهُ والتَعْلَى اللهُ اللهُ والتَعْلَى اللهُ اللهُ والتَعْلَى اللهُ والتَعْلَى اللهُ اللهُ والتَعْلَى اللهُ والتَعْلَى اللهُ اللهُ والتَعْلَى اللهُ والتَعْلَى اللهُ والتَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والتَعْلَى اللهُ اللهُ والتَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ واللهُ اللهُ الل مايةولك من حادثات الزُّمان \* وكأن أنا مِل اللَّهُ مُرْالدٌ أُور المُعَالِمُ اللَّهُ مُرَّالدٌ أُور المُعَلَّمُ

لَهُمْ عَلَى قُولًا قَالَحُاظُومِ الشَّكَ الشَّاعُولَ \* شَعَوْ \*

\* أَلاا مَّا الايَّا مُ البِّناءُ واعد ، ومنِّك اللَّيا في كُلُّها الْمُوات الله

\* فلا تَطْلَبُنَ مِن عِنْكِ يُوْمِ ولَيَلْلَهُ \* عِلافَ اللِّي مُوْتِ بِلهِ السَّنَواتُ ﴿ إِ

وقلت \* شعر \*

إن اعتمى مالى الزَّمان الأني ، فقِسْ مل الماجي من الأرقات

# نصل #

والكُورَ تَهُورُ الْمُرَهُ لَكُ مِهُ وَكُلُ لِهِ بَعْضَ الْمُرَالَةِ مِن دُولِ الشَّجَاعَةِ والمُنعَة فَ وَوَلَا مِي مُلَا المَّالِمُ اللَّهُ مِن دُولِ الشَّجَاعَةِ والمُنعَة فَ وَوَلَا مِي مُلَا اللَّهِ مِن دُولِ الشَّجَاعَةِ والمُنعَة فَ وَمُولَلا مِي مُلْكِ اللَّهِ مِن حَاجِي طَعَان \* وَكَانِ دُاعْز مِ شُل يِل وَراى فَ وَمُولَلا مِي مُل اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ يَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ يَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ يَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ يَكُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ يَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ يَكُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ يُعَلِّلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ يُعَلِّلُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ يُكُلِّلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللّلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّلَا لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا للللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِلللَّا لِللللَّا لِللللَّهُ لِللَّهُ لَا لَا لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ

الله الله الله

رأيت حين توجّهه الى بلاد الرّوم في أوابل شهرر بين الأول سنة

قسْم وتُلاثين وتُمانما نَه عنك وصولنا الى حُماه بالجامع النُّور في بها من الجانب الشُّرقي على حائطه القبليُّ نقشًا على رُعا مَة بالفارسيّ ماترجمته وسبب تصوير \* مِدا التسطير \* مُوان الله تعالى يسرلنا فَتْحُ البلاد \* حُتَّى انتَهَى استِغْلاصًنا المالكُ الى العراق وبَعْل اد ، في ورناسُلطانَ مِصرُثُم واسلناهُ وبعَنْنا الله قِصادَ ناباً نواج النَّهُ ف والهدايانة تُل تُصادِنا من عَيْر مُو حَدِ للله وكان بَصل نا بل لله أن تُنْعَقَلُ المودة بين الحالمين \* وَتَأْكُلُ الصالاتية من الطرفين \* إلى بعل ذلك بماة ومن معض العراكية على أناس من حهتنا وأرسكهم إلى سلطان مصر يوقو ي فسينه مونيي عليهم فلزم من مذا الماتوجهنا المستخلاص مُتَعَلَّقينامن أيك عم الغينا واتَّعْتَى لل للهُ لزو لبنا صَما ٩ في العشرين من شهر ربيع الأجرمنة ثلاث وثمانما لة

#### # فهل #

الله أنها ور سوى الخيرين حيًّا وكن جار من العُمورة هَا لَم تُرُ حِيضُ وَ بُكَّا نَهَا \* لَجُو ا مِن جَا رِ بَلَا يَا تُمُورِ فِ \* لا نَهُم جَا وَرُ وَا عَمَا لِلدِّلَةِ وَمِنْ حَا وَرِدَ الْأَنْتَقِيالِا بَمُورِ \* و عدر جَ البه شخص من آ حاد الناس ، يُل عَي عَمر من الرواس ، واحتصاب خاطره ، وكانه قام البه تقلمة فاعره و فولا والمول الْمِلْلَة عَوْرَكُونَ الْيُهُ وَاعْمَلُ عَوْرُكُ وَعَامَ الْعُلَادِ \* رَعْيِسًا يُسْلَى هسس الله يسمن اكل الده وناده بالأملي وللعاص والدان وتبايعوا بهاوتشار واهوف امتفاد قريع الأمي لم يتمار والوأم الأناب الشِّلَمُ مُعَمَّمُهُ وَمِنْ صَعْلَ فَيَهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَالِمَ عَلَوا بَلِسُ مُونِ مُناهِ والمنظل مِ ابتعَى \* فور على الن مل بيته \* واستَعَول ولا يته \* فاضطرم عُضَما ﴿ واستَشَاطُالُهُما ﴿ واشْتُعَلِّ مَنْ اللَّهِ ﴿ وَتَمَلُّ كُلُّ مِن وَكُلَّهُ المعظل الله واسعر بهم سقر وكانواستة عشر ووأمات وداش فانه داراه ومارف ه ومرب منه فيقا را ه واستمر ملاء الله بن المتولية العمان في سُعكن به وزين الله ين نا بب يزة وغيرهما معه في رصيل \* تم سار وماار تبك \* جَيْ نَزْلُ مِي بَعْلَبْكِ \* فَعُرْ جُ أَمْلُهَا وِدُعُلُوا عَلَيْه \* وَثُرا مُواطالبينَ

المُعْلَمُ بِينَ يَكَيه \* فلم يَلْتَفْتُ إلى هذا المُقال \* وأ رسُلُ فيهم حُوا رحَ النَّهُ والاستيمال \* فم أرقال مُعرياً ذلك المعرالزعار \* والسيلُ التّيارُ والطُّوفانَ التُّرثارِ \* حَيّى اعْرَفُ مل د مَشْقُ من تُبَّةُ سَيّارِ \* و وصلت العسا حُرالمصريه \* والجُنودُ الاسلامية "وقدمُ لأواالفضاء " و أَشْرَ قَ الْكُونِ مِنْهُمْ و أَصَاءِ \* فَيَالَقُ مِهَا مَهَا كُتِّ قُلْبٍ مَن نُو مَ المخلاف فالقه \* وصواعق سيوفها في عقاص كل عقص صاعقه \* واسنة رجاحهالر تق مماء الأرواج عن أرض الأشباح فاتقه ، و قد طُلُبُو الاطلاب ، وحُرْ بُوا الاحزاب ، وعُبُو االْيمنة واليسرة ، ورتبو المقلُّ مَهُ و الموعرة \* وموواالقلْبُ والعِناح \* ومُلاُّواالبطاح والبراح \* وسار وابا لمعانب المُكتبة \* وانكتانب المعنبة \* والكواكب الْمُوْكِبُهُ \*والراكب الوكينة \* و المراتب المُقرّبة \* و المقربات الْمُرْتَبُهُ \* والسَّلامِ الْمُجْتَبُهُ \* والنَّجَالَ الَّهِ مِي عَي اكُل اللَّهِم مُسْتُلْهِبَهُ \* وَيْ كُلُّ كَتِيبَةُ مِنَ الْأُمُودِ الضَّرَاعِمِ \* وَمِنَ النَّمُورِ

القشاعم

مه تلت و غمر

\* ورنب دع المعب كالطود دم منها اسل \* يلاعب الموت في اثناه ها بات . \*

\* عُول فِي كُلْ مَن عُناه و منها اسل \* يلاعب الموت في حَدْيه حَدّات \*

\* كُلْ يَرَف العَيْن مَعْناه وُرَصُور لَه \* عند النزال وإن ينزل فشطفات \*

\* ان يَسْر تَلْق السّماني الارض دائرة \* اوسار تعقد أرضامنه عَبْر ات \*

و قل تنكبوا حَنا يا الناياو تقلل واسيوف المحتوف واعتقلو االله وابل النوامل \* و تُبتوا حَدْث نبتوا وكانهم عُلقوامن حُوامل الصوامل الموامل

# # قلت # شعر #

\* كأن البحو تُوب لازوردى \* يزرك شُنجه قصب الراماع \* فان عقل المقام المناح \* فان عقل القتام عليه ليلا \* أرتك صفاحه لم لم السباح \* فأن فيومه النشاب ترمى \* شياطين الكفاح لكى المنطاج \* ولازالت افواجهان الأمواج على ها المنهاج متلاطمة و واثبا جها البحر العجاج تعت العجاج متصادمه \* وكل ينادى بطريق المفهوم \* ومامنا الآله مقام معلوم \* نوصك غيلان الوفي \* الى قبة يلبغا \* يوم الاحد العاشر \* من شهر وبيع الآخر \* عام ثلا ثة وثما نا نة من الهجوة \* فنزك كل من الهجوة \* واستقرت العساكر من الهجوة \* فنزك كل من العساكر يمن العساكر الع

والأمراء الاسلامية \* في البيوت والسَّاكِن \* ونز لَتِ الْجِنُودُ التَّارِيَّه \* عَرْبُ دُمَهُ مَ مَنْ مَن دارياوا مخولة ومايلَى تلك الأماكن \* ود عَلَ بَعْضَ أَثْقَالِ السَّلْطَانِ إلى البُّلَك \* وَتَعْصَّنَّتِ الْقَلْعَةُ وَالْمُ يِنْهُ بِالسَّلاجِ والعُلَّاد \* قُمْ الْحُلُّ عَلَى كُلُّ مِن الْجَيشين حِلْ رَه ونجَزلُلمُعا بلَّة والعائلة أمره \* ومنوروا العَماد ق \* وسَلْ كُلُ عَلِ الْأَعْر أَفُوا وَالْصَائِق \* وشُرَعُواني المُهاوشُةُ والمُناوشُه \* والميها رُشَة والمعانشُه \* ثُمُ آمُوالسُّلطان بالعَماكِر \* بَالْمُر وزمن الله يدت إلى الظاهر \* ولمعل مُعُر جُمن الله ينتَه ووساء أهيانها \* وتُنْعارُ في المَّقاتلَة إلى سُلطانها \* والأطفال الصِّغار والرَّجال \* يُجَارُ وِنَ إِلَى الْجِبَالِ \* وَيُنادُونَ الْحُرْنَه \* كُلُّ لَيْلَة فَ الْأَرْقَه \* الله يار حسن \* أنصر مولانًا السَّلْطان \* والنَّاس في اصطراب و مركات \* يستنولون النصر والبركان \* ويستغيثون الليل والنهار \* عا مُعامِلُ ون الأسوار ﴿ واستُشْهِلُ مِن رُوِّسا والبِّلُ فِي تُلْكُ الأَيَّام ﴿ قا عِي الْعَصَاةِ بُرُمانُ اللَّهِ بِن السَّادُ لَيُّ المَائِكُيُّ السَّامِ \* وشُلَّت يُلُ قَاضِي الْقَضَا وَشُرَف اللهِ بن عَبِينَ المَا لِكِي بضُوبَة حُسام \* وجعَلُوا يا تون من يفافرون به من العل وديا على \* وما عَبُوا مِنهم من ناطِق

# وصامت فيشهرونه

# د كرواتعة وتعت ومعركة صلاعت لواتها نفعت

مُم في بعض الآيام \* تقلُّ م من أوليك الاعتام \* تحوص عشرة آلاف \* و زَحَفُوا الى ميد ان المصاف \* فنهض كهم من العسا كرالشاميه \* الموضى عدم مراله \* أم البعهم الا مير استنباع في تحومن اللاث ما المعالمة الم

# \* may \*

\* أسُودُ ادَالا مُواطِبا و رَادَاالْ عَلَوا \* رِياح ادَ امْبُوا عَمامُ ادَامَوا \* فَمُوا \* مُعُورُ ادَ الْعَمُوا عَمامُ ادَامَمُوا \* مُعُورُ ادَ الْعَمُوا عَمامُ ادَامَمُوا \* مُعُورُ ادَ النَّعَمُ وَالْدَالِ الْعَمُولُ \* وَالْمُوا عَلَى الْمُوا عَمَامُ الْمَعُولُ \* مُعُورُ الْدَالِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

نَاهُم كَبُشُرِتِه \* وباطنه جلياً كَقلْبه في قَسُوته \* وقال ا متطوا الفيول \* هن فَجا سُب النيول \* فكان بل و رتلك الجموع \* مع الرماح الملتيمة الأسنة عروس تجلى قنت الشوع \* وتوجه واالى حرمة الوعى \* وتلاقوانى وا في علف قبة يلبغا \*

#### 4 فضل \*

رَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال الأحزاب \* قبانُ مِنْهُمْ صَحِيرِ الْضَرِبِ وَعَلَيْلَة \* وَقَالُوا مِلْ امَا رَعَكُ نَا الله ورُسُولُه \* فأحاطُ اولَهُ في مهولاً وليَعْتُرة العُلْبِه \* وأَدَا رُوالِقُرْضِهم على من المعور الله الرق المجتلبه \* وهين صاروا في خباء من الله الرق المُعْرُوفِ \* اشْتَغَلُوا بِالصَّرْبِ وَتُقْطِيعِ اللهِ الرَّةَ بِالْعَرْبِ الْمُضُوفِ \* عُاول ما أَصُمُر والبيم في ذلك الزَّحف \* تَطْفُ الرَّاس وعُنبل العُقل وتُطحُ الطُّف \* فصلُكُو اللَّوْمَجِ الطُّويِلِ عَقْلُهُم \* وثُلُكُوا بالرَّفْق اللَّه يك شَكُلُهم \* وبُعُروابالعُصب البسيط والرفع \* وشَعُروا بالسَّم السَّر فع روه ريه در در و و . زروه ده مهر ده د د د و . در د و . گاملهم \* فعل وهم و ترموهم \* و خزموهم و شعثوهم و ترموهم \* نوجيوم ووقصوم وعضبوم \* وعقصوم وعزلوم وتقصوم \*

\* ف كرماا فتعله ملطان حمين ابن اعت تهورهن المعروالين في الله مسين وموا بن اعت تهور \* اظهرانه عالف على عاله وحاء الى السلطان وفي باطنه أمور \* وكان ها با دا شجاعه \* وعند طيش ورقاعه \* واظهروا بقد ومه الفرح \* واستشعروا النصروا لرح \* وكان في را سه حبة شعر فا زالو \* وعلعوا عليه وعى زيم اظهرو \*

# إلى #

مُ إِن تَهُوراً شَاعُ أَنَّهُ عَا رُوتُنعَتِّع \* فرحلٌ قليلاً ورجع القهقري

وتُحَبِّكُع \* كُلُّ ذَلْكُ من مُكَا يَك \* وحَبايل مُصابَّك \* وبيان ذلكه أنّه بَلْغَهُ انَ الْمُخِلافُ واقع بين العُسا حَرالِصْرِيَّة وانَّهُمْ سَيَفُرُون \* فَيَفُونُونَهُ إِذْ ذَا لَا فَا ظُهُر الْمُخُون \* وشَيعًا نَهُ راحِلُ لِيثَبِيْهُمْ \* وعن الفرارِ يَثْبَطُهُمْ \* فَلُمَّا عُرْمُوا طِي الفِرارِ \* لم يَبِن لَهُمْ ثَبَاتُ ولا قَرار \*

ذكر ما تجممن النفاق بين العساكرالا سلامية وعدم الاتفاق وكان إتابك العُماكر \* وكافل الملك النَّاصر \* الأمير الكبير باشبيك وتحت ينه الأكابروا لأصاغر والمجند والمجند وان تَراآ ى عَدُه عَزيرا \* لكن كان كُلُّ منهُم أميرا \* ولم يكن شي منهم سوف الرأس صغيرا \* فنشَّتُ آرارُهم \* وتُصارَمُ تَ أَموارُهم \* وانتقلت أشعا رشعارهم من الله أبرة المُوتَلفَه \* الى الله أمرة المُعتَلفَه \* و نقل كل منهم من ورن بينه الى أعاريض واحدًى في ما حبه با لتَّقاريض \* وهُهُرَتْ للكَ السَّاعَةُ آياتُ الرَّحْمٰن \* في المتلاف الألسنة والألوان \* وصار وافي رعاية الرّعيّة كالله بب والضّبع \* وسَلَطُوا عَلَى مُرْعَى مُزيلِها النَّبُوالْفَضُوبُ والسَّبَع \* وَكُعَنَ فَي سَنَكَ مَلَ ا الحك يث الأصاغر بالأكابر ، والأسافل بالأعابي

والأوابل بالأوابر وصاروا كما قا لما العامون.

#### به شعر ا

تفرقت عُمَى يُومَا فَقُلْتُ لَهَا \* مَارَبِ سَلَطْ مَلَيْهِ اللّهِ تَبَوْلَتُهُ وَالسَّمَا فَا وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّ

والتّور \* وا منه والمناه الما المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المنه المناه المنه المن

يُتَنَّا أَمُّونِ إِنْ إِرْمَاجُ الشُّرُوا صَطَّرَب ﴿ وَقَالُ النَّاسُ النَّسْلُطَانُ هُرَّبْ ﴿ عَانَقُصَم طُهِو النِّاس \* و أيقنوا حَلُولُ الباس \* و تَعَا قَمَت الهموم \* وِتُعاظِمَت اللَّفُومِ \* وتَقَطَّعَت بِهِمْ الأسْباب \* وشَمَلَ النَّفُلا يُقَ انُوا مُ العكاب وفيات الحيل كالعِلْ ورج وتعَيَّطُ الأوامُ والأمور \* \* نصل \*

ثَمْرَانَ تِمُورِكُ مَلَ رَبُّه \* و وَحَلُّ مِن مَكَانِه ونزلُ القُّبَّه \* والْقي عَصاه ﴿ . ﴿ وَإِنَّا مُ مُسْتُرِيعًا عَلَى تَعْالَمْ ﴿ وَإِنَّا دُنَّ لِلْمُعْلَى مِا تَلْتُ ﴿ شِعْرَ ﴿ \* .

« العملُ سَه نِلْيَامِ نُوْ عَلْهِ «والضِيادُ يُوْوالِما مُولُ قل حَصَلا » وحَفُوالَ عَنا دَقَ حُولُه \* وَإِنَّ فِي الْأَطُوا فِي وَلَهُ \* وَأُرسُلُ الطّلب \* وراء من مُرب \* وضا وكُلّنات بركون من اجنا و الرّحال \* أَمُو بِالْقَا تُدِينَ يَكُ فَ تَلْكِ الْمَالِيالِ \* فِتَعْمَلُ مَعُهُ الْأَفْيَالُ فِي تَلْتُعِ

النالاه عرا تبعله المواشي عوم العرامة في مانع الزكوة

وامَّا السِّلطان فانهُ لم يصبعُ من أجل عنيم الله المنتور نشور الغيم وانسابُ اسليابُ الأيم ما وتوجه طي وإداها لتيم والنشرة وانتشرت شياطيس

المُوْرَى الاَرْضُ \* وَمَلاَّتِ الطُّولُ وَالعُرْضُ \* و وصَلَتْ ظُرُ أَشْتُهُمْ الى أطراف البلاد رضواحيها \* رغامة الفرى ونواحيها \* وجُعلُوا ين كُلُّ حُدُبْ يَنْسُلُونَ فِي مَشَارِقَ الأَرْفَىٰ ومَعَارِ بِهَا الَّتِي بَارَكُ اللَّهُ فِيها ﴿ وْتِقُلُّ مُوالِي اللَّهُ ينه \* وكانتُ اللُّهُ كُرُ بِاللَّهُ مَهُ جَصِينَه \* وَالنُّواعِ الاحتماد مكينه \* مُسلُ رَلَة الحجاب \* مُعلَقة الأبواب \* فَتَمَعُ الله فَلَيْهُمْ مُعُولِمْ يُسَلَّمُوهُا الَّذِيهِمِ ﴿ رَجَاءَ أَنْ يُسْمُوا فِي النَّبِيعَ الْأَرْجِ \* ا ويُسَ الله عَلَيْهُم بعَلَ الشَّفَا بِالْفُورُ مِنْ هَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُرْمُ سَنَيْ الْمُورَاسَ وَعَالَهُم المُعْيِبَةُ (مَن طَفَّهُمْ الْمِين اللهُ وكان اللهُ ومُ السَّلطان ودُما به يالعُسا كره كُ قال الشَّاعِرِ العُسا كر الله الشَّاعِرِ العُسا \* ﴿ الْرُفَ تُولَمُ عُطَا شَاعُما مُهُ \* فَلُما رَأُوهِ الْمُعْتُ وَهُدُاتَ \* الأعيان بعل د ماب السلطان وطلبهم من تعور الامان ولاَّ حَالَتُهُمُ الطُّنُونِ \* وَعُلُّمُوا أَنَّهُ مِلْ إِلَّمْ رَيْبُ الْمُوكِ \* الْحَمَّعُ من الكرينة الكبراء \* والموجنود من الأصيان والروساء \* رهم قاضي القضاة معي الله بن مصود بن العز العنافي وولك قاصى الفضاة شهاب اللهي وراسى العما ة تقي الله بن ابراهيا بن مُعلَّج المعتنكلي وقاص العضاة

**\*.فضل \*** 

والآفلة السلطان بعلف عسا حروالشهون وقع في بعوالعمنا كوالتهورية المن المعان المع

في ذَّلِكَ امرَهُم ع وماوستهم الااصصابة عليم ع وكان ما لكيَّ المُلْعَبِ وِالْمُقَارِةِ اصِمْعِي الرواية والمعبودة فتوجه مُعَهُم بعمامة عَنِيفَه \* وَهَيْمُهُ طُرِينُهُ ﴿ وَ يُؤْلِسُ مَعُورٌ وَيَنَ الْمُعَاشِيهُ \* يَشْهِدُ مِنْ وَامِنَ الْمُنْ النَّاشِيْهِ \* فِقَلْ مُوهُ بِينَ يَكَ يُهُمْ . \* وَرُسُّوا يَا قُولُهُ وَ انعاله لهم و عليم \* و طين اد علو اعليه \* و عنوا بهن على يد ١ واسترواوا تغين الم وحلين عاملين المحتى سبر جانومهم ، وتسكين عرصهم \* فَهُ مُشْ الْهِم وريونها عَكَاعَلْهِم \* وَجَعُلْ يُواعْلُ الْمُوالْهِ ﴿ ويمبريسمبارعقله اقوالهم وافعالهم \* ولا رأى شكل ابن على ون لشُّكلهم مُمارُّنا \* قالُ مِنْ اللُّوجُلُ لِينَ حَنْ مَامُوا \* قَالْمُقالِمُ المُعَالِ \* قبسط لسانهُ وسنل كرماقال \* أم كُورابساطُ الكلام \* ونشُروا مماطُ الطعام المكرفيوا ثلالامن اللهم المبليق ، ووضعوا أمام كل مامه وليق م ويُسُن تَعْفَدُ مَنْ ذَلْكُ تُبَرِّهَا \* وبعض يِّشا عَلَى الأَبْل بِالْعَلِيدِيدِ و لَهان ويسمَ مَكَ يَنَّهُ واكل \* وما مُعَنَّ في مُعَاف الالتهام والانكُلُ \* والى الأكل أوشك مم م ونادام وأنشل مم م \*\*\*

\* كلوا اللَّ من الله عاش العير الهله \* وإن مات يلق الله وهو بطين \* وكانُ من حَمْلَةُ الأكلين « قاضي القضاة وَلِي الدين \* وكل دُ لك وتمور ر. وو يو مقهم \* و عينه النفر راء تُسرقهم \* وكان ابن عللون أيضًا يُصوِّ وَهُ وَمُورُ الْعَلَى \* فَاذَا نَظُرَ الْيُهُ أَطْرَى \* وَأَذَا وَلَى عُنَهُ وُمَى \* ثُمّ الدي رقال \* بصوت خال \* يا مولا ناالأمير \* المصل سِه العلي الكبير ، لقل شرفت بعضور ف ملوك الأنام ، وأحبيت بتواريخي هَامَا تُنْ لَهُمْ مِنَ الْآيامِ \* ورا يَتُ مِن مُلُوكِ العَرْبِ فُلاناً وفلا نا \* وحَفُرْتَ كُلُ او كُلُّ السُّلطانا \* وشَهِلْ تَ مَشارِقَ الْأَرْض ومَعَاربها \* وعالمُلْ الله الله المعدا فيوفاونا نبها ، ولكن سد النه الدا مند بومان . ومن الله طي بأن أحيان \* حتى رأيت من فو الله على المعقبقة \* و المُسلُّف شريعة السَّاطُنة في الطَّريعَة ﴿ قَانَ كَانَ طُعَامُ المُلُوكَ يُوكُلُّ للنافع التُّلُف \* فظُعًا مُ مُولالا الأميريوكُ لله لِك ولنيل المعروالشَّرَف \* فامتر فيمور معما وكادير فص مربا \* واتبل بوجه المخطاب اليه \* وهول في دلك دُون الكُلِّ عَلَيْه \* وسأله عن ملوك العرب وأعبارها \* والمام دُوليها إِ أَارِما \* فَعُسَّ عليه مِن فُلِكُ مَا مُلُ عَ عُقَلُهُ وَعُلَبَة \*

Digitizant by Google

وحلب لبه وسلبه \* وكان تمورني ميراللوني والأمر الله \* وأباالتاريع

فصل ﴿

وَبِينَمْ أَمُمْ يَوْمًا قَاعِلُ وَنَ فِي خَصْرَةَ ذَ لِكُ البُصِيرَ \* وَاذْ ابالقانِي صَيْلُ ( اللَّين المناوي في أيليهم أسيرة وكان قل تَبْعَ السِّلطان في الموب \* فادركه في ميسلُون الطلب \* فقبضوا عليه دواحضروده بين يك يه ١ واذا أُورِعامَة كالبرج \* وأردان كالخرج \* التخطي الرقاب وحلس من غيرا ذن فوق الأشعاب \* فاشتاط تمور عُضَّا \* ومُلَّد المجليس لهُبا وانتِفَع سوره وسجريناً أيوه وشعرونجروم ورويته وزُجُر \* وامر ظامِعة من المعتل بن بالتنكيل بالقاضي صلار الدين \* فسخموه سعب الملاب ، ومر بواماعليه من غياب ، وأومعوه سيا وشنما \* وأشبعُو و ركلاً ولكما \* أم ا مرفم بتشديد اموه وليد عد كُسره \* وترا دُني الأساء ق المه \* وتضاعف الكسرات على رهم التصريفين عَلَيْه \* فَأَعْرِجُ إِحْراجُ الطَّالِم \* يومُ يُولِّي مَنْ بِرًّا مَا لَهُ مَنْ الله من عاصم \* ثُمُ تراحع تمورُ إلى ما كان فيه \* من ترتيب غوالله و دوا ميه \*

قَالَبُسُ كُلَّامِنَ مُولَاءِ الْأَغِيانِ عِلْعَهُ \* وَأَقَامُهُ عَنْكُ فِي عَزَةً و رَفَّهُ \* فَالْبُسُ كُلَّامِنَ مُنْشَرِحَي الصَّلُورَ \* فَى دُعَةً وَسُرُورَ \* وَفَي عَاطِرٍ \* مُنْشَرِحَي الصَّلُورَ \* فَى دُعَةً وَسُرُورَ \* وَفَي عَاطِرٍ \* فَمَا رُوا \* وَقَلَ حَارُوا \* مُنْشَرُورَ \* وَأَمُورَتُهُ وَلَا \* فَمَا رُوا \* وَقَلَ حَارُوا \*

# بلت ، هعر

» كالهد وزينه الهام وعظمة « وعن أريب لضيف الموت اطعمه « وَشَرْعُ لُهُمْ وِلِكُ وَيُهِمُ الْأَمَانِ \* عَلَى أَنْ يَكْ فَعُواالْيَهُ أَمُوالُ السَّلْطَانِ \* ومالكُهُ وللأمرُاء من أَثْقال ﴿ وَتُعَلَّقاتُ وامُوالُّ ومُوابِّ ومُواش ﴿ ومُمالِيكُ و حواش \* ففُعلُو اما به أمَر \* ورَفعُوا اليه ما بَطَنَ من دلك و ما ظَهر \* فام العُلْعَةُ فِانْها استَعَلَّ ت الحصار \* وكان نا بُها يُلْ عَلَى ازدار \* فَحُصْنُها \* وبالأُهْبَةُ الكاملَةُ مَكَّنَهَا \* وانتَظُرِ من السَّلْطان فَجُنَّ \* اوما نِعا رَّبًّا نِيًّا يُفَرِّج عَنْهُ الشَّكَ \* فَلَمْ يُلْتَفْتَ تَهُورُ فِي أُولَ الأمراليها \* ولااحتُفُل بهاولا عرب عَلَيها \* بل سَرف منه الى تَعصيل ١٧ مُوالْ \* و تُوسيق الأحمال بالاتفال \* فلما مُصل الثَّقل \* والى عُوالْهِ انتَقَل \* مَرَّج عَلَى اللَّهِ ينتَهُ أَمْو الْهَ الأَمَانِ \* وَاصْلَعَا لَ عَلَى ا اسْتِخْلَاصِها بَهُولًا وَالاَعْيَانِ \* وَأَقَامُ عَلَيْهُمْ دُواْوِينَهُ وَكُتِّيتُهُ \* وَأَهْلَ

للمُسْطِوالعِرْضِ مَن مُباشِرِية وعِسْبَتَه ، وَيُونِينَ فَلِكَ أَلَى كَفِلْ يَعْ أَسْدِدَادَ ا اَحَكُ أَرُكُان دُولُتِه وَمُن عُلَيْهِ الأَعْمَادِ \* وَمُولِّعُوسِيْفِ اللَّين لِللَّوْدُ كُرُهُ الى الكتاب لأمه واقام معمر كل حبار عنيا ومن فكأني حجر الفظاظة ورضَعُ ثُلْ عُظْلُمه \* وناد في بالأمان والاطمنان \* وأن لا يُبغيُّ - إنسان على إنسان ﴿ فَعَلْ بَعْضُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ ا عَلَى البِّلِ ا وَوا شَعَهَارَه \* فِملَّغُ ذِلكَ تِهُورٍ \* فَأَمْرِ بِصَلَّمِهُمْ فَي مُكْلِنِ مَشْهُوو \* فَصَلْبُومُمْ فِي السَّرِيرِينِ \* بَرِ الْمِيسُوقِ الْبُرُورِينِينَ \* فِهُر حَالَنَا سُبِهِ إِمَا الْمُعْلَمِ \* وَأَمْلُوا مِعِيرَةً وَعَلَيْلُهُ \* وَفَيْحُوا مِن أَبُوابٍ اللَّه ينه البابُ الصَّغيرِ \* وشرَّعُوا يَعُرَّدُونَ أَعُولًا لَلْهِ ينهُ على النَّهِيرِ والقطبير \* فَوَزَّعُوا مِنْ الْأَمُوا لَ عِلَى الْحَارِاتِ \* وَتُنَادِي آصِلُ الظُّلْمُ والعُدُ وانِ من العَربِ والعُربِ عِللَّا اللَّهُ وحَعَلُوا دار اللَّهُ مَب مُكَانِ الْمُسْتَخْلُص \* وطَفِقُولِيلْقُونَ النَّاسَ فِي ذَٰلِكَ المَّقَنَصَ \* وتَسِلُّطُ بَعْضِ النَّاسِ عِنْ البُعْسُ \* واصطادًا رائِبُ الأرْسِ اللَّهِ والرُّمن \* وكان نصلُ الخريف كييش مصوف تعل \* وفصلُ للشَّعَاء برُّمهُ يرو كُجُنَّكَ تُهُورُ بَنْيِرَ أَنَّهِ عِلَى الْمِعَالِمُ قَلْ نَزَّلُ \* فَا نَتْعُلُ الْيَ الْعُصْرِ الا بُلِّقِ \*

مُ إلى نيس الأمير تبخاص و امر بالقسرا في يعد م وسرق ، ودعل الى الله ينمة من الماب الصَّعَيو ، في عُنع كنير ، وصَّلَى الْحِمَّة في ما دم يَعَى أُمَّيه به وَقُلْهُ مُ الْمُعْنَيَّةُ فِي النَّمَا فَعَيْد به و مُعَلِّب به قا عدى الْعَمَا ة معي الليس مسبود بن العزاك بني المناف عور وحرف ما يطول شرحة هن أموروشُروو ووقع بين عَبْل المُجْبَار بن النَّسان الحضوار زُمنَ المعتزل يه وايس علما والشام لا مهاتا على العضا في تعي الدين ا براهيم عن مُفْلِعِ الْمُسْتَقِلِي \* مُناظِر التومناقشات ١ ومُباحثات ومُراحدات ب ومُونى ذلك كترجمانه \* الخاطبهم ق سيع ذلك بلمانه \* فينها وقائع مَل ومُعاوِيه م وما مَن ينهم في تلك العروب المعالية . ومنها أموريزيك وما يزيل \* وقتله المسلس السعيد الشهيد \* وال خرلك طلم واسى بلا نكر \* ومن استَعَلَّهُ فَهُورُوا قَعْ فِي الكَّفْرِ \* ولا شُلَّا أَنْ ذَلْكَ الفِعْلُ السَّرامِ \* كَانَ بَطْا مُرَّةً أَهْلِ السَّامِ \* فَانْ كَانُوامُسْتُحِلِّيهِ، فيم كُنَّار \* وإن كانوا غيرمُستَعليه نهم عُما أُ ربِعا أُ واهر ارد وأنَّا ا كما ص ين \* على مَلْ مُن العا برين \* فعصُل منهُم في ذُلكا أَنُوا عُي الأحويه \* فَينها مارد ، ومنها ما أعْيَبُه ، الى أن أجاب كاتِ السن

وأجاد \* وأصاب فيما قال أوا فاد \* أطال الله الكبير بقاء مولا ناالا مير \* إما أنا فنسي متصل بعير وعمان \* وأن جل عالاً على كان من أعيال ذُلِكَ الزَّمان \* وحضَرَّتلُكَ الرَّقابَع \* وغاضَ ماتيكَ المُعامِع \*وكانَّ من رجال المحق \* وابطال الصِّلْ ق \* ومماتواترمن فعله \* وويمعه الشي في مُعلَّه \* أنهُ تُوصُلُ الى راس سَيْلُ نا الْعُمَين \* و مَزْ مُهُ عَمَّا حُصُلُ لَهُ مِن ابتِلَ الرَّشِينَ \* ثُمُ نَظُفِهُ وَعُسِلُهُ \* وَعَظَّمُهُ وَتَبَلُّهُ وطيبه وبعله \* وواراه في تربه \* وعَلَّ ذَلَكَ عَلَى الله تُعالى من أفضل قربه \* فلللهُ أيها الغُمامُ المُعيب \* كُنُوهُ بأي الطّيب \* وطى كل تقلير ايها الأمير فلك امة قل علت مرغموم غيومها انعلت \* وبما حرعت انقضت \* وبمالد الله عرب او صلت \* وفعن ارا حناالله إِذْ أَزَاحُنَّا عَنْهَا فَ وَدِمَا وَلَهُ مُرَّالِهُ مُبِيونَنَا مِنْهَا \* وَأَمَّا السَّاعَة \* ـ فا عنقادُ نااعتقادُ أَمْل السُّنَّة والجُماعَه فالمَّاسَعُ منا الكلامُ قالَ يالله العَجْب \* ومأسّيتُم بأولاد أبي الطّيب الآلها السّب \* قالَ نعمُ ويشهد لى بدلك القاصى والدان ، وأناعد بن مرين على بن أبي القاسم بن عبد المنعم بن معلى بن أبي الطيب العمر ف العمان بد فقال

لْهُ الْمُعْلِينَ \* يَا طُيِّبَ الْأَسْلاف \* لَوْلاَ أَنْ طَافِرِ الْعُلْ رِكَعَمْلُمُكُ عَالَّقَى والأكتاف \* ولكن سُتُرف ما أَنْعَلُهُ معَكُ ومَعَ أَصْحَادِكَ من التَّكُريم والألطان \* شراله ودعهم \* وبالتعظيم والاحترام شيعهم \* ومنها انه سَّالُهُم كِنايه \* سُوالُ إِضْرارُ ونكايه \* نقالُ ما أَعْي الْرِثُب \* دُرَجُهُ. العلم اود رَجَة النَّسَبِ \* فأدر كُواقصك وفي موا \* ولكن عن رَدّ الجواب . وَجُدُوا ﴿ وَعَلَم كُلُّ مِنهُم اللَّهُ قِلِ البُّلِّي \* فَالنَّكُ رَّبًا لَهُوا بِالقَاضِي شمس الله بن النَّالِيلُوم المعنبلي \* وقال درجة العِلْم الله من درجة النُّسُبِ \* ومُرْتَبَتَهَا عِنْكُ الْحَالِقِ وَالْمُخْلُوقِ اسْخُ الْرَبُ \* وَالْعَجِينَ العاصل \* يقل م على الهجان الجامل \* والمقرف المنيف \* أولى للا ما مَهِ من المبيد الشريف \* والدُّ ليلُ في مذا حُلَّى \* وهُوا حما ع الصَّا بَهُ مِنْ تُعْدِيمِ أَنِي بَكْرِهَى مَى \* وقل أَحْبُعُوالِي أَنَّ أَبَا بُحْرِ من قُول صاحب الرسالة \* لا تجيم المي على صلالة \* ثم اعد في نزع ثيابه مُصيفًا لتمور وما يُصلُ رُمن جوابه \* ففكُكُ أَزْ رار \* وقالُ لِنفسه الْهَا ٱنْتِعارُه \* وَكَاسُ المُوتَ لا بُكَّمِن شُرِبِها \* نسُوا مُمابِينَ بُعْلِ ما

وقرَّبها \* والموت على الشَّها در ، \* من أَفْضُل العباده \* وأحسن أحوالها لِمَن اعتقالُ أَنَّهُ الى الله صا بر \* كُلِّمة حَقَّ عِنْكُ سُلْطا لِ جا بر \* نسألُ مَا يَفْعَلُ \* مَلْ اللُّهُ لَ \* فَقَالَ يَا مُولًا نَا الْمُعَلِّيلُ \* أَنْ قُرْ قَ عَسَا كُرِكَ كُأُمِّم بني إسرائيل \* وفيهم من ابتك مو ابل عادوتقطعو الى مل اعبهم . قطعان وفرقوا دينهم وكانوا شيعا ، ولا شك أن مجا لس حضوتك تنقل ، وعَقَا مُلْ مَبَاحِلُهِا تَعَلَى الصُّلُ ورَفَعَظُ \* وأَذَا قُبْتُ عَلَى الكَالَامُ عَلَى عِنْ ورعاه احلى عيرسى فالمصوصا من الدعن موالا ألل به ويسنى فى رُفْضِهُ أَبِا بُكُرِ بِعَالِمًا فَضِي ﴿ وَيُعَلِّقُ مِنْ يَتَّينِ ﴿ وَانَّهُ لَانَا صِرَّلِي يَعْيِينَ ﴿ قانه يقتلى جهار ا ويريق مينها را ، واذا كان ظل لله وأنا العمال لها السعاد و المدر المكام العقاء بالشهاد و المعال مدار مَا أَفْضَعُهُ \* وَأَحْرَاهُ لَيُلَامِ وَأَرْقَعُ \* ثُرْتَظُوا لِي الْعُومِ \* وقالُ الايك علن مل المحلَّى بعنك اليَّوم

# والصل و

وهالالرجل عن عبد المجدّ وكان عالم تهور وا مامه مومن يُعود و

أُسُولِيًّا جَلُ لِيًّا مُلُاتِقًا \* وَابُولُ النَّعْمَانَ \* فَي سُسُولُنَكُ كَانَ \* وَهُوَ النَّعْمَانِ الثَّانِ \* فَي اللَّهُ وَ عِمْنَ اعْلَمُ الْمُلَالِ \* فَي كَانَ يُقَالُلُهُ النَّعْمَانِ الثَّانِ \* وَكَانَ مِنَ الْقَالِيُ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ مِنَ الْقَالِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْخَلُو فِي اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ وَالْخُلُولُ اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ وَالْخَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَلَالُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

# \* قصل \*

ومُولاناعُمُروتا جُالَّد ين السَّلَانِ فَكُلُّ ذَلَكَ فَي داراللَّهُ مَوْمُكَانَ مَشْهُور \* وَنَزَلَ الله داد دا علَ الباب الصَّغَيْر في دارين مُشْكُور \* وَجَعَل مُشْهُور \* وَنَزَلَ الله داد دا علَ الباب الصَّغَيْر في دارين مُشْكُور \* وَجَعَل الله من احد ضَغينه \* السَّخيةُ دُ نيته \* اوعلُ اوحسن \* المُحسن \* اوحقُ المُحسن \* المَّد العَلام الطَّلَمَةُ الفِظام \* والزّبانية \* المِحْقُلُ المُحَلِّم الفِظام \* والزّبانية \* الشِّل المُلام \* السَّل المُل المُلُول المُل المُلُول المُل المُلْم المُل ا

# \* شعر \*

\* لايسالون اعام مين ينك بهم \* في القائمات على ما قال بر ها نا \*
بل بادني اشاره \* ويُنشر ن على ار في ومود د لك الممين
من جبال النكال قصور اشوا عن \* وينشر ن على على مواعق \* و تبرق له من سماء العل المسكول عقاب ترعل عليه صواعق \* و تبرق له من سماء العل المسمول المناو والبواريو ارق \*

#### # فصل #

ثُمُّ إِنَّهُ صَارَى هَكِ الله \* يَعَاصِرُ القَلْعَةُ وَيُعَلِّ لَهَا مَا احْتَطَاعُ مِن عَنَه \* وَأَمْرِ أَنْ يَهِي مُقَالِم الله عَلَيْهِ وَمَا \* وَأَمْرِ أَنْ يَهِي مُقَالِم الله عَلَيْهِ وَمَا \* وَأَمْرِ أَنْ يَهِي مُقَالِم الله عَلَيْهِ وَمَا \* وَعَبُوها \* وَصَبُوا تُوقَهَا الأَحْجَارُ والتّرابُ.

ود يكوما \* وذاك من حمة الشّام والعرب \* ثم علواعليه وناوشوما الطُّعنُ والصُّرْب \* وفوض أمراكهمار \* الأمير من أمرانه الحبار \* عِلْ عَيْجُهَان هَا مَ \* فَتَكُفَّلُ بِلَاكُ وَعَانَاهُ \* وَنَصْبُ عَلَيْهَا الْجَانِيقِ \* وِ نَقُبُ تُعِنُّهَا وَ عُلَّقُهَا بِا لَتُعَا لِينَ ﴿ وَكَا نَ فِيهَا مِنِ الْقَا تِلَّهُ ﴿ فَنَّهُ عِيرُ طَا نُلَّه \* أَمْتُلُهُم شِهابُ اللَّهِ فِي الرُّرْدُ كَاشُ اللَّه مشقى " وشفابُ الدِّين احْمُدُ الزُّرْدَ كَاشُ الْعَلِّي \* فَأَبْلِيا في عَشْكُر ه بَلاءً حُسنا \* وكاناعلى حيشه كلَّما فاء الى فنائهم وباء مُصيبة وفنا " فاهلكا من حيشه بالاحراق \* و ارعاد الله انع والابراق \* مافات المله \* وتبَكُّ دُعَن د ا بُرَّة الْحَدِّ \* ولكنَّهُ لَمَّا أَحَاطُ بِهَا مِن عِارِ تَعْرِيْبِهِ سَيْلٌ هُرِم سائلها \* وامُطُرّعُلُيها من سهام عُمام رُما ته وصو اعق بُوارِق كُما بِهِ صَيْبُ وابلها \* اتاما العَلاابُ من فُوقها ومن تَعْمها وعن أيما نها وعن شَمَا بلها \* وكلُّتْ عن الْجَاذُ بَهُ والنَّا بَلَّةِ أَيْدِ عَ مُقاتِلها \* فطلَّهُوا الأمان \* ونزَّلُوااليَّه من عُيْر تُوان \* وكُلُّ عَلَى الأَمْر المُهُول والعَّضاء العبب \* في أواعرشهر مربيع الأعروجُمادين وشهر مرب \* ولكن مانال من القُلْعَةُ رُوما \* إلا بعلُ مُحاصَرتها ثلا ثُنَّه واربَعين يُوما \*

Monthed by Google

روما رقى من الله يتطلب الافاصل ، واصحاب الحرير والله به ليس له الفضائل ، ونسم الحرير وروب ليس له در والدوم و ونسم الحرير وروب و ليس له در والدوم و ونسم عب و ويلى مقابر الباب الصغير قبقين مقلاط قتين على الله عليه وسلم حوا مر بعيد العبيد العبيد واعتم معلى الله عليه وسلم حوا مر بعيد العبيد العبيد

ورقي ووقي ووقي ووقي الناس من الناس موقامن إن يعل به الهام ووقي

بنفأسه التغوس الانفاس

الله الأختمال في بلاد ﴿ يَعْمُولُ مِا أَذَّى اللهِ الأَخْتِهادِ ﴿ فَهُ عَنْ حَصْلٍ إِمَا كَنَهُ وَيُعِضُ مَكِن كَمَانَنَه \* وَظَالِعَهُ اسْتَنْجَزْتُ للنَّفَائِرِ \* وَفَرِقَةُ اسْتُوفَزِيتُ للفرارة وتوم سالراوما كُنُوا عارها وأوفا دُنُوا \* فَفَكَّو عَلا عُالدان الله عوروقاً ويَلُون ويَلُون عَلام صالحبه ويُلك وتبصّر وكان من أبناء النّاس بوعنلُعدُونَ ألا كياس واستشار مصيب عقله في ذلك وا ستنظامه \* فقاله الر الر البامعكامي مال واترك سرب الفرار ونَفْتُه ، وما كُذُّ بِهُ أَذْ قَالَ لَهُ كُلُّ مِنْ اللَّهِ عَنِ الْعَرْضِ سِتْرَلُهُ وصَّكَ لَّهُ \* وَكَانَ دُامَالُ صُدُ ويد م فقال ملاد عربت الدنانيوالصُّفر والدُّ رام البيض الاللايام المسود \* فطلب من تجور الرياضة \* واراد أن يَغِسُ أولاً بمعا ملته مُخا مَه ، فعالم مل الأمر علاج النظم النويس \* وبا در با لمها دنة وحالَ الجريضُ دُونَ القريضِ وأرسلُ الى تبورُ رأجناسًا من ما له المطُّويلِ اللَّهُ ويفن الله والمُهَالَّ عا طرَّهُ والمعَالُ عَيْ أَوْ أَمْرُهُ \* أُمَّ أَرْدُ نَهَا السعانها عواصعت عواصراماها ردانها مسكر تعور له صنعه \* وواد والم مناه المروقعة مرايعل اليهموسوم اما ن عوان عما مل مووا على بلك بالجاملة والاحسان ، فلير فن روعهم \* وليسكن

و المؤدر المرام النام يتبايعون ويتشارون موالى معالملهم من عسا الموه يتنبا رون \* وان استطال احد من المناد و معلى الموالة من العومة وأولاد و. فاليقابلة بالمنعو الافكار والطَّوب والاشتارا والماريط للد منه ما أراد مد فيرمله اليهبرياده فوكاما زاد فهاه فترجه عليه مي نقل وحنس طُلُبانَ وَ إِذَ عَلَاءُ اللَّهُ مِنْ لَلَّهِ لِكَ فَشِاطًا لَوْ عَلَى بِلِهِ وَ مِنْ لِمُعَلَّهُ مِلا تَعْمَد لَع عليه في وَالْف المعبض \* عَمْلُ بَصَلُ أَلْيَضِ \* إِنالُوْطِي الْنَ فَالْفَلَا يُوجُلْ عِ عِلْ السُّالَمْ بِأَسُر لَمَا فَضِلَّا لِمِن صَفَّالَ ﴿ فَعَلَى الْعَيْلَ وَجُكُمْنَ فَالْكَ عُلَاثَتُ أحمال فأرسُلُها البيه كامي ﴿ وَكَانَ ذَلِكُ مِن الْفَصِل الْالْهِي ﴿ مَعْ الْمَهِ المناسبة والنواقو العالم والتواقية المناسبة والمناسبة ول ه من مستسب أن مشر أ**مَّا قِلْت ، هموري ا**لمَّا أَمَّا فِلْت الله عليه المُعْرِين بِينَا وَالْمَارِينِ لَهُ إِن وَ أَرُبِيعِ وَأَقِلُهُ وَ أَحَلُهُمْ أَحَلُهُمْ إِنَا بِمِلْدُلُولِهِ إِلَهُ اللَّهُ فِي الْمُولِ إِلَّهَا \* و كُو ماكا بِيَ مِعْلَقِهِ مِنْ أَعُلِي الْمِنْ اللهِ عَلَى السَّالِمِ عَلَى سَيْحِهِ مُولِدُ اللهِ وتوجه باوا وقينهن العسكوالليهم وافعر وامنيه وباعوا عليهم واعتراهه عقود المادقة لم تعلي \* إلى اس قر من يعياسه عن عرضي وركول ا

فلمَّا اللَّهُ عن الممام مُنِدَ بد عَيْدَ المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم على المعا عَبلُ مَيْرِة \* اعْقَبُ عَلاء الله إلى وادارى \* قاصِلُ الى ذلكِ الاسك النَّارِينَ وَمُعَدِّقُونَ وَ مُنْ اللَّهِ \* وَتُمَّعُ مُلُوكِيهُ \* وَمُطَالَعَهُ فَعَا وْيَهَا وَالْقُهُ \* وَ ومُعانِيها فَا يُقُهُ \* و ٱلْعَاظَهَا بِالسِّيضُوعِ و السِّشُوعِ نَا ظَلِقَهُ \* فَيَهَا \* من التوقيقا بدما تَقِشَعُ منه العِلود \* ويلين لهُ الحك يكوا لَصَّفَرُ الجُلْمُود ﴿ وَيُعْرِفِ فَطِهِ إِيمَ الأَبْدَانِ اليابِسَةِ حُرْفَ المَاءِ فَى العُود ﴿ وَطَلَبَ عُن أَنْ إِنْها مُواحَبُّهُ فِي أَمْر العُمَّانِ وإنِن الطَّعَّانِ \* وَجُزَّنا صِيَّةٍ عُمُود يَتِها عِقرا مِن الإعتاق والا مِتنان \* وأن يَجْعَل العفرَ عَنْهُما شِكْرَالقُلُ رُه \* ويفيض عليهما من بعار مراحيه قطرة فرانهما أقل من ان ينسبا الى أُسره ؛ إذْ مُلوك الأرْض تُود لوكانَت أطَّفا لا تعتُ حِجْره ؛ وراً يه ا لشريف أعلى موامِعمَالُ مَا يُبِدُ بِهِ مِن المُواسِيمِ أُولِي \* فَلُمَّا اللَّهُ تَعِمُونَ على فعواه يه وفهم ما أبد اله وما أنهاه في وشا من تعفد ومد الياه يه وتَفَكَّرِنِي ٱوْكِيا مُرهِ مِا الْعَيْمَةُ مُعَدِّمُنِ الْبِجْلِ بِيرِهِما أَسْل اه \* و الْتَغْيَرِلَةِ بَا تُيرِ \* و البادي أَكْرُم \* والشَّرْكَلُه تَقْصِير \* والبادع أَظْلُم \*

« الله العام ا

\* ترقب دُرا المسي اذا كنت مُعسِما مولا تعشل من موا دراافت والشي ها

وقيل المعرف

عدمن يغط الغير لا يعلى مكوارا ها لا يأسه العرف بين الله والناس الله والله وال

يد فصل هـ

ولما تنجز لتهور أعنه القلعه خيراً مُرَهُوراً مُ الرَّحَه فوالما المتخرجُ عَلَم المُرْحَم فوالما المتخرجُ منهاما أوا دمن نفاعش وأحوال إلى بالنواع العقاب وأضناف

دُكْرَمَعَى هَا بَ إِرْسُلُ الْيَهُ عَلَى يَلِي بَيْسَى بِعَلَى مَا فَرُ وَإِمْنَ بِينَ يِلَ بِهُ وَلِينَ يِلَ بِهِ وَلِيلًا إِنَّ السَّلُطَانَ لِمَا مُرْبَ \* ارسُلُ اليهِ حَيا بُا أَبُارُ مِنْهُ الغَضَب \*

ولمن مُعْناه \* وتُحوى ما عُناه \* لاتعسب أنَّنا جزعنا مَنْك \* وفررناعَناك \* والما يُعض مُماليكنا تُوك أنفاسه ﴿ واحر جُعن رَبُّتُهُ الطَّاعَةِ واسه \* وتَصُوَّرُانَ كُلُّ مَن حَرَّج عُرَج \* ولم يعتبر بن را ملا رتقاء سُلَّما فلار ج وارادَ بِلَالِكُ مِثْلُكُ الْعَاءُ الفَساد \* وهَلاكُ العِبادِ والبلاد \* وهُيُّهاتُ فانُّ دُون مرامه عُرطًالقتاد \* والكريم اذابك الجسيد مر مان داوى الأعطر \* ورا يناك أنت أمون التحطين وأحقر \* فتني عُرْمنا الشِّريفُ عنانَه \* ليُعرك من ذلك القليل الأدُّ بِ آدْ انَّه \* ويُعْيمُ في نظم طاعته ميزانه \* وأيم الله لنكرن عليك كرة الأمل العصمان \* ولنورد نَ مِنْكَ ومن عُسكوك نواهل العناموا ردَّالا صعان \* ولنحصك نكم حصلُ الهُشيم \* ولنك وسنكم دُوسَ المعطيم \* فلتلفظنكم رحى المعرب في كُلْ طريق \* لما تُعَا نُونَ من غُليظ الطُّغُن وحَليل الضَّرب لَفْظ الدُّتيق \* ولنضيق عليكم سبل العُلام \* فلينادن ولات حين مناص \* و يو مسك الترمات \* ومثل من النفرا فات \* التي من كالملح طَى الْجُرُو م \* وكالرَّبِع عَنْلُ حُرُو جِ الرُّو م \* ولوكانَ بلُ لُهٰ الْ الكُلا مِاللَّ فِلاطَائِلُ فِيهِ ﴿ وَالْخِطَابِ الْهَلَا عِاللَّهِ مِ الْمُعَلِّهِ الْأَذَّالَ

وتر ميه \* ما يُستَميلُ خاطرَه \* ويُطعَيْ من لهيب عُضيه نا برُه \* مع شي من الهك ايا والتقادم \* وا براز قضا ياهُم في صورة المعتَّل والنّادم \* ويما كان كُسر من عُيظه \* اوهنگ من حَنقه و برد من تهظه \* وانما كان كُسر من عُيظه \* اوهنگ من حَنقه و برد من تهظه \* وانسا فعلوا تلك المعلوم وارسلوا وانما فعلوا تلك م والهدايا صُحبَة النّعام والزّرافات \* وقد المحتَّز التّب ارك في وارد المحتَّد النّعام والزّرافات \* وقد المحتَّز التّب ارك في وصار واكا تيل \*

## \* شعر \*

\* دُوالَجُهُلِ يُفْعَلُ مَادُو العَقْلِ يَفْعَلُهُ \* في النّابُباتُ ولَكُنْ بِعِلُ مَا افْتَكُ عَالَمَ،

ذُكر بيسَى من اقال لما مثلت بين يك يه جراد يت الرسالة اليه في و و رئيس من الكتاب عليه عقال بين يك يه جراد يت الرسالة اليه في و و و رئي الكتاب عليه عقال بي قال بي قال الحق عما السك قلت بيسَى في قال ما من لول من الله في المؤلف المؤلف

السَّبُلُ \* وَإِنَّا اللَّهِ مِنْ مُنْ يَتَبِعُ آثَارُ السَّلَاطِينَ \* وَيُعِنَى سُنَى المُلُوكِ السَّلَاطِينَ \* وَيُعلَّ اللَّهُ اللَّهُ \* وَبعلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \* وَبعلُ اللَّهُ ا

ماقيل ب

و حين ملا حزاب طبعه من تفا بسن الأمر الدو دُنُه هوا سِبْلُور عِلْمَا نَهَا شِيًّا فَشَيًّا ضِا فِيا و رَبِنَقًا مَنْ صَفًّا مَا بَقُطْمَهُ ﴿ أَمُر بَعْلِ مِنِهِ مُولا والأمراء الكمارة مُعَدُّ بُوهُم بِالما واللَّم وسُعُومُم الرَّم إِدر والكاس وكووهم بالنار في واستغر كوا جنا الأموال منهم استغر أج الريب با العصار \* أُمّ اطلَق عنان الأنب لعما كره بالنهب العام \* والسَّمي الطَّام \* والفَّتْك والقَّتْل والاحراق \* والتَّقْييل بالأسْرط الاطَّلاق \* فَهُجَمْت اولَهُ اللَّهُ رَةُ الفَّعِرةُ مِن لِلهَاسُ اللهُ عُوم \* وانتَفْوا مِن الناس بالتعلم به والتنزيب والتنزيب والتخريب وانقصافي النجومة والمتزواور بوا هوفتكواوسبوا هوضالوا على المسلمين وأعل الدمرة صُولَةُ النِينَا فِ الضُّوارِي عَلَى ضَواتِي الفَيْمَ فِي وَفَعُلُوا مِنْ الْمُنْمَ ولا يجمل في كره ونقله فواسروا الخفورات \* وكَفَفوا عطا والسراع في واستنزلواهموس المعلكورة من أخلاك العصورة وبكورا المحوالة من سَماء الله لاله عن مَنْ بُوا الكِمارُ والأصاعرُ بأنوا ع العُنا ب ويك اللغُلق ما لم يكن ف أكساب ب وأستَخْلُمُوا با صلا والنار حَواهُر النَّاسِ منهم عُلامات اللَّهُ مُد ، ومنفور الى المتخراج النَّفائيس

النالة ولكه ما موال وفي يتحيد الما النالي وفي المنالة والمنالة وا

من ثلاثة أيام المناه

فَرُ القالِم الله المؤرِّد والعَبْض في وقضواني عَمِ فَسَادِهِم التَفَت فَوا تُوه ، في النَّف فوا تُوه ، والمعنواني النَّهُ والتَف فوا تُوه ، والمعنواني النّهُ والته ورمُوالى المبوّرة ، وطافواوسعواني النّهُ والته ورمُوالى المبوّرة ، الما رفي العُلُوب المحمّر إلته فوا فالمنوام الرافوامن دِما والمسلمين الرافعين : في المحمّل في الم

المعالى الا المستوق على المعالية المن المعالية المن المعالى المن المناه المعالى المن المناه المعالى المناه المعالى المناه المن

اللاح ما ثياف الرّرَايارا فشاع عَمام تلك الدوالهي والبلاياعل بلاد الله ما تعمله من الرّرَا وعطايا ،

ثُمْ السَّلَ اللهُ الله

اللاوقى التعبيد والمناه ووالمناف المادين والعلواله عامها ه

ه ما يُ لِسِلْنَدُ مُرْهِمْ عَالَمِهِ عَلَى تَنْسُالِشُّو اعْنَ والبُّو ادى ، إلاَّدْمْ شِنْشِنَهُ مَرْفِناها ، رَمَا مُ قُنَسًا مِأَلْفِنِا ها ، ومن مَلْجِنا ودينه العَرَ فَالْهِ عَرْنَهُ بِبِا أَمُواْ لِهِ الْمُسْلِمِينَ وَحَفَظْنِا مَا عِ وَمَا فِي وَحَيِمًا عَن أَناها عِولْهِ عَنَّا عُمَّلْنَا أَوْ رَاكًا مِن زِينَهُ القومِ فَقُلُ فَنَا مَا عَ وَلَعَ لَلْكُ فَلِوا عِلْ مِنْ مِنْ نَعَا لِبُسْ مِشْقِي أَهُمَا وَمِلْ عِلْ عِرْفُلْكُ مِن الْكِبَامِ دُو إِلَّهُ مِا لِلْآنُ مِا لَلْهِ عِبِما فانَى ذَلْكَ مانى عَيْنُها و ولانقَصَ مُن علود من الله والكون الناركان في من البكاء الداعن ، والكماك المتناهي المناه الموقّع المالية من كلت داعل البلك لعك مالعوات . ما فَيْلُونِ مِن العِما مِزْ وَالْأَقْتِينَةِ وَالاَثَاثِ \* وَعُولِتِ الْكِلانِ بِالْمُ الْعَبُومِ مَنْ مَا تُداخِلُ البَلْدِ فِي فِياصِ أَيْجُسُوطِي الْعَبُور الى جامِع المناء عبرام المنواط لا ذا م الا قا وي الدما ة فكر بالجريعان مطروسا ترالاتطا رعناء المراعهم مان الاحبار واستيقانهم ه المال و الأن المالا موال والإعطال المال المالية

عا مَا مِعْرَفَهَا لِهِ وَلَهَا مِن العِلَادِ مَانَهَا مَعْلَمُكُ عَرَا لَعَلَّت عُوا الْعَلَادِ مَا اللهِ الله تَرِيُّطُتُ \* وعَدِمْتِ القَرَّاوَ \* وَاسْتُعَنَّ تُلْقُوارِ \* فَلُورَأُ بِتُ النَّاسُ ومَ عَلَيارِهَا مِ بِعَكَارِفُ ومِا مِنْ بِكَاوَفَ ﴿ أَبِقُ النَّا إِنَّا لَهُ إِلَّا مِنْكَامِ وَ فَكُورِهِ ؟ واحله له واحواهم علاقته له والبغار فربهنه له وعقافه مادية وليور عملا أسه # ورجو المراه الموالة الديلال عباما فواله وظل استولز فل من اعل الإنسار و رسال الانباد والانجاد والماساع السُرُكَة وَالْسُكُونَ \* وَالْمُكُونَ \* وَالْمُكُونَ \* وَالْمُكُونَ \* وَالْمُكُونَ \* وَالْمُكُونَ \* سبيل بيه اللي القلة ما مرعة وعنها الله المالية الله المالية و الماق والانهاف وعات ميته الاوتهاء والا الراف هذا توكرن اخيت المارالعقال بالرمق روي الحملاليمية المرب واخذُ من اعْيانِ الشَّامِ والمشْاخْيِرُ اللَّهُ الْأَعْلامِ \* قاض القفاق مُدِى الدين بن العر المُستعلِ العمالي عالموا يعالم المعالي والم وسَعُوْءً الما مُو المِلْحُ وبالمُلْسِ وَالنَّارِ عَنُوكُونِهُ وَوَلَكُ قَاضِي الْعُضَاةِ

عَمِلْ اللَّهُ فِي الرَّا الْمُعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المنطاع من المنافي التابلين العنبالي وفاض العضاة من والتعين النَّاوْمَ الشَّانِيُّ \* فَتُولِّي أَلَى زُّفْعَ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكِ لِهِ عَزْرِيعًا فَيُعَرِّ النواب على شاها لبالله بن المسلم بن التصبيح المعلم و كان مُسَعَملُو الوزارا فوزَر ﴿ بِعَلْ مَا كُونُ لِأَخْوا عَلَا ابَّهُ \* وظَّلْتُوا عَقَالِهُ \* وَكَانَ عَلَى مُعْمَرُ المُعَدِّقِينَةِ اللَّامَا لَنِ البَعِيقُ الْمِوْالِيَّامُ الْمُولِيِّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِقِ المُعْلِقِ المُعَلِقِ المُعِلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعَلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْمُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعْلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعْلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّ المُعِلِقِ المُعْلِقِ الْ عَنْيَةً وَلِينَفَلُ لَبُوْفِي وَلَكُنَّا لِبِهِ الْمُعْتَالُ فِاللَّهِ وَالعَلْمُ الْمَثْمُ الْمُعْتَالُ الْم والمنافية والمنافي والمنافي والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية و السائم المرافع الله على الله على الله المرافع الله المرافع الله المرافع الله المرافع المنير المير المنافي المنافية المعرف المعرف والموالي المُورَاكِ بِاللَّهُ وَيُلْعِمُ اللَّهُ وَلِللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بليد \* والى رون المك فالعليف الزاج سوداريد المعالان في الملك الماسينا فيزور ما والموالية المراج والعام المالي المرابع

مِن السَّهِ الْدَوْرِ الْمُنْ مُلِيامِ مِن مُولِ مُن مُلِيا فَيْنِ وَمُولِ مُنْ مُنْ مُنْ مُن مُلِيا الكُرْرِسِيةِ وَلِمُ عَنِي النَّهُ سِ العَامِ الْمُرْجِ وَ اسْمُولِكُمْ عَلَمًا قَالِمِي العُضا و تَعِينًا لِلْدُونِ مِن مُعْلِي فَيْدِ مِنْ مَا أَنَّ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَن مُعْمَد سَيْعَةُ عَشِر يَوْمِ فِي إِنْ قَطِعُ فِي جِارَةً ثِلْ الْجُنِينُ وَلَجِيَّ بِالْإِقُواتِ فَرْمِا \* صالرا قلي عَرْمُ واعِلَ الاُجْدَاءُ والأَمُواتُ \* وعامُواأَنْ لِا يُكُونَ لاَجْلِهِ مْنْهُم مِن الله مِهِم المُحجِّة الوفارة فوات وفيسطوا بيود الله ينة بيما ميتاة مِعْرَنْهُ وَالنَّالِ فَرْ عَ الْأَحْيَامُ وَلا تَحْيَرُ الْوَيْ \* مَلْلَا حَالِدُ اللَّهُ كُورُ وَا تعليون الأمون وتتجير والمرتج وتنظيوا فنامره وتتجيزة تُعَامِلُ مِلْ الْمُعْدِيدُ وَمُعْدِيدُ وَيُعْدُونُ إِلَيْهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ ا المال المنع في المنافعة المناف في و إلى المر ما المقال المعلى عن على معارل الألمان المناحة ال والأركاء المعولات ليريس أغريلو عليها المنون في كان نقريا المناب المنابعة والمعرفية الدورة باللافلية الماتية فانته معدارف عرفعلم مداله من المالك والمناوض وحضل كم يالله فن الله الموزياد أي الدر والمن عبوة ولا وذراك الجمامة دراية مرينة

و وادله وعينان الله الموسية عشر المراعن مُنْرِقْتِلْ هَلَيْنَهُ أُولِينَ مِيرِ أَم عَ عُومَنِ أَرْبُكُهُ أَيَامَ \* وَكَا نَ المَرُدُلِكُ : ٢ المَعُونَ \* الْمُعَلِّلُ بِعِلْقُبُ بِيلِمُعَا الْعِنْدُونَ \* وَاسْتَكَامِي وَالْمُعَالِكُ وَلَا الْعَلْمُونَ الْمُعَالِلُهُ وَلَا سَالَ الْمُعَالِلُهُ وَلَا سَالًا مَا مُعَلِّمُ اللهِ وَالْمُعَالِمُ اللهِ وَالْمُعَالِمُ اللهِ وَالْمُعَالِمُ اللهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلِمُعَالِمُ اللَّهِ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلِمُعَلِمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِمُ وَلَا مُعَلِمُ وَلِمُ اللَّهِ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِمُ وَلَا مُعَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُعِلِّمُ وَلِمُ وَلَ العَصْلُ وَأُمْلُ الصَّعَامُع \* وَكُلُّ ماعرِي أَفْنَ مَن الفُنُونَ ال ع مِنْ البُّسَاجُينَ ، والنُّيُّ الدِّن ﴿ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمُحَدِيَّة \* والْعَقَّاشِينَ والعُواسِينَ والمَارِد ارْيَهُ \* وفي الْجُمْلَةُ الرِّالْيَ فَنْ كَانَ \* وَجَمَعُ كُمّا وَكُرُ السُّولُو أَنَّ \* وَقُرْقَ مُؤَلِّمُ الطُّولُفُ عَلَى و في العنا \* والمرقم أن يوصلوهم الى سَمَر قَنْلُ \* وَاعْلَى عَمَالُ اللَّهِ مِنْ وهِينَىٰ العِلْفِ وَشُعَافِ اللَّهُ مِنْ أَحَدُ الزَّرِيَّةُ كَانْ وَكَانَ فِي الْعَلْعَةُ كُمَّا لُهُ وأبالأمن عُسَكُوه عَلْقًا لا يعصون \* ولا يعصرون كُثَرةٌ ولا يستَقَصُون \* وكان في من ود التسعير أو قل آخل و دب \* فلماراً و قا بله بالسخط والعضب \* و قال له الله النبت صاعيق \* و قصيت عَمَّا شِينَ \* قَالَ قَتَلْتُكُ مَرَةً وَاحَلَّةً لا يَشْقَى عَلَيْكَ \* ولا يَهُ عَلَيْلِي \* وَلَكُنْ أُعَلَّى بُكُ عَلَى كَبْرُ سُنَّكَ \* وَأَنْ لِلَّهُ كُلُّمْ أَعَلَى ۗ

﴿ أَرِيلًا لِهِ وَنَصِفِ وَ طُلِدُ بِاللِّهِ مُشْقِعِبُو تَعَلَّمُ مَلَّ لِمُعَالِّمُ مُعْلَمُ وَمُعْلَمُ هُرُونِ مِنْ مُورِدُ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم و إِلَا يَنْعُونِ الشُّرُونِ وَوَ عَلَمُ مِنْ الْقِنْ الْعَلَمُ الْعَلَا الْمُعْلِقِينَ مُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا ر حسة المن تعالى و ربا يجون إلى المناف المناص المنظام المنظار الاعبانية والبادات والتباع م من لا أعرفظ الم المناه المادات أُ حير من أمراً نه وم عن من زعياً نه يد أغلب من العُقام والعلم إليه وحُفاظ العُرِ إِن وَالْعَصَالُاءِ فِي وَأَمْلِ الْجِي الْمِعَالَةِ مِنْ الْمُعَالِينَ فِي الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِل . والنَّسَاء وَالنَّصِينَا سِ إِلَيْنَاتَ \* مَا لا يَمْعِ الْفَيْطَ فَ وَلا يَعْلَى الْرَاطِ فِي وعاله المراه المال المراج المراج المراج المراج المراج المال المراج المرا مَا يُرْجَرُ عَلَيْ مُن نَهِ مِنْ فَيَأْرِ غُرُكُ ﴿ وَكُلُّومُ مِنْ فِيهِ وَلَكُونُ الْمُحْدُونُ فَهُولُهُ ﴿ وعل الد المُطْلَقُ عَبَاسُ الإِذْ إِن بِالنَّمْنِ الْعِامِ وَيُسْاءِ بِي فَيْوَا كُمْ إِلَيْ عُسِيرَ و والْعِوامْ فِي و لَو كَانِ النَّامِ فِي إِنْهُ الْحُرْمِ فِي الْحِدِ عِيلًا عَلَيْهِمْ فِ لسالب من غير طيئتين أو ولحن أجد العُود العُدا الله الريس تهذه والمُمْلِينَ مِهُمُرِينِم ﴿ وَأَطْلُونَ عَلَيهِ وَيَكُمِهِمْ عِنْ إِلَيْنَ مِلْمُ الْمُمْلِينِ وَالْمُلْفِ فَا يَا تَمِنَ الْاِلْوِي فِلْوَيَكُنْ فِي أَجُلُو مِنْ أَجُدُ وَيُ الْمُؤْمِنُ الْمُورِي وَكُنْ وَلَوْ اللَّ

اوالولك اواستطال بمقدا رحيه اوتلفظ بغارة اونهبه المفاد يهدُر مالله ودامه المورد مه المورد مه المورد مه المورد مه المورد المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه الم

ذكر ما اباد بعك الجراد

وَاللَّهُ وَ عَمْ مُمْتَعُلًا تِهَا مُوال دَمُنْفَى الْحَصَّاد ، وقلوبُ الرَّحيلُ عَلَما اعتبه لعاط المجراد \* وصار يسير معه حتى بلغ ما ردين وبعل الا \* فأعرى كُلْ شُعِراء ومُردا \* وجُرْدُ ما عَيْ وَجُه الأرسِ جَردا \* فوصلً الىحمصُ ومانهُبُها \* ولخالك كما ذُك عُرو مُبها \* ولكن نَهْبُوا تُواها \* وهُلُ مُواقُواها \* أَمُ الْ حَماقُفْ يُمُوانَهُا فَسَها \* واسْتَغُرْجُوا مُكَامِنُها \* واسر واعرا تسها واستلكوا كما ينها و وفي سابع عشرشعمان ا انصَبُ الى المجَهُول ذلكَ الطُّوفَانِ \* والرَّسُلُ الى حَلَبُ واحْفُمن قُلْعَتها ما استُودُ عُها \* ثُمّ إلى الفرات وعبر ما بالراكب وعير ما فقطعها هأم الى الرُّما \* فنهُ بَها واستُعلَبُ دُرُّما \* لُمُ ارْسُلُ ذُلْكِ الغادر \* رُسُولُهُ الى ما رد ين يُسْتِلُ عن اللَّكَ الطامر \* و ديباحُهُ كِتِابِه اللَّه اللَّه الله على

أو كُلَّه و سَمَا لَهُ مِنْ الْمِنْ وَهُمُ مِنْ الْمُعْلَمِينَ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْم هِ سَلَامُ عَلَيكُمْ وَ الْعَهُورَ دُخَالُهَا \* لَعَلَى بِلَعَ الْإِشُواقَ مَنَاكُمَا لَهُا \* فَأَمِينَ أَن يُعْرَالُ لَيْنُ وَلِا المُعْمِ لِلْإِلْمُ الْمِلْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُ دُ كُرَاولُ مُرَاه مِ المَعْلَم الْيُ يُعْرِيقِهِ آيمز كُون فَيْسَلُّكُ مِعْمُ السَّلامَه » وقال شطربيت من حرب المجرب ملكوبه النب أمه \* ولكن ارسُل اليه قلونا المركب من المنافعة على المالي المالية المنافعة المتاهدة المتاهدة والمعارَّم مر اعتل عن العصور \* بعلَّ المورِّ عِنْ المعارِّد وعِنْ والله على العلم والله على العلم والله المراجرة المراجرة المراج والمراج والمراج والمراجر والمراجر والمراجر the region in the little was the second of the w قُلْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن ا المران المنف على مان المتاليبة الكافية الكام المان المان المان المان المتاليبة دَكْرُورُ وَدُوهُ مُهْ وَدِينَ بِالْهِيلِةَ وَصَالَوْتُ عَنَهَ الْعَاصَوْةُ بَالْمَعْيِلَةُ وَصَالَوْتُ عَنَهَ الْعَاصَوْةُ بَالْمَعْيِلَةُ فُومَنَا لُوايَوْمُ الْاثْنَيْنَ عَالَشُولُهُ وَمُصَانَ وَارْدُ مِنْ مَا وَهَارُو فِنْ \* فَمُزْلُوا وليسروعُدوا للعصار قاصل في مراد ابا ملها وقد العلوا المدينة .

والمراج المعالمة المعالمة المعالمة على المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة و فعان العليقة عُبِق معالِيها تكبو العاتصاد ب وعرنين عانس الوالي العالمات إنا طب تعت مِقرد انقِها د \* لا تهان قالة من القلل \* على فارحبل \* لَمْ يَكُنْ فَرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُبْلُهِ اللَّهُ فَلَاكِ \* إِلَّا أَنْ تَلْكُ لا ثَبَاتُ لَهَا وَمَٰذَا فَالْمِتُ لَيْسٌ بِهِ فِرْ الله \* بِظَهْرِهُ وَا دِ بِطَلْنُهُ أُوسَعُ مِنْ مِنْدُالا الاَحْوارِ \* و فيه جُمَّات عَبُوف من تُعْتِها الأنبارة وبهمطا رح الزُّرُوغ \* ومسارح المواشى والضروع موحك ودوجروف لاتصل مم دروق الكرم الى أرجابها \* وحروف يعجزوا رفّ النّفكرعن تعلى يدم جا بها \* وطريقه عِنَ الْقَلْعُةِ اوعَى الْقُلْعَةِ \* وَالْقُلَّعَةُ فِي عَلِيكِةِ الْمَناعَةِ وَالْوَقْعَةِ \* وَالْمَا يَلَةُ مُبنية حُواليها \* متشبغة بل يلها \* تأكل هن فضّلات نعمها \* وتشرب المن فانس سيلها و فيم بين لعمم ونامم يتردد ون وولى السماء و زوم روما يُوعَلُ ون \* فا قام لمحا صر تهاطي عضا يُعِها \* يَسْتُرْ شِكُ الى طُرُق و المنايقة وطرابتها \* ولم يكن عواليها مكان المعال \* والنصب العانين . مُجال ، نعول على نقيها بالمعاول والفرس ، واستعان على فلله بالمقاول

والروس \* وحاشادر زديل حشيتها وعصيتها إلى يسام فتقا \* لأنها وان كانت عد راء تداعبون المعول بكراها وقا \* فلازالت المعاول تنل \* والمطاطيس ثكل \* ومنا قير الهوس تتعقيد \* ومصور الرازيب كهمف

## اللت ب شعر به

\* كأ نَ مَعُولُكُم فِي نَقْبِ تَرْ بَعُها \* مِعْقَارُ طَيْرِ عَلَى صِلْكِ مِن الْعُجِرِ \*

\* ا وَعُلْكُ وَعِيدُ سُلُو صَمَّا بِهِ صَمَّم \* اوغَمَرُ عَيْنِ مَعْنَى قَاقِلِ الْبَصَرِ \*

واستَرْعَى اللَّكَ و والخِصام \* الى العِشْرِينَ مِن هُهْرِ رَمُضَاتُ ولم يَحْصُلُ

ذكرتركه بي المعاصرة المنادو المكلبرة وتوجهه بما رديه دوى الفسا دهن

## مارد ين الى بهاد

والْعَلَمُ الله رمي منها بالله الهاهية الله والله والله بالايستطاع عيله والكابرة مع الحق على والكابرة مع الحق عروج عن المنهج والملاعة في عبر عقامها عن المجلم من منوعيه ويرب الله ينة والرباه ومن الله ينة والسوارة ومن المارة ومنا ربا ،

وْفْلُوا مَا سَهَا وَاحْجَارُها \* ثُمَّ الْعَلَى رَّالَى بَعْلَ ادْ \* بَمْسَاكُرُ كَاللَّهُ رَّ و النَّواش والبُّر اذْ \* وجُهُرُ بعض الثُّقُل الى سُرُونْنُكُ معَ الله داد \* فوصلوااي مله ينه صوروليس بهابيت مشاد ، أم الى علاط وعيل المحور ومِي بلادُ الأحراد ، آملَةُ عا مرة البنيان ، وأولُ ما موحار المعت مُكمة من ولايات تُبريزُ وأذر بيجان ، تعيد النَّقُل بعيد المجود عِيلُ رَمُضان \* ثُم دُ مُلُوا الدولايات تَبْريز ثُم الدسلطانية ثُم الدممالك مُوراسان \* و كان اذ دالاً وقل عرب مُصْلُ الشِّنا ، وفصل الرّبيع تزيّن وأنّى وصُفُها تُالرِياسِ بأنامل صُبّاع العُلْرُةُ تَلُونَتُ \* وعُروسُ الرّوف قلااً عَلَى تُ من صُواع العِكمة زُعرفها وازْينت \* والاطيارلي الأزمار \* ما بين مامة بلبل والفحرار ، قل شنفت الأسماع ، وأقا مت السماع ، واستالت الطباع برهيم موثها \* وأحيث آثا ررحمة الله الارس المعلَى مُوثِها \* ولاز الدالة النَّقلُ بينَ تُأُويب وادْلاج \* وسُيْر ولا سُيْرُ الماج \* كُلُ يَوْمِ فَ مُرْحَلَةُ وَكُلُ لَيْلَةٍ فَى مَقَام \* فَوَصَلُوا الى نَيْمَا بُورً ، عُمُ إلى مامه أُمْ تَظُعُوا مُعَا وزَّبا ورد وما عان ، أُمّ الى اللُّعُون والتَّهُوا الى تهر جيمان ، تعمروه بالمراكب وسارواسير النجم القاقب

العشرين من شهر ومضان اله وكان خامس أيار و ومعل يعبن مراجع ومعل يعبن العشرين من شهر ومضان اله وكان خامس أيار اله ومعل يعبن والمه المعارفة ومعل يعبن والمه المعارفة المعارفة ومعل العبن المها المورد ومن المسافة المعارفة ال

المُولِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ذ كرما فعله السلطان احمد بن الشيخ اويس الما بلغه اله توجه اليه

ذلك النجيس

فِلْمَا بِلْتُ السَّلْطَانُ المَمَلُ فِي أَنَّ لَعِو رَبِعِلُ أَن بُلُ مِشْقَ تَسْرَد \* تُم عَزْم . طيان يتبغل د \* وقال العُود أحمل \* استُعَلُّ ولكِن للفرار \* واستَقرُّ مرور المان الاقرارة للم المناب ناماً يله على الربي المراب المانية وإلى إلى المُلْقِقَى بِالْمُورِ وَجُنْفِي بُمِقُولِ يُوسُفِ إلى الْمُومِ وَمُوجَ \* وَكُالَ، من حملة ماوضي بدا نه لا يغلق في وجه تيمور باب له ولا يسال له دون مايرومه جهاب ، ولايفهرني وجهه سيف ، ولا يعابل فيما، يامُربه بلم وكيف \* فيلك تيمور \* ها الأمور \* فَعَهْزُ دلك الحَالَ عَالِم المُ إِن يَعْلِيهُ الدَّعِشُولُونَ إِلْف مُقَاتِلْ \* وَأَمْرَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ أَمْهِ وَرُولُسُاعٍ وزرانه والطُّلَبَةِ المُعْتَلُينِ \* أَمْير زادَه رُسِم و حَلال الإسلامي ، وشَدِ نُو اللَّهِ بِنْ فِي إَمُوانَ يَكُونَ الْمُعَلَّمِ فِي مِنَ النَّلَا ثُمَّةِ [ لا مير وستم \* فأد ألسلفوا بعُل أد ﴿ يكون مُوماً كُمُ الْبِلا فَد مِ وبِحْينَ عَرْبُعَ جن سَياء بِعُلْ اد شَهْمُ السَّلْطَان بِاحسَكَ فِي عُرْبِ الْعُرْنَة \* ومَلْ طَلَامُ

الظُّلُم حَناحُ العُسَاكِ التيمُورِيُّهُ عِلَى أَناقِهَا وَأُرْسُلُ عَلَيْهَا شَهِبِهِ \* أَيْ بِهُرْ جِ اللَّكُورَانُ يُسلِّمُ اللَّهِ يَنْهُ طُوعا \* واستعل للمقاتلة فجمع ماعنله ص أهبة المحاصرة فأوعى \* فأطلُوا تمورُعلى مداالاً مر \* وانتظروا ما يكون منه من نهى وأمريه فتنى تعويما عنا سالسنت ، وانسكرماتصل المهانة من غرق وحرق \* وأقل عليهم بعمام عم بعد مارعد ورق \* عُو صُلَّ بِعَلْكُ الْعَرِّ قِ \* و احل بهم البُوسُ و الْعَلَق \* واداً تُهم لِماسٌ المجوع والفرق \* فرجهم أى رج \*وهاصرهم في المهر العيم \* فقبت مُقَالَتُهُم والْمَثْر وامن عُما كره القَبْلي والمُجرمي فَعَنق الله المعنق 4 ورخُفُ علَيها الرَجلة و عَيله فاعلَه اعْنُو أَيُومُ الاَضْعَى \* فَتَقْرَ على زُعمه بأنْ حَعَلُ الْمُسْلِمِينَ قُرابِينَ وَعَلَيْهِمْ ضَعَى \* ثُمُ امْرِكُلُ مُن هُو الدونترد يواله معسوب ، والى يزله عسا كره من المجتل والمجيش منسوب ه أن يأتيه من رؤس المل بغل الدبر أسين \* فسقواكل و احلي من خُمْرة سُلْبِ الروح والمال كاسين \* ثُمَّ أَنُوا بِهُمْ فُرا دَى وحمله \* وجاروابسيل دمامهم نهرالل حله ، وطرحوا أبدانهم ف تلف الميادين، وجُمَّعُوارُوسُهُم فَبَي بِهَامْيَادِينَ \* نَعْتَلُوا مِن أَمَلُ بَعْدَادُ لِمِوا

من تسعين الف نفس صبرا ﴿ وَيُعضُهم عَجَزَعن تُعصيل البغل اديبي فقطَعُ رؤسٌ من مُعَهُ من أُمِّلِ الشَّامِ وغَيْرِ ما أَسْرِ مَا \* و عَجَزْبُعضُ عن روس الرحال \* فقطع روس ربات العيال \* وبعض لم يكن مُعهُ رَقيق \* فاصطادُ من وجَكُ لي طُريق \* وا فتالُ من معه من ر فيق \* الوفال في نَفْسه بعل وصليق ولم يلتفت الى شقيق وشفيق ، ادلم يمكنهم الغروج عن رتبة الطاعة ولا يقبل منهم على لولاتنفعهم شفاعه \* وملاالعدد الله كور بسوى من قتل ومومعصور باوقتل في مضيق ب ارمات نى الله حلة رموغريق فقل ذكران علقا القوا انفسهم فى الماء وما تُواغرقي \* ومن جملتهم فرج فا فهركب سفينة وابق \* فاحتوشوه من الحجا نبين بالسها م نجرُمُوه وانقلَبَ السَّفينَهُ فَادْ رَكُهُ الغرق \* وبى من الميادين \* نحواً من مائة وعشرين \* كَالا عُبُرن القاص تَاجُ الدِّينِ احمدُ النَّعمان \* الْحَنَّفَي الْحَاكُمُ بِبُغْلَا دُكان \* وتُوتِّي في عُرة الحرام سنة اربع و ثلاثين وثمانمائة بل مَشْقُ رحمه الله تعالى " ثُمَّ انْ تَهُورُ عُرَّبُ اللَّهِ ينه \* بعدُ أَنْ المُّدُما بِها من أَمْوال مُزينه \* والْقُرُ الْمُلْهَاوا تَفْرُمُنَا زِلْهَا \* وجعلُ عالِيها سا فِلْها \* وصارَت بعلُ

إِنْ كَانَتُ مَلَينَةُ السَّلامُ دارالسام \* وأسروامَن بَقِيَ مِن مَعْفَةُ المِلْهِ فَهُزَق \* ومَزْقَتْهُمُ أَيْلِ فِ الزّمانِ كُلّ مُرْق \* بعد أَن كَانُوافي ظلا إِل وَدَلال \* ومِن مُسا حَنهم في مَنتَيْنِ عن يَينِ وشِما لِ \* فالبُومُ عَشْشُ الْبُومُ والغُرابُ أما حَنهم في مَنتَيْنِ عن يَينِ وشِما لِ \* فالبُومُ عَشْشُ البُومُ والغُرابُ أما حَنهم \* و أَصْبَحُوا لا بُروالا مَر فالامسا حَنهم \* و مِن في الله عنهم \* و أَصْبَحُوا لا بُروالا مَر فا نِها أَذْ حيل الله عن الله عن الله عنهم الله عنهم من أن يعرف \* و ناهيك أنها كاشيها مل بنتُ السَّلام \* وانه مل ما قيلً من أن يعرف \* و ناهيك أنها كاشيها مل بنتُ السَّلام \* وانه مل ما قيلً

## م يُبِت بها إمام \*

ذكررجوع دلك الطاغ واقامته في تراباغ

مُ الوى بعلك الاتراك التي يصح أن يقال الكل منها انه في التركية طا غية طا غية طاغية طاغية طاغية طاغية طاغ وعزم أن يُشتى في مكان يصلح أن يكون في التر بو والعرب كصفاته و ذا ته قراباغ \* واكسى كالبازى المطل بل كالبوم المشوم \* مراقباً الطراف الأفاق وعصوصًا ما الكالروم \*

قطر مواسلة ذلك المريك سلطان الووم ايلك ويم بايزيك \* قواسل سلطان الما يك المجامر الغاز \* وصور ح بما يروم من بلادَ الروم من غير كناية و الناز \* وحمل السلطان احمد وقوا يُوسَف

مريد مركرا تهما من سطوات ميونه مربا ، وانهما مادة المسافد وبُوارُ البِلاذ ، و دُمارُ العباذ ، ومن الخُمول والا دُ بار ، وكفِرْ عُونُ وها مان في العُلُوزالإِ مُتِكْبار \* وان فِرْعُونَ وَهَا مان و جُنُودُ مُماكانُوا ها طبين \* وقد صارا بِي معهما في حيى دراكم لاطبين \* وا ينما علوا عَلَّتِ التَّعَاسَةُ والسُّوم \* وعاشاً أَن يُكُونَ مثلُهما من المُعْلُوكينَ المع فعيل مليكم د الرة تهرنا \* نقل سَمعتم قضايا مخالفينا وأصرابهم \* ومانزُلُ بهرمناني خِرايهم و مِرابهم \* و تبين لكم كيف فعلنا بهم \* فلا تُكُثُرُ وا بينا وبينكم القيلُ والقال ، نَصْلاً عن حل ال وتثال ، نقل بينًا لَكُمُ البُواهِينُ وضُرَّ بِنَالُكُمُ الامْثَالَ ﴿ وَفِي أَثْنَا وَذَٰكُ انْوا عَالَتُهُ لِل والتغويف ، وأصناف التهويل والاراجيف ، وكان ابن مثمان منك وَقَاعَةُ وَهُجَاعَه \* ولم يُكُن عَنْكُ صَبْرِما عُه \* مُعُ انْهُ كَانَ مِن الْمُلُوكِ العاد لين \* و عنك تَقُوى وصلا بَهُ في الدِّين \* وهانّ اذا تَكُم و مُونى . صَلَّ رَمُكَان \* فلا يَزَالُ في حَرَّكُ إِلْ مُطْرابِ عَقي يُصِلُ الى طُرِف الإيوان \*

وكان بواسطة عُدله ساعد والزمان \* وقويت شوعته في المكان \* فاستُصْفَى مُمَالِكُ تُرْمَان \* و تَتَلَمَلُكُها السَّلطان عُلاء الله ين وأسر لهُ عَنْكُ ولك ان واستُولى على ممالك منشاو صار وعان ، و مرب منه الى تيمُورَالاً ميريعةُ وببن على شاه حاجمُ ولا يات كرمان \* وصَعاله من حُكُود جُبُل بالقان \* من مُعالك النّصارف الى مُعالك ارزيجان \* فِلمَّا وِ تَنْكُ مِل كِتَا بِهِ \* وَقَهِم فَعُوفُ عِطَا بِه \* نَهُمْ وَرُ بُن \* وامتعض وارتبض \* ورفع صوته وعفض \* وكانه تجرع نقوع العَضْف \* ثُمَّ قَالَ أُو يَعُونُي بِهِ إِي التَّرْمَات \* ويَسْتَفَرْني بِهِ إِي العُزِعبلات \* أُريَّ سُبُ أَنْ مِثْلُ مُلُوكِ الأَعْجَامِ \* أُوتْنَا رَاللَّ شَتِ الأَعْنَامِ \* أُونِي جُمْع البَجْنُود \* كَجْيِش الْهُنُود \* ارجُنْك ف تى الشِّقاق \* كَجُمْع العِراق \* ا رمامنك من هُزاة الاسلام \* كعسا كرالشام \* او ا ن تَفلُهُ المُجْمَعُ كَجُنْكِ فِ إِوما يُعْلَمُ أَنَّ اعْمَارُ وَعِنْكُ فَأُوكِ عَمْلُ الْمُلُوكُ وعَتُر \* وكيفُ تُولُى وكُنُر \* وما صُلُ رَعَنُهُ و عَنْهم \* وكيفُ كانُ . كُلُّوت يستضعف طالبة منهم وإنا انصل حمل منه الأمورة واكشف ما عُزْنُهُ فِي التَّامُورِ \* وَأَمَا أُولُ آمُرِهُ فِي حَرَامِي سَفًا لُو اللَّهُ م \* مُتَّالِكُ

العرمنقاض العهود والله مم \* طَرَفُ مُنعَرفُ عن الصُّواب في العُطاء قصا لُ وجا لُ وسَطا \* ثُمُّ طَالٌ واستَطَال \* واتَّسَعُ لَهُ الْجَال \* و غَفَلٌ عنه الرِّجال \* وص حين نبع \* احتصبى حتى شاب الشَّيب بالعيب فأدرُكُ ماأدرُكُ وما بُلغ \* فالتَهَبَتْ فَتيلُته بعلُ أَن كَانَت شُرال \* وانتثرت قروع حبته نصارت غراوه \* أمَّا مُلُوكُ الْعَجِم فَانَّهُ استنزلهم بلُعله وعَثله \* شم استقرهم بغيله ورَجله \* وبادرالى تتلهم معداً أن المكنتهم فرصة تتله ، وأما تُوتناميش عان ؛ فإن غالب صُكره عان دومن أين للَّتنار الطُّغام الضُّوب بالبِّنار العُسام \* ومالُّهُم مُون شَقِ السِّهام \* يَعْلان سُواغِم الأروام \* وأمَّا جنو د الهنود فانه مثلهم في أمرهم \* وردكيك مم في تعرهم \* فوهت أركانهم \* لاسمًا وقدمات سلطائهم \* وأماعساكرالشام \* فأمرهم مشهور وماجرا مليهم فظا مرفيرممتور ولاً مات سلطانهم وتضعضعت أركانهم \* وانفض ا مرمروا نقض \* وبغى بعضهم على بعض \* فقطعت منهم الروس العمار \* ولم يَبَّى نيهم الأروس صغار \* ننثر الزَّمان نظامهم \* وسام النبل دُملتهم وشامهم \* مَع انهم في الصور ربيع وفي المعاني

وفراد ف \* لا حرم تُعْرَقت أيا دى سباا حزاب تلك الزمر \* فاشتغل جَيشُهُ فِيهَا بِالْحَرَّمِ فِبِاضَ لَا تَعَلالُهُ الْجُوومَ فُر \* ولوكانَ بَينْهِم اتَّفَاقَ لَعْتَوْهُ فَتَا \* وَبِكَ دُواشَمُلُهُ وَبِتُوهُ بِنَا \* وَلَكُنْهِمْ فَصَلِيهِمْ مُعِيعًا وَقَلْوَلِهِمْ هي \* ومُعُ أتَّسان نظامهم \* وتُسْل يل سهاحهم \* وقرة نطاحهم \* وشلَّة كَفَا خِهم \* وشُلُّ أوماحهم \* وكونهم ظُهر الحاج \* وأُسُولًا الهياج \* أنَّى لَهُم نظام عسا كرنا \* وفُوق الغيام بتطافر نا وثنا صرنا \* والم فرق بين من فكفل بأمر العفاة العراة \* و بين من تُعمل افر الكُاة الغُواة \* فإن العربُ دا بنا \* والضربُ طِلابُنا \* والْجِها دُسَنعتُنا \* وَشُرْعَهُ الغُزَاةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تعالى شُرْعَتُنا ﴿ أَنْ قَائِلُ آخَلُ تُكَالُّهُ طى الدُّنْيا \* فَنَعْنُ الْعَاتِلُونَ لَتَكُونَ كُلِمَةُ اللهِ فِي الْعَلْيا \* رِجا لُنا باعُوا انفسهم والموالهم من الله بان لهم الجنه وكم لضر با تهم في آد ال العُكُمَّارِمِنْ طُنَّهُ \* ولِسُيْرِفِهِم فى قُلَائِس القُوانِسِ من رُفَّه \* ولِنُون تسييم فى عُياشيم بنى الصَّليب من عُنَّه \* لوسْنَاهُم خُوسٌ المحارط مُولا \* اركُلُّهُنا مُمْ ا فاصة دماء الحُقّار أفاصُوها \* قد أطَّلُوا من صياصيهم

على تلع قلاع المُعفار وأحنواعليها \* وأمسكوا بعنان أفراسهم تكلُّماسمعوا مُيْعَةُ طَارُ وِاللَّهَا \* لا يَقُولُونَ لَلْكِهُمُ اذا غَمُومُمْ فِي البَّلا عِوالا بتلا ، إِنَّا عَامُنَا قَاعِدُ وَنَهَا يُعَدُّ انتُ ورُبُّكُ فَقَا تِلا ﴿ ومُعَنَامِنِ الغُزاةِ مُشاه \* أُفْرُسُ مِن فُو ارس الكماه \* أَطْبَارُهُم بِاثْرُه \* وأَظْفَا رُهُمْ ظَافَرُه \* كالاسود الكاسرة \* والنُّهُور الجاسرة \* واللُّه ما ب الهاصرة \* قلُو بهم بودا دناعامره \* لا يُعَا مِرْبُوا طِنَهُم عَلَيْنَا مُعَامِرٌ \* بل وحومهم فِي الْمُحْرِبِ نَاضِرُه \* الى ربيها ناظره \* وحاص الأمرا تُكُلُّ اشْفالنا \* وحُلْ أَجُوا لِناوا فعالِنا \* حَمِّ الْجُفّارولُمُ الْاسْرِي وضَمُّ النّناسِ فنعن المجاهدُون في سبيل الله الله ين لا يَخا مُونَ لُومَة لا مم و وأنا اعلم أنَّ مُل الكلامُ يَبْعُثُكُ إلى بلاد ناا نبعاثا \* فأن لم تأت تكن زُوجا تك طوالق ثُلَاثًا \* وإنْ تُصَلَّ تَ بِلاد ع وفر رُتُ عَنْكُ و لم اتا تلك البُّته ، فرُّو ما ي إِذْذَاكَ طُوالِقُ ثُلِاثًا بَنَّه \* أُمَّ أَنْهِى عطا به \* وردُّ على ملى االطَّريق جُوابه \* فلمَّاوِتُفَتِهُو رُعلى جُوابه القلق \* قالَ ابن عُمَّانَ مُجْنُونَ حُمِق \* كُونِهُ أَطَالُ وأَساءَ \* وحُتَم ما قَرأُهُ من كتابه بل حُرالنساء \* لأَن ذُكُر النساء عندُهم من العيوب \* وأحبرالله نوب \* حتى أنهم لا يُلفظُونَ

ذكر طيران ذلك البوم وقصان عراب ممالك الروم ·

ورَجُلُ تَهُو رُالِي التَّوْجَةِ مِل بن عَمَانُ السِّيلُ وطَلَبُ الوَفِيقَ والطَّرِيقَ ورام الله ليل \* وعرض جنك فاذاالوموش حشرت \* وانبتوا على وحد الأرْض فاذ االحُواكِ انتَثَرُتْ \* وماج فاذا الجِبالُ ميرت \* وماج فاذ االقبور بُعْثَرَت \* وسار فزلز لت الأرض زلز الها \* وما رفاظهر ت القيامة أموالها \* وارسل الى وكي عُهاد \* ووصية من بعد \* عليا عُد سُلطان بن جها تعير أن يتوجه اليه من سور قنل صحبة سيف الله بن الأمير \* ورُحِبً الى الرُّوم الطّريق \* وساعَكُ الاتفاقُ ٧ التونيق \* وجرف بللك المعوالمطرعم \* والليل المدلم \* ندار ودان \* وطى قلْعُهُ كَمانُ أَناخ \* فاذاهِي في الوُثاقة كيقين مُوحّل \* وني الرَّصانة والمناعة كاعتقاد متعبل \* لايقطع حَنْكُ ق مناعتها سمم وَهُمْ \* ولا يُهْتَكُ مِي الى طُرِيقِ التَّوْصُلِ اليهاصالِ بُ نَهُم \* مُوسَسُ ارْكانِ

مضابها ممار المقل ره ف ومهندس بنيان تبابها عبا والعطره وليست بالمعالية الشَّاعِقِه \* ولا با لقصير قا للاصَّقِه \* غيراً نَّها في مُها عُنها وحصانتها فاعمه من احل م جهاتها نهر الغرات يقبل أتلما مها ي وعن المجهد الأعرف و ادمتسع يعفظ ملامها هلا ينحن للاقل ام فيه المات \* رمومسيل ماء يُصب في نهر الغرام \* ومن البعيةين الاعترائين مضاب \* يَتْلُولسان البَعْيرة عنكُ وقُوع البَصَرعَلَيْها ان على الشَّي عَجاب، فأعلها من غير كُلفه \* وولي حرفها من غير لمواف بها ووَتْنَهُ \* وَدُلْهُ بِعِلُ أَنْ قُلْمُ حُلْ سُلطان عَلَيْه \* ووكل أمر حصارها و قتالها اليه ، وسَبَّ ذُلك أَنَّ الوادف اللَّ فَ وَراءَهَا كَانَ يُرِدُ مِالْخُيْبَةِ لُوعُورَ تَهُ مَنْ مِاءُما ، لكُونِهُ مُزَلَّةُ الْأَقْدام \* وأسع الأفعام بعيد مهري المرام \* لايثلب لمان السهم له عرف عرف \* ولايثبت له تعت قل م غراص البصر قرار أرف \* فبسيرد ما وقع نظرة عليها \* نظر بعين الفراسة اليها \* ثم امر بقطع الأعشاب \* ونقل الأعطاب علم يكن إلَّا كُلُّم البُصر \* حَتَّى مُكَ مُواالْبِيونَ وَتُطُّعُوا الشُّجُر \* ونَقَلُوا حميع دلك المعشب والاعواد \* وطر موماني تُعرد لك الواد \* فساووا

بدالاً رض \* وملاً واطولة والعرب \* وحين شعراً على القلعة بها النعال ١١ أَنقُوا النَّارُ والمارُوعُ مَل مُلْكُ الْأَعْشَابِ فَا عَلَى عَلَى الاسْتَعَالِيم واما أساس القِلْعَة فلا ينال \* لأنه را حِد مل قلل الجمال \* فلم يبك د دلك من احره \* و لم يُسَرِّد من فكره \* بل أعرف المعال \* كل وإحد من الرَّجالِ ، أَنْ يأتُ من تلك القفار ، بعد ل من الأحجار ، فَانْبَهُ وَاكُلُولُ وَالْبَعُوادِ \* فَي تَلْكُ الْمُهَا مِهِ وَالْأَطُوادِ \* وَالبَرَارِ فِ وَالْهَادِ \* وها بواالصِّفْرُ بالواد \* فني العال مَلا واتلك الله إر و من العصباء والعجارة \* ثُمَّ أَمْرَان يُفْعَلُ بِتِلْكُ السِّجَاوَة في ذُلِكَ المُهُوع البَّعِيل ؛ مايندل بهم في حَهدم يوم يقال لها مَل المعلات و تقول مل من مزيل ع فَالْقُوالِي ذَٰلِكَ الموالدِي بَعْنُ ما لَوَّه \* من أَكَّلُ اس تلكُ الحِجارَة فطَمْوه \* رِبَقَي بي بياد رِدُ لك العُجُرِة أَضْعَافُ ما رُمِي من البَصَر ، ولما امْتَلا الوادى من الأخيار؛ مَشُواعَلَيْها وقربُوامن الأسوار؛ ونصبوا السَّلالمُ وتسلقوا \* و بناصية مرا ميها تعلقوا \* فا تلع ا مل القلعة عن الكلام \* وطُلُبُواالاً مِانَ وَمَالُوا إِذْ عُلُوما بِسُلام ، وكانَ مَنْ الحصارُ والتَّلْعِلْه ، في دُوِّ السنةُ إِربَع وبُماما أنه \* ولمَّا استَعْرِفيها \* أمربتلْكِ الأحجار أن تنة لم

# may #

ته على المناو دا الماس المناو المناو

#### \* 42.

\* ولا يُنفَع الْعِرْبِاء قري صحيحة \* اليَّها ولكنَّ الصَّعِلَة عَرْبِ مِنْ ولم يزل على طريقته العومة + فأشبه لما أحاره معيرا معامر العوماء عد فنهينا وفما انتهى \* ونَبْهنا وفيا ارْعُرِي \* وأرينا والعبر في غيرة فعا اعْتَبْرِهِ وَا دَا وَلَسْلَعُ ا تَعَامَعًا مِنْ الْمُعَالِفِينِ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وكما ومعنا اسه مع مسله على عادة مشتنا وأد بنا في المرا سلام ووسنط المتعلق عُلُورُة \* وأبل في مَورَد \* وكا لَهُ فَا بَعْنَ مُوا سُلُونه إ وما وضعه في مكافيه اله ي كتب اسمه المن الم طهورين هومال ا مو الواجب عليه وأكفنس هو والشك أن طهرتن بالناسية الينا ب كبعض منا وأقل حُشَينا \* مُ إِنَّهُ أَعَيْ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَّدُ مُوا بِنَا \* وضُعَ اسمهُ فوقَ اسمنا بِاللَّهُ هُتِ \* ومل الماقيه مِن كُثْرة العمائة وقله

الأدب \* مُ ذَكراً له توجه يروم \* استخلاص مالك الروم وتشاق في مل الصاب ، وتنبيه في مل الخطاب ، فهو أحد دما تير الصُّنَّاب \* والا ما طِير السُّعَانُ بِهاني الخطاب والبُّواب \* وكرماعزم ابن عليان عليه عنل انصباب ولك الطوقان اليه فلَمَّا بِلُحْ ابنَ عُمَّانَ مَا قُصَلَه ﴿ وَأَنَّهُ جَعَلُ طَالِعَهُ فِي مَمَاءِ الْحُرْبِ رَصَّلَه ﴿ تُوَجُّهُ لَعْنَالِهِ \* واستُعَلُّ لاستِقباله \* وكانُ عَلَى مَلْ يَنَهُ اسْتَنْبُولُ مُعاصرًا آثمها وكمارُها \* وقال قارب أن يُفتحها وتصع الحرب عنها أوزارها \* والمعنن \* كانعنك \* ولكن امريطار قة العزاة \* والسُّوامين من حُوا سرميشه والبراة \* وسراة السرايا وكرام حُرمان \* وأحلاس عَيْلُ السُّوا حِلْ وَقُرُومَ قُومًا ن \* و أَخْنَا دُولَا يَاتِ مِنشَا و أَسَاورةً صاروعان \* وحبيع أمرا فالتومانات والصناحق \*واصحاب الرايات ورُوسُ النِّيالِي \* ونُوابُ حَسِيعِ النُّهُورِ والأُمْكِنَهُ \* مِمَّا مُوحَارِثُكُ تَعْقُ بُرُوما وَا دَرْنَه \* وَكُلُّ مَنْ دُبِّجَ البِّعُوالا عُضْرِ \* مَن بَيْ الأَصْفُر \* هن رأيته البيضاء بالله مالا من مولك سُويلا وَكُلُّ عَلْ وَإِزْرَق \* مِعْهَامُهُ السود على مواده الأبلَّق \* أَن يَعْمَلُوامُصَلَّحَتُهم \*وياعلُوا

حِلْ رَمُ وا سُلِعَتُهُم \* واستُعان في ذلك بكل بطريق وعِلْم ما رجي \* و الميل في امَّانِ السُّلِمِينَ عَلَى قِعَالِ كُلِّ بِاغْ وَحَارِ جِي \* وَاسْتُلْ عَلَى التنارة ومَمْ قُومُ دُوينين ويسار \* نَاسُ سُواد ج \* المُمْمُواشِ نَوا تَعِ \* مَلْأُ واالا تُطارَبُوا شِيهم \* وَعَلُوا الشُّوا مِنَ والبُّوادِ عَ برونهم وحُواشيه \* رُبًّا يَكُونُ لوا عَلِي مِنْهُمْ عَشُرةً آلاف مُلَ \* مَامِنْهَا واحدُ حَمَل \* ومِثل ذلك أنواس \* مَا أسر جَلَها ظَيْر واللَّهِمُ راس \* والمَّاالعَتُم والبَقَرِ \* فلا يَعْصَى عَدُدُهَا ولا يُعَصَّر \* وها يُعلَم خُنُودُ رَبُّكُ الآمرُ وما مِي إلا قِ عُرف للبَشَر \* لَهُمْ في مَا لِكِ الرُّوم و قُرْمَان ` الى صواحى سيواس مُشتات ومصالب موالمكوك والسكاطين عليهم ا عَمَادُ كَمالُهُم مِن أَنواع الْمُراكِ وَطَايِف للوقص لم فقيراً وعُريب او طالب علم اراديب \* حَمَّعُوالهُ من الغَيَّمُ والبَقَرِ \* وَالصُّوفُ والشَّعُو والسُّمْن والأَقِطُوالُوبُرُ \* مَا يَكْفِيهُو ذُويهُ إِلَى آخِرِالْعُبُرِ \* وَكَانُواْ. يُسْوِنَ لَكُثْرَ لَهِ وِمَا مُعَهُمُ مِن إلا مُمَّ \* تَمَالَيَّةً عَشُر الفِ عَالَم \* فَلَيَّ \* كُلُّ من صَلى عُولاءِ الجِمالِ مَن عَصْوِته بالإجابِه \* و بادر الى امتثال م الهامرو بالإطاعة والإنابة موانبعث اليه المتار بقضهم وقضيضهم بعثا بد.

وتَنْتُ النِهِ الْمُوادُعُما عُرِفا وِمِا رَجُنودِهَا تُنَّا \* وحُثُ عَلَى مُلاقا قَ

د كرما نعله ذ لك الحلااع المارونمقه في تغضيك عن ابن عشان

## جنو دالتتار \*

وللبُّ تَهُورُ فِي أَمْره \*واستُّورُ عن نادَنَكُره \* فاُورُ عن زنادُ وُنَانَ \* انُ يُعَيِّلُ عن ابن عَنْمان بُعَارُه \* فأرسلُ الى زُعَمانُهِم \* والكِمارَ من امرائهمو روسانهم \* واميرمم يلاعي بالفاصل \* وكان في المحرمات مِن الأَفَاضِل \* غِيراً نَهُ مَا مَا رَسُ الإَيام \* وَلِا اطَّلُعُ عَلَى مُكَالِك اللِّمام \* التَّحْسَبُكُمْ حُسَدِي \* ونَعْبُكُمْ مُتَّصِلُ بِنُسَدِي والنَّ الادَنابِلادُ كُمْ \*واحْبُ ادْبَا اَ حَلَ اللهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \* وَأَعْمَانُ دُوحَهُ \* وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ من تله يم العُصْر وها برالله مرنشاً والى عُشِّ متُوَّجِّلُ \*ودُرَجُوال وكرغيرمتعند وفانتم في العقيقة شعبة من شعبي وغصن من أغصافه وجارحَةُ من جُوار حيو عالمِصَتِي وخُلَّاني \* وأنتُم لي شِعار \* و باتِي الماس و الوران كان الناس مُلُوكابالا كتساب فأنع مُلُوك بالانتساب، وإِنْ آماء كُمْ مِن قُلْ يَمِ الزَّمان \* كَانُوا مُلُولُهُ مُمالِك تُوران \* فانعُقَل

منيم طالبة من غير اعتيار \* إلى من الله يار \* فا مغرطنوما ومم على مِاهُمْ عَلَيْهِ مِن الحُرامَة \* و شِعَارِ السَّلْطَنَةُ وأَسْبابِ الزَّعَامَة \* ولم عُزَالُواعِي مِلْ النَّشَاطِ وِالْهِزَّهِ \* إلى أَنِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى ومُم عَى مِنْ الْعَزْه \* وَكَانَ الْرَجُومُ ارْتَمَا آخُرُمُلُوكُمُ \* و الْحَبُرُمَالِك في بلاد الزوم أَ سُغُرُمَ البِكُمْ \* وليسَ عَمْد إلله في شُوكَتُكُمْ نَلُه \* ولا في كُنْرِتُكُم بِلَّه \* فِأَنَّ رَضِيتُمْ لاَنفُسِكُمْ بِهِلَهِ اللِّهِ \* وَأَن تَضِيرُ وَا مُعَالِينَ \* كَأْنُكُمُ مِن الْحَرِينِ \* ويعلُ أَن كِنتم أَمُلِورُ مُكْبِرين \* كيف صرتم اصاغر مصغرين و رأستم بلا رموان ولامضيفه \* وأرض الله واسعته \* ولم سُرْتُم مَرْ قُولِي \* رُجُلُ مِن أَوْ لا دِ مُعْتُولِي عَيْ السُّلُعُو تِي \* وِلا أَدْ رِي مَا الْعِلَّةُ لِعِنْ السَّبَ \* وَمِنْ أَيْنَ مِنْ الْإِماءُ والنَّسَب \* سوف عكرم الإنفاق \* وانتفاء الإنساق \* وعلى كلُّ حال فأنا أولى بكم \* واحق بعُمَل مصالحِكُم وتَهْيَدُم مَما بكم \* وان كان المبدِّ من استيطا نِكُم مِن التَّخوم \* وبيع تلك البلاد النسيعة مضائق . مُبِالِكِ الرُّومِ ولا أَتَلَمَن أَنْ تُكُونُوا كُاسلافِكُمْ حُكَامُها ، ما يكي نُواسي صياً صيهارا قين سنامها \* السطى أياديكم فيهاقابضين زمامها \*

وهذا اللهم المايم اذا حقينا مل الماؤله ، وتُضينا الأرب من مذه المناصلة \* وتممُّكُ لنا الميك اي \* وارتفع من البين ابن عمان \* فاذا عَلَا الْجُومِن المُعَازِ مِدُومَهُم في في مله البلاد المشارع \* وظُفِرتُ بهاته المُسَالِك \* وسُلَتُ عُن فيها المُلْرِق و السَّالِك ، أَعْطَيْتُ القُوسُ باريهًا \* و أَنْزُلْتُ الله ا وَ بِانْهَا \* و رُدُدْتُ المياهُ الى مُجاريها \* وحَعَلَتُ مُلُولًا قُرَا عَا وَهُمِيا حَيْهَا ﴿ وَمُكَّالِهَا وَشُواحِيها ﴿ وَقُرُوتُ مل والماسنكم على قل واستعقاقه فيها ووان وأيعم الاتعينواعلينا و وأمْ عَنكُم أَن تَنْعَارُوا اليّنا فِفا غَنَّنمُولُوصْتكُم فوعلُ وامن انتهازها مِصْتِكُمْ \* فَا فَكُمْ قُو فِينُونَ مِنّا صُورَةً وَمُعَى \* وَأَمَّا الآن فَكُونُوا بطا مركم منع ابن عشما أن و بها طلكم معنا ، حقى إذا التقيما امنازوا والى عَما حَونا المازُوا \* ولا زال فَعل كلامه ينزُوطي حَجر حَجر مم ولا يَعِفُون مَزْ عَرْفًا بَهُو يُهات تَزْري قصا حُتُها بكلام الأُسُود بن يَعْفُره هَا يُصَّانِي هُ رَهُ وَرَانُكَارِهِمُ لِيُودُهَا عِنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَتَقْفُرُهُ كُمثُلُ الشَّيطا ف ادْ قا لَ للانسانِ احْمُرْ حَيْ عَلْبَهُمْ بهَا الْقَالِ واستعمم في مُعلى ماقال \* واستُهُواهُم حب الرياسة الله عالما

ا سترُق احرار الصلّ يقين \* واستعبلُ حَبا رالا ولياء والصّائحين \* وحَبْكُ في النّارِ على الرّوس رُسَ العُلَما والعامِلين \* فو النّو ، وحَبْكُ في النّارِ على الرّوس رُسَ العُلَما والعامِلين \* فو النّو ، على الموافقة للنزال \*

د كرما صنعه ابن عثمان من الفكر الوبيل و توجّهه الى ملاقا ؟

## تموربعسكره الثقيل

فامَّا ابن عثمان فانه عاف منه العُجُوم \* على بلا د الرُّوم \* لأن الزروع كانت عدامت مليث وصل ورالفوا كه والشار قدامتنهك ت وْعُضِرا واتُ الأرض قلد المؤدَّد في والرَّعاياني طلَّ الأمنِّي والرَّفا ميلم الله المتكت وفخشى ابن عثمان أن يُصيب العباد منه سُروه اويتطا يُرالي قباس بلاده من لهيب ناره عُرَر هنا مرالى ملاقاته ، وما قته موائق المُنُون الى مُرْب كاسهانى مُساقاته ؛ وأرادَان يُكُونَ مُصْطَكُ مُ النَّاس ، عار بج بلاد وطي ضواحي سيواس \* فأجروم عساكره السيول الهامرُه واعلُبهم على تفارها مرَّه جَمَّل راعل رعاياه ومن مُواطي مطاياه وفانه كان على الضعيف من رعيته شفيقا و والفقير من حشمه وعَدُهُ مِنْ فِيقًا \* يُعِلِّي اللهُ كَانُ فِي بَعْضِ مَعًا زِيه \* فَعُطْشُ بَعْضُ

خُو اللَّهِ \* فَأَنْ فَى قُرْيَةً بَعْضَ النِّسَاءَ \* فَطَلَّ مُنَّهَا شُرَّ بَهُ مَاءٍ \* وكانت اشاممن البسوس \* يضرب بهاالمثل في اللوم والبوس \* فقالت مَا عِنْكِي مَا تُشْرُب \* فَخُذْ طُرِيقُكَ وَلا تُعْمَد \* وَكَانُ الْعَطُّشُ قَلَّ علْبَهُ \* ور أَى عنكُ ما في بعض القَعْبَةِ شُرْبَةً لُبَنِ فَشُرِبَه \* فقالُتُ من ا قوت الصبيان ، واشتكت عليه لا بن عمال ، نطلبه واستفسره ، فغافَ شَدَّةُ نَقَمِتُهُ فَا نَكُرُو \* فِقا لَى للمراةَ الناابع ِ قبقبه \* وا تبين صِل قه وكُلُ به \* فان ظُهُرِ في بطنه اللَّبِي اعطيتك النَّفي و أن تبينت بالصل في في حَدْهُ بَكُلُبُه \* ولكي قرحت كربته \* وأبر أن دُمَّته \* فقال المنك من اجراء العُدُال ، وأنها و مان البَحكومة بالفصل ومُردعا بالسيف وومطه \* واكمرى على بقلنة مَا شُرطُه \* فَالْغَجُّر بَطْنَهُ وَمُومَنَّعُونِهِ وحرف اللين وهو بلاحه معل قريد فاشهروني الوثاق ، ونا دى عليه عَلَيْهُ مِنْ يَعَنَا وَلَ إِنْ عَوْلَةِ اللَّهِ العَادِلُ ابن عَمَّا لَ شَيًّا بَغَيْر ا معمقاتي \* أم الله الله عمال المال \* وملك في رمضاك السفر صوم الوصاله

ولاً نلغ تهوران ابن عمان الجد عمان عمان وصكره من المفالطة ولا نلغ تهوران ابن عمان الجد على الطريق الغامره و نبك نيل اليهود حمد الله وراء ظهور من واعل على التجادة والعامرة و فل على هو ومسكره مل ظلال وعمون و وقواحكه منا يشتهون و ولسان ما ليم

فلم يُرَالُوان مُوا حِرَازُو ع \* ومُوا عِرَفُوه عَيْنَ مَلْكُو بِهِ ومُوا عِرَفُوه عِينَ مَلْكُو بِهِ ومُوا عِرَفُوه عِينَ مَلْكُو بِهِ ومُوا عِرَفُوه عِينَ مَلْكُو بِهِ ومُوا عِلَا مِنْكُو بِهِ ومُوا عِلَا مَنْكُو بِهِ ومُوا عِلَا مَنْكُو بِهِ ومُوا عِلَا المَا مُصَابِع ومُوا عِلَا المَا مَنْ مُنْكُو بِهِ ومُوا عِلَا اللّهِ مَنْ مُنْكُو بِهِ ومُوا عِلَا اللّهِ مَنْكُو بِهِ ومُنَا عِلَا اللّهِ مَنْكُو بِهِ وَمُعَمِّد بِالسّلامَة مَنْهُ وَعِيد فَي أَمْنِ مُنْكُو بِهِ ومُناعِ بِاللّهِ مَنْكُو بِهِ ومُناعِ مَنْ اللّهِ ومُناعِق اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه اللّه اللّه والمُناعِق المُناعِق المُناعِقِينَ اللّه الله الله الله المُناعِق المُناعِقِينَ المُناعِقِينَاعِينَ المُناعِقِينَ المُناعِقِينَاء المُناعِقِينَ المُناعِقِينَ

طَعانهُمْ جُمْنُ ولا عَسْرَه \* فلم يَفِق ا بِن عَمَّانُ مِن رُقادِه \* الْأُوتِمُورَ قَلْدَمُرَعَى بِلادِه \* فقامَتْ عليه القيه \* واكلَ يَلُ يه حَسرة ونكامَه \* وزُار وَزَقا \* والتهبُ حَنقا \* وكاداً ن يُموت عَنقا \* وسُلبُ القرار والمُعجُوع \* وعزم في السال على الرَّجُوع \* فتلًا طَمَّت من يَعْرِ هِ اللهُجُوع \* وعزم في السال على الرَّجُوع \* فتلًا طَمَّت من يَعْرِ هِ اللهُجُوع \* واعْر مَن السال على الرَّجُوع \* فتلًا طَمَّت من يَعْرِ هِ اللهُ بُولُ وَالمُعْمِ وَالرَّمان بَهُ عِيره \* والسُلطان يزيره \* فلم يَكْ ركُوه والمُكان بَعْمَ والرَّمان به عَيره \* والسُلطان يزيره \* فلم يَكْ ركُوه المُكان بَعْمَ والرَّمان به عَيره \* والسُلطان يزيره \* فلم يَكْ ركُوه المُكان بُولِ وَالمُكان الْمُعَالَى اللهُ الله الله الله المُكان يؤمِن العَلَا عَلَى المُكُولِ الله المُكان المُ

## پ فصل پ

#### # شعر #

\* يامُيهُنالوزُ ر تُنالوجُكُ تَنا \* إِسَالَةُ يُونُ و أَنْتَرَبُ الْمُزْلِ \* وَانْتَرَبُ الْمُزْلِ \* وَانْتَرَقُ لَا الْمُلَالَ اللهُ وَهُي تَعِيدُ تَعِيدُ تِعِالَطُنَا لَهُ وَهِي وَانْتُورُ وَانْتُورُ وَالْمُلَالَ اللهُ وَهِي اللهُ الطّنَا لَهُ وَهِي اللهُ الطّنَا لَهُ وَهِي اللهُ الطّنَا لَهُ وَهِي اللهُ اللهُ اللهُ وَهِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم \* ما مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم الْمُواد ، \* فَاذَا النَّعَيْمُ و مُكَّمَا يُلْهِي بِهِ \* يُوْمًا يُصِيرُ أَلَى بِلَّى وَبَعَادٍ \* علمًا تك انت الجيوش من الجيوش \* وضريت الوحوش في الوصوش ا وامتلات منهم الصعارف والقفار \* وتقا بَلَتِ اليَسارُ بالمين والمين بِالْيَسَارِ \* اللَّه نَعْتُ من عُساكِرا بن عُثمانُ التَّمَّا ر \* واتَّصَّلُتْ بعُسكر الميوركارسم أولاوا شارة وكانوا مم صلب العشكرة والأوفر من عسا عير ابن عُمَّانَ وَالاَ عُدُر حَدَّة قِل النَّهُماعة التَّعار الله كانواسوامن عُلْقَى ولك العُكُوالَجُوارِ \* بِل قِيلَ إِن ذَلِكَ الْجُمْهُورِ \* كَانَ سِوَّا مِن مُلْتَى مُنلِهِ الله والمان مع ابن علمان \* من أو الدو المعبرة أمير سلمان \* خَلِمًا رَأْمِ مَا نَعُلُمُهُ الْعِنَارِ \* عَلِمَ أَنَّهُ حَلَّ بِأَ بِيهِ الْمُو الِ \* فَاعَلَى بَأْ قِي المُسكّر \* و تَهْقُرُ عن مَيْلُ إِن المُعافِّ وِتأَمّر \* و تر لَع أَباهُ في شِنَّةً

الباسا \* والخَوْلُهِ بَنْ مُعُهُ الى حِهَةِ بروسا \* فلم يَمِقَ مُع ابنِ عُمُّا لَنَّ الْبَاسا \* والخُوْلُهِ بَنْ مُعُهُ الى حِهَةِ بروسا \* فلم يَمِقُ مَا ابنِ عُمُّا لَكُ الْمُحَادِلَةِ اللَّهُ الْمُلاق \* وَكُاللَّهُ فِي مُعْهُ مِن الرِّفاق \* وَعَانَبُ إِنْ قُرَانِ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاق \* وِكَانَّهُ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاق \* وَكَانَّهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

### \* \*\*

ولعَلَيْدَ كُرِينُكِ والرَّمَاحُ نُوامِلُ \* مِنْ وبِيشُ الهِنْكِ تَمْفِكُ في دُمِي \* \* نُودد تُ تُقبيل الميون لأنها \* لَعَتْ كِبَارِق تُغْرِلِهِ المُتبيم \* عصبر لحادث الله مروما أرم وراوا دأن يني على من مب الامام مالك مايه المُتزَم وفا حاطَتْ بِهِ أَسارُ أَن الجُهُود وإِحاطَة الأَساو رِبِالزُّنُود وحينًا تَهِ قَنْ الْإِسْرَةُ العَمَّانِيَّةُ بِالكُسْرَةِ \* وَعَلِمْتُ أَلَّهَا تُورُظُت في مِيشِ الْعُسْرَة \* وتُبْتِ السَّاة ﴿ مِي الْكُماة ، واستُعْمَلُتِ الا مُبارِ ، وكُلُّ صارِم بِتَّارِ ، وكانوانى دلك المصاف و تحوامن عُبْسَة آلاف و فنل دُوااندادهم وابادُ وا اعْدادُهُم \* ولكن كانُوا كساني الرَّمال بالكُرْ بال \* اوكا مُلِ البحار بالغربال \* اومُحرّ رأوزان المجبال «بقراريط المثقال \* فأمطروا مِلْ قُلْلِ اللَّهُ الْا طُوادْوِدُ فُولَ ذُواتِ تِلْكَ الْاسُود \* من عُمام العَمَام

منواعق ديم الله منات وأقطار السهام السود ، وقاد ف مُكِّرَّقُ المُّلُور فوصياد العضاء الكلاب على البقر هنام يزالوا بين وقيل و وافادها ومضروب أعلقم سبم ما في في القضاء ناقل \* حق ما روا كالشيامي والقنافل ، واستَّرَت وروس القنال بين تلك الزَّمر من الضعى الى العُصر وانتقلت أحزاب العَل يالالقَالْفَتْ وتتلَت على الروم مورة النصرة م الكلت منهم السواعل ، وقل المواصر والساعات وتعكم فيهم الاباعله والمامل و وتعوم اللسوف والرماع وفلا والمامات العدالا و بأشلا مهم البطاح \* ووقع ابن عمان في النفل \* وصا ومعينه الطير في العنفس \* وكاتت فتاك المعكرة \* على فعوميل من من ينة التورك \* يُومُ الأربعا مابعُ عشرينَ دَى العِجَّةُ \* منهُ أربع رَثَمَا اللهُ حَجَّهُ \* وقد تُعَلَّى عَالَبُ العُسكُوالعَطَشُ والضُّورُ \* لا نَهُ كَال يَامِنَ عَشُرِف مُوزِ

#### **#** فصل **#**

المُنشَعِبِ في عَرْمِصُو الْأَخِلِ بعل مَا يَتَكُورُيسَ \* الى بلاد الله شعِ المُنشَعِبِ في عَرْمُ الْعَلْمُ مِمَالُ الْعَرْكُسِ \* ...

. ذكرما وقع من المعماط بعلى وتعم ابن عمان في كل ثفر و رباط ولما مصل لوأس مُعلَّعُه الروم من الوَعكه \* والله عكن أحسام عَسْكُرِهِ الْمِسام أَ قُولُ دُعْكُه \* وأَ عَلَى عَلَيْهم الْعِنْك المُسُوم \* ونْعَق في صباحها غراب البين و زُعَن في رُواحها البوم \* وتلاني معراب أنسها على جما عنها امام القضاء والقدر الم غلبت الروم \* عضعت رُومُها و نُوا صِيها و تُزَلْولْت حُصُونُها وصَيا صِيها \* و تَزَعْزُ عُ د انيها و تاصيها \* والبهرطالعها وعاصيها \* فعا صواحيصة العُره وأيسوا من الأمل والأوطان والمال والعُر \* إذْ تَلْ ذُمُبُ منهم الرَّاس \* ولم يَبْقَ فِيهِم مَن يُقْيِم المِاس \* فلما مُعُوا أَن أَمِير مُلْهَان مُم النَّاسُ الى سُوه \* وعزمُ على العُبُور الى بُرَّاد رنَّة بقطع بُعره \* ما لَتْ بهم الأوديةُ والمشعابُ اليه ، وعُولُوا في عُلاصهم من ذلك الملاء الطام عليه ، فصائر اعلى استعبول ووادهم وعامل مرطى أن لا يغل ركل منهم بالاجر وما و مم \* مم قصل مم ال يعينوه على الوصول \* بقطع المصومن تُغرَف

كالميبول واستنبول \* اذ ليس لها ين البحرين \* من مل ين المرين ا طريق تُريبُ و مُعَيْرُسُونِ مَنْ ين النَّفَرين \* فان معراً سكنكُ ريه ع يأعدُ على إنطاكيه \* وعلاية أم يروم \* بلادُ الروم \* فتعمرُ والجبال \* قبلُ وصوله بلاد الشمال \* فلا يُزالُ في صورة يك ق \* وهُفتا جانبيه يَرِقْ \* حَيْى تَبُر الْعَامَ انْنَاه \* ويكاد تنطبق شَهْنَاه \* ومسيرة هلدا ا لانضام \* تعومن ثلاثة أيّام \* في يأخلُ في المدّوالا نبساط \* و الجُريان على وُجه النَّشاظ \* ثُمَّ لَكُ و رُكنا بُكُ أَ مُواجه وتِتِكُردُس \* وتأعل تعويلاد الله شت و الكرج عي تصل كما دُكر الى بلاد البركس وماأمكن أحداً من سواحرالحكية ومهند سي النوافت \* ان يعززُ مُلِين المعبرين في من من من اللا نضام بعالث \* فتعركالببولي بيك مُلاحى المسلس ، وتُغراستنبول بيك النصاري علا والدين ، ومُم اعظم النَّغرين \* وأحسم المعمرين إ وكانت النصارى علا حيه \* وقصار عالبُ النَّاس يَعْصُكُ رينتُعيه ، فاستطار بالفر نرُ فرحًا واستطالت وعا عُت في دماء السلمين وحريمهم وأموالهم وحا لته فان أبن عمان كَا نُ بِالْعِصَارِقِلِ أَنْهِكِما \* وأَبادُ قُرَا مَاوِسُوا مِيهَاواً مُلْكُما \* وضيقً

مَى أُمُلها فِي مُها رِف أَرُوا مِنْم مُسْلِكُها ﴿ فَنِينًا فَمْ وَقَلْ بَلْخَ السَّيلَ الرِّبَا وما رُزَالِعِزامُ الطَّهَا \* وأنشَّبُ كُلُّ شُرِيهِم حَكَّ \* وادْ ابتهُورُجاءُهُمْ بِالْفُرْ جِيعِكِ السِّلْعَ \* وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ بِالضُّوورَةِ أَ بِنُ عَثَانَ \* وحصل لَّهُمْ بلُ لِكُ الفَرْ يَجُ والأَ مَان ﴿ وَزَادَ قُلِكُ بَأَنِ اعْمَاجُ الْسُلِّمُ وَالْيَهُمْ \* و ترامُوا في طَلَبِ الْخَلَامِين مِن العُلْيَةِ عَلَيْهُم \* فيعدُ أَنْ رَالْتُ عَنْهُم الغُصَص \* اعْتَهُوا في دُرُك الثارات من السَّليينَ الْفُرَص \* فَعَيْبُلُوا يُوسِقُونَ الْرَاجِبُ مَن النَّاسِ والمُعَنُولَ \* وَيَتَوَّمُهُونَ بِلُولَكُ الْ سُوبِ ا ستنبول ﴿ وإن استنبول وراء و ورقة كبل ومنعرفة علف قلة من القلل \* و مِي من أَكْبَرُ مُل إِي اللَّهُ نيا \* حَيَّ قِيلُ إِنَّهَا تُسْطُنطينيَّةُ الكُّبر ف \* فَكَا نُوااذًا عَطَفُواو واع بَلْكَ اللَّه واللَّه الدُّروة بالراحِب \* واستتر وابالهضية الناتنة عن عين من مونى مذا الجانب يصير ون كالأموات النازلين إلى الْحَمَارُهُ اللَّهُ مِن مَن اللَّهِ وَوِللْقَائِرِ \* لا يَدُرُوال أَيْنَ بتوجهون ، وإلى أفِّ نادٍ يضيرُ ون ﴿ إِلَى بُوا لَسَّلًا مُهُ والإسلام ؛ ا مائى دارا كُورب وأُمْرِا لكُفُرة الطِّنام و نيلُ مُبُّ منهُ اللَّالمُبون \* علايستطيعون توسية ولاال الملم يرجعون الافاحاءت المراكب

وم الرارع \* تعلق ال من ما الصلايق بيها مها كامل و للمالغ \* ولم يك وما دايجرى عُلْيه \* والى ما دايميرا مرواليه \* ولفيهوا لى أيضاً ومِنْ الكَلِيلَةِ وعُظُولِهِم المُعْلِيلَةِ فِي مَالِكًا الْعَيْرِينَ وَالسَّلَكُ الذكورَين في كتاب كليلًه \* وَحاصل الأَسْراتُهُ لَم يَسْلُم \* مَن لَا لَكُ السواد الأعظم على فراب أدم عالا مثل العراب الأعمم الم واستطالت أعلى اء الله بن المنافق على المسلمين به و قطعً الميرسليمان المعزد واسترال على و لك المر و وسيط معا لكه و و ربط عَسَالِكُهُ \* وهُو أُوسَعُ مِن عِلَى الْمُعِانِبُ و أَسْرُ مُرْجًا \* وَأَوْرُ وَيُعَا وَا كُثْرِعُراجًا رِعْرِجا \* وَاعْظُمْ مَصُونًا وَأَكْنَه \* وَعِنْهُ عِلْ يَنْهُ الدونَة \* فلحمَعُ النَّاسَ في الميرسليمان \* رسُهُلُ الأَسْوَلَى السَّلَّةِ شَيًّا مَا رَفِان \*

دُكراولادا بن عمان وكيف شتنهم واباد هم الزمان وكان للسلطان باير بدالله كور به من الأولا والله كورها بيرسلهاي مان اومر أكبرهم \* وعيسى ومصطفى وها وموسى ومو أصغرهم \* وعيسى ومصطفى وها ومن وموسى و

الع قال فيفا أبرا لعليب ، شعر ، مُقَالًا قَامَ إِلَى اللهِ عَرِهُمَا \* لَشَعَى بِعِدَالْرُومُ و الصَّلْمَا سُو البِّيمُ \* المنهن ما تكينو اللاسرما وللسواه للتارما زُرَسوا للتهب ما مرينوا عنها و المُتُرَمَّا يعيي الصَّاءَلُم الى عَيْرِما \* يُسَدِّيفًا أَفْلُهَا بَعْلَ الْمُ الروم \* لا لن قرارًا رعها بنهر كبيرس الوسطامة سوم فربينها وبين الوقات عبيرة يوم المجل \* وأماعيسى الله الجا الى بعض العصون والسَّكَانَ \* أَلَى أَنْ تَعَلُّهُ أَجْرِهُ أَمِيرُ سِلْمِانَ \* وَمُوسَى فَهَا بِعِلُ تَتُلُّ ا ميرسلهان بعيسى عدم ان عمل العل الكل عومي ولمعد الأحكام الصل يعه أَوْا تَعُ الْمُقَالِمُ سُويَةُ والْعَيْسُويَةُ \* إِنَّ الْمَاتُ خَتَفُ الْله في أوائل سنة اربع وغشرين وثمانمائة اومات بشي دس اليه على يك ومقارق المان المالكية المؤيد به والعقل المك من يك \* الى مراد ولك ، ومُونى يُومعلم المه مانة ار بعين وثمانمانة مستقل به ، واما مصطفى فالمقل فقل وقتل لعومن ثلا ثين مصطفى بسببه ب المعود الن عاكفاليه من أمور منمور ودوا ديد م

لُمْ الْ تَسَور لا تَبَفَّن مل ابن عُمّان عَرْد مُرد المالوج اطالعة من المجنود والاُعْوان \* وأَضافهم الى مُنْفِرنُو رَالْقَ فِنْ \* ثُمَّ الْفَهُم بِوُقَارِمُكُم، وما ش مُستكين \* فوصل إلها عال الما عالما والمار ماكما عا وصبطما ومليعا ليه بنة مع معطوا عمل المنافظ المنافية والمواله وعُزائِنْهِ وخُشْبِهِ وَعَلَيْهِ \* وَعِلْمُ عَلَا مُرا مِالْتَعَادِدِوْ وَعِهِم \* واستعطَفُ عُوا عِرْهُمْ بِعَالِينِ نَفُوسِهِمْ فَوَرَّدُ عَ أَمْرًا وَهُمْ عَلَى أَمُوالِهِ \* وأَمَافُ كُلُّ فَأَهُرِ مِنْهُمُ الْمِورُ إِسْ مِن رُوسالِهِ \* وَوَسَّا مُمْ بِهِمْ وَعُلَّمْهُمْ وبالعُ في أن يصلوا ما مكنه من البواليم وفيضي على مُعيد العلايم و في اختفلا في النفائس والتناص النفوس وسين العربيم ، وحقل معمر و ا بن عِمْلُ نَاكُلُ يُومِ بين يُكِيهِ ويلاطِنهُ ويباسطُهُ ويترقق اليه ويُعَيِّرُونِهُ وَيَضْعُكُ عَلَيْهُ \*

و كرمانعله مع ابن عقان مي نكاية عل نه با وصابعه

القبيعة على مر الزمان مكاية

ثُمَّ إِنَّهُ فِي يَعْضِ إِلاَيَامِ جُلُسُ فِي مُجُلِّسِ عَامٍ ﴿ وَعَلَيْنَ جَنَاجُ النَّسَاطُ لَلْخَاصِ وَإِلْعِيمِ \* وَجُلُوفِ بِسَاطًا لِنَّعْضِوا لاَ مُوْدِ وَمَلَّ مِعَاطًا لَحُدُر

والزمر ووهين فيس بالناس الكاسد استد عي سريعاً ابن عثاله فَجَاءُ وَوْلَهُ وَ يُرْجِفُ \* وَهُونَى تَبِيودَ وَيُرْسُفُ \* فَسُكُنَ تُلْبُهُ \* وَأَزِالُ رُعبه \* تم أَحِشَى جِلُوسُه \* وأزالُ با لا منها في اليه عبوسه \* ثم أمر بالله السروريدارية بوراشكوس الراحان تسير من مشرق الكواي السُّقاةِ الى مَعْرِ سِالمِّمَا قِنسارَتْ \*وحَينَ بَعْمُعَتْ عِن شُمُوسِ السَّقَاقَ المعاب العلورة ودارق سماء العشرة عيوم بعنها من مراسمه رو ، رو بروز وبك وره نظرابن عممان ها في السقاة جُوا ريه \* وعامتهم حرمه وسُواريه هِ فاسوَدُّ تِ اللَّهُ فِي إِنْ هَيْدِ \* وَاجْتُعِلَى مُرَارَةُ سُكُوا تُ مَيْده وتَصَلَّ عَ تَلْبُه \* وِتُصَرِّمُ لَبِه \* و تَزايلُ كَيْنَ \* و تَفَتَّتُ كِبِنَ \* و تُصاعَلُتُ ر فرا ته \* وتضاعفت جسراته \* وتكي شرعه أعلى قرمه \* ونقرط حرح مُصابِه من قصَّباتِ الاسلى مِلْعَه وكانت من على الكايتُه لابن عُمَّان مِا اسْلَفَه في مُكاتباتِهِ بِلَكُوهِ النِّساءَ وعِلْهِ \* لانَّهُ سَبَقَ أَنْ ذِكْرَاكِ مَعْلًا الْجَعْمَاف وقبًا يُلِ التُّرْكِمِنَ كُبُوالْجُرِم \* وَأَعْظُمُ مِنَ الْجُيانَةِ فِي الْعُرُم \* وايضاً مُكافاة لما فَعَلُدًا بن عَمَّا ن \* مُعَّ حَرِيم طُعُرتَن في ارزُنجان \* ومن تمام إساء ته لابن عُمَّان \* السَّسانُهُ لا ولاد ابن قرمان \* وكانَ

هُبُلُ دُلْكُ ابِن عِمَّا لِن عَمَّا لِن عَمَ مَا لَسْلَطِافَ عَلا وَالنَّدِينَ بَحْكَ النَّاسَا صَرَّهُ وَتَحْنَ عَلَيْهِ وَلَعْلَى أَلِي عَبْونَ عَرْوَمَا عَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ لَتَوَلَّلُكَ فِي الْعَرْجَيْدِ لَكِي فَي عَيْنَ وَلِيمَا هُ وَالْرَعْمِ المَّالِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

ه قلع ه

» ولم يُرفض مَعا و يَه مُعِلَّا » عَلَيْا بِل لا يَن رُبِي يَزَيِّكَ ا »

#### \* و قبل \*

\* وليسَ الْفَيْهِ الشَّكُو عَلَيْهِ \* ولْعِن بِنْسُ فُومِ أَ هُرِينا \*

## \* र्धिक में अ

قُ لَفا زَا مَيرُ التَّراكِمَةِ الْفُسَادِينِ \* وَقَبُّلُ وَلَّكُ مُصِطِّفَى فِي المِلَا \* هِ مَهْزَهُ الى الله المُويَّة مُكْبَلًا عِرِدُلكُ في شِهْرِ رَجْبَ سِنَةُ احداق

# وعشر أين وثمالما لة

ذ كروفود اسفنا يارعليه ومتوله سامعا مطيعابين يا يه

بُرِينَ الاميرَ استَنْدِيارِ أبن بايزيان \* ومُولَحُكُ مُلُوك المُروم ولَهُ في السَّلْطَنَّةِ قَصْرُمُ شِيكِ ﴿ وَرَثُ اللَّكَ عِن ابِّيهِ وَكَان مُسْتَقَلًّا بَالْامْرُ ﴿ وبينه وبين الملوك العثمانية على أوة مورو ثة ونفره \* و تعب حصه مه رور پعض مل ن وقلاع ، وارها و بقاع ، منها مل ينه سينوب الملقبة المَجْزِيرَة العُشَاق \* يُضْرَبُ بِظُرِ افْتِها المُثَلُ فِي اللَّافاق \* وهِي فِي النَّحِر مِن الْبَعْرِي حَزِيرَة حَبِيرَه \* سَبِيلُ اللهُ خُول الْيهاعْسِيرَه \* بِهاحَبل أحسن من أرداف المروه متصل بمعبرادق من رقيق الخصورة و مَي مُعْقَلُ اسْفَنْكُ يارُ ومُعَادُه \* وحرزُ عَرانْنه و مُلاذُه \* أعملي من البليس \* وأوثقُ من كُفّ بُغيل يُعانُ التّفليس \* ومنها تمظمونية تُغُتُ مُلْكِه \* وبُحُر فُلْكِه \* ومنها سام سُون وهي قُلْعَةُ على مانب البعر للسلس \* مقا بِلْيُها نِظِيرَتُها للنَّصارَف الجُرمين ،

بينهما دون رمية حجرة وكلُّ منهما آعاة من الأعرف الحلُّوم وغَيْرُ ذَٰلِكَ مِن القلاع والقرف \* والقصاب في الوَّهْ واللَّوى \* ولمَّا بِلَغُهُ مَا نَعَلُهُ تَيْمُو وَالْغَلَّ أَرِجْمُعُ أُولًا دَبِن قُرْمَا نَ وَالْتَعَارِجُ وَمُعُ قرا يلوك وطبر أن حاكم ارزُلْجان \* والاميريعقوب بن على شاه النَّولَى كرمان \* وفن تُوجُّهُ الله في حكًّام منشارصار وعان \* والله لا يُهيبُومن أطاعه \* وتلبُّسُ لا واحزه بالسَّمع والطَّاعُه \* سارُ عَالَىٰ الْمُولِ بِينَ بِلَيْهِ ﴿ وَتَهِيمًا لَلُونُودِ عَلَيْهِ ﴿ فَا قَبِلَ بِالْعَجَفَةِ العاليه \* والنُّنف الغاليه \* فقا بُلُّهُ بالبُشرى \* وعاملُهُ بالسَّرا \* و أَقُرُهُ فِي مُكَانِهُ لِكَايَةً لا بن عُمَّنَا نَ \* ثُمَّ امْرَهُ وَاولا دُقُرْمَانَ \* ومَن اتَّهُمُ لَهُ بِمِيسم الطَّاعَة وألا في عان \* من أمراء تلك الأكْناف والا كنان \* أَنْ يَغُطُّبُوا ويُضْرِبُوا السَّكَّةُ باسم مُعَمُودُ عان \* والأميرالكبيرتموركوركان فامتَفَلُوا أوامِوه \* وحَدِرُوازُوا حَرُه \* و أَمْنُوا بِذَٰ لِكَ النَّارَةُ وَالمُعَادُرُه \* وَتُونَّى اسْفُنْ لِأَواللَّهُ كُورُ \* عى شُهورسنا له تُلاك واربعين ومانمانة وهُوطاعي في السن وهُومن أواهر اللُوكِ اللَّه ين وفك والمحتمور واستولى بعنه في مالكه وله ابراهيم بكووقع

بينة وبين أعيه قاسم بك مشاحرات والخاز قاسم الى الملك مرادين عُشان عدولة الامرمن قبل ومن يعل

## 

أَمُّ إِنَّ يَهُو رِاحْزٌ جُ مَا لَا بِنِ عَلَمَانَ وَعَيْرُهُ مِنَ اللَّهُ عَالُو ﴿ وَاسْتُصْفَّى بمعزًا نبيه ما كان إرتا وكيساً للوال الأروام من النفائس والأعا يرف وشي في ولا يات منشا ، والقي لِلُ رومها مباحث تصريفه كيفشاه وانتهى إلى أقصاما \* وجُرُّرُ البَّعْثُ في مُسابِّلُ الخُمس والمُعَانِم فاستنقصاها ، وانبت جنود هني آ فاتها ، وغاصتني عار ممالكهامن أَشْمَا حِ أَطُوا دِهِ الْيُ تُرارِ أُعْمَاتِها \* فَمَنْ فَارْعِ الْيُحِيَالِ جِمَامِها وقد م فياصيها \* ومن مُتعلق بادان مراميها ومتسلق باديال نواصيها . ومن را كب أكتاب إكنانهانا ولي سُواحلها \* د ايس بأرجل معيه عل ودر وضهاالانف مايس بالمل مناهلها ومن دامع دماعها عامل ابرماحه لأجل العين \* بالغ من عيرحا جب له منها مارام باليك واليد ين \* ومن حال على نُهْد مد رما \* تال روسها ووجو مها للجبين طى ظُهْرِها ﴿ وَمَن ما دَّ أَنامِلَ تُعَلَّى مِمن عَيرِكُفَّ الى مَعاصِمهار مرانقها ﴿

كاذ بأتدام الفسادي بطون معار بهاواً فخاذ مشارتها و فبر والروس وحُزُّ واالرِّقابُ وَفَتُواالا عَمَّاد ، و بُنُّو الاَّحِمَّا د وحُرْقُواالاَحْباد ، وشومواالوهوه وأسالواالعيون بواشخصواالأبصار وبطوا البطون والمرسواالالسنة \* وصفواالسامع \* وارغمو الانون ، والدلوا العرائين \* ومُشُوا التُغور \* و عصوا الصاور \* وقصوا الطهور \* ودُقُوا الْمِقُودُ وَمُقُوِّ الْسَرِ وَهِ واحْدُ بُوالْقُلُوبِ وَمَكُرُ والدَّالْوِ وارافَوْ الماحة واستحلواالفروج مواحرواالاففاس هوا باد واالنفوس و من الله الله الله الله والله والعدد ولم يتعلق من شرم من رعايا الرو مالثلثولاالربع \* وصارت حَماعاتهم فيهم ها بين مُعْفَنقَة ومواود قارمتر دية ونطيعة وما أكل السبع .

في المورد و المعلى الم

ورجال \* فاعد الها أفوا عامن آلات المحاصرة \* وا حداً ها يوم الأربعاء عاشر جما دى الأحرة \* منة عضون وتنا نمائه \* سادس كانون الأرل ها شن السنين الروطية \* فقتل كبارها \* واسر نساء ها وصغارها \* والمر نساء ها وصغارها \* وبئى من المنان الفتلى حوامع وشيد من وسها منارها \* أسلب هن الفلعة عناء ها وافقرها \* واقواها من دُخا نوها وأقفرها \* واحداها وقل استصفى منها الميضا واصفرها وطير بهاى الأمور إحنحة البشائر \* واطارها على في منها الميضا واصفرها وطير بهاى الأمور إحنحة البشائر \* واطارها على في الفلادة في المنافية في المنا

في كرما صنعة من امر مروم رفونى بلاد الروم من قصك بلاد الخطا واستخلاص مما لك الترك والبغثار اقتكاره وهونى الغزب نشنول في استصفائه سا ترولايات الشرق و المغول وكيف عانك القضاء المبرم بنازل الهب فراد فواضر مقصادحه الزمان وعكس غرضه

مُم الْ تَمِوْرُ كَانَ قاد احْتَكَ عَيْ مِن سَمْرِ تَنَكُ سَبَطَة وَ عَلَى سُلطان والا مِوسِمِينُ الله فَالدَو والا معربمين الله ين ورقطة ها وكان عن الطفال على اللفضلاة ملاف اله على اللفضلاة على عَضُون جَبِهَتِه الله على ملاف اله على المنادة في عَضُون جَبِهَتِه الله على ا و بشأ مرالنجابة من اسار يرطلفنه والعجه

\* man \*

\* فَاللَّهُ لِينْطِقُ عِن تُجَابُهُ حَلَّ \* أَثُرًا لِبُعَادُ وَلا عَلِي البِّر مَان \* وسيف الله بين مل ا مُواكدُ رُنقاء تيمُورُ بي مبل اه يه وأس أركان دُولَته في منتها و \* وصما اللَّذان كانا يُنيا اشما رو \* وأسَّسا فيها قواعل النهب والغاره \* وهي في أفر والادالغول والجنّا ، واقصى على وماينتهي اليه حكم تعور ومبك أبلاد العطاء ووليا بهااميرايا عمار عون شاه \* وأمَنَّ الْ بطوائفُ من العساكر وفي تغرالبغول أرصداه \* كُلُّ مله الأُمُورِ \* بأوامر تمور \* ولما شُرَعانى ذلك \* لم يُرْضَ المُعولُ بهذا الفعل المعالك \* لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك الأفعى \* ادا جاورهم لا يِكُ انَّهُ فِي الفَسادِ يَسْعَى \* فلا يَأْمُنُونَ عَا بِلْتُهُ \* ولا يُطِيعُونَ مُجار رته \* ننشُوشت عُواطِرم \* وتكل رف بسماير مم \* فاستوفزوا للغرارة وأعلا واللهِ يارة فزادُ الجَنْفَاع فيهم طُمُعَا ﴿ وَمُلَّكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَلَّكُمُ اللَّهُ من اسرار الطَّا مِعْتِين الى الإصراريك التطاول ورحل العُساد وسَّعِي \* وشرب كاسات التحريم فاكل ماحل بيك وما ترقك لى تعليه ورعاية

و قرح البِّغتا ف بل لك \* و و تعت العداوة بين الجانبين فسل كل على الأعرطر قُلسا لك \* وحَعلُوا يرسلُون اليهم السّرايا \* ويعلُّونَ مِ الصليدُ مِ الْيَهِ مِن مِتَعَلَقًا تِهِمِ البَلاياةِ وَجَعَلَ الْعُولُ ايضاً يَفْعَلُونَ مَحَ المُعَنّا عاد لك \* وتر بصو التمور لبعله عنهم أيب المنون و تشبئوا مِنْ وَاِنْ الْمَالِكَ \* وَا تُصَلَّ الْمَالِكِ \* وَ مِنْ الْمُالِكُ الْمُورِدِ \* فِسُرَّ بِلَٰ لِكُ السَّرورِ \* مِنْشُوبِاتِ الْمَالِكَ \* وَا تُصَلَّ الْمَالِكِ \* وَا تُصَلَّ الْمَالِكِ الْمَالِكِ السَّرورِ \* مُرانهما حصناها بالأمبة الكامِلُه \* والعُلَّق الشامِلَّةِ والرَّجالِ المُعَاتِلَة \* منهم طا منة من عساكر الهنود وملتان \* وقوم من جنك عراق العرب واد ركيمان \* وفرته من فوارس فارس وعُراسان \* وشرد مُهُ من أناس ر. ر قل عى حالى قربان \* وأضا فرا هولاء السُّماه \* مُع تُومان من باشاق البُّغتاى الى الامرار عُون شاه \* ووصلا الى مُجنَّد ، وتُطُّعا سَيْعُونَ وقل ماسوقنل \* ووليا بها أميرا يل عن عواجه يوسف \* فكان في قيل الطاعة والاخلاص يرسف \* أم خرجا من سرقنل قاصل ين ذلك الغشوم \* ثم اللهما ما تاجه فيعاسيف الله بن في خراسان و على سلطان و في بلاد الروم \* فوقع تمور في الأحزان \* على حقيك على سلطان \* وليس عسكوة السواد \* وإقاموا عُرافطا اعداد \* و لم يكن بيم حاجة

الى السّوا دالعنام \* قانهم كانواالسواد الاعظم \* وم محمّر عظاهم في قابوت \* الى سَمَر قَبْلَ مَعَ عَظَمُوتِ وَحَبُرُ وت الورسَم إنْ يتها قا والمؤلفة في قابوت \* الى سَمَر قبلاً عظم و يقيه و يقيه و يعلم في قبد المرابط العزام و إلى المرابط المرابط العزام و المرابط في المرابط العزام و المرابط في المرا

ذِكر حلول غضب دلك المهياد على الله داد ونفيه اياه الم المهد ولا توجه المنافقة من مارد ين جُعية الله داد و وفار قه تمور متوجها الى استخلاص بعناد \* وكان الله داد \* له أنك اه \* وأخفاه وحساد \* وأعل اعواضلاد \* واكن الله وحدا على المناف على المناف المن

المعملة وتَنقُلُوا بعنبُته \* ورَشُوا به الى تيمور \* ودَّكَرُوا ما فَعلَهُ بى الشام من الأمور \* وانهُ الهَسُ من فرعا من الأيعضى \* واحتلس لنفسه من تَعَاسُها وتعلَّى به من أعلاقها ما لا يُستَقصى \* وكان كا فالوا \* وما المملوا ا كثرممانالوا \* فبلك دواأمره \* وأوفر واعليه ملك ره \* الاستيارون تص جَناحُهُ بِمُوتِ سُيفِ اللَّهِ بِي أَحدِيه \* وكانُ من الأبهة والهابة عين التموركان ألهانه ويرتبيه ، وله في ممالكماوراء النهرما ترمشهود واله وتتامير فكربا فية معهود و افالما وصل الله داد الى ويستعلى هنا له للتهب والعارة \* وذلك كالنفى لاله داد \* والقابه عِي أَتْمَى البلاد \* و طُرْحه في تُعر الحَالفينَ وتُعْرَدُونَ العناد \* وانتقُل منها الى سَرْفَنْكُ الرَّغُون شاه \* ولم يُرك بها الله دادالى أن ' التُنْقُل تُمُورِ إلى لَقَنَهُ اللهُ اللهِ عَلَى المُولُ تَعِيهُ وَالى اشمارةَ الفيالي ا وتُنْهَبُ ما تصل اليه يُلُ هامن صاحت و نا طق \* و تغتنم الفرصة لبعل الهيورُ عَنْهَا \* وكان الله داد يُعترز اشْكَ الا حتراز منها \* ومُومَعُ دلك المجهزلة م المتعاريل \* ويعفزلهم ما أكرالاً بار والأعاد يل \* ويقعل

ويأمر في ويُطَفُّن ويُحُسِر \* حَيْنَ أَدُوا هَا بِعِلْ تَهُور \* وسيأت

فكرمك الأمورية

نموذج يدلى عمق ذلك البعوا لمعيط وماكان يصل اليه

## خواص فكره النشيط

فيها كان تمو والموم معنياً ببلاد الرّوم ما بردالي الله دادموا سلكه ور ، وروي وره الله المره ما متفالها « وارسال المجواب فيها امو رمجملة ومفصلة \* امره ما متفالها « وارسال المجواب بكيفية حالها \* منها أن يُبيِّن لَهُ أوضاع تلك المالك \* ويوضع له كَيْفِيَّةُ الطُّرِق بِهِ اللَّهِ الله \* ويَلْكُرُكَيْفِيَّةً مُلُ نها وقُرا ما \* وو مل ما وذُ راها \* وقلا عهار صياصيها \* وأدانيها وأتاصيها \* ومُفاوزها وأرعارها \* وصعار يهاوتفارها \* وأعلامها ومنارها \* وميامها وانتهارها \* وتبائلها وشعابها \* ومضائق طُرقها ورحا بها \* ومُعالها ومَجامِلها ومُراحِلها \* ومنازلها وحاليها وآملها \* بحيث يُسلُكُ في ذلك طريقَ الاطناب المله \* ويَتَجَنُّ مَا عَلَى الايجاز وعُصُوصًا المخلِّ \* ويَلْ كُرْمُسا فَهُ مَا بِينَ كُلِّ مَنْزِلْتَيْن \* وكيفيةُ السَّيربين كُلُّ مُرْحَلْتَيْن \* من حيث تنتهي اليه طاقته \* ويصل اليه علمه ودرايته \* من حمة

الشُّرْق وممالك النَّمُ وتلك المُنْفُور ؛ والى حيثُ يُنتهى اليه من حِيَّةً سُمُوتَنَكُ عِلْمُ تِيمُورِ و لَيُعْلَمُ أَنَّ مَعَامُ البِّلَا غَدِي مَعانى مُلاا المجَواب ويُ أَن يُصْرِفُ فِيهُ مِن استَطاعُ مِن حُشُو وتُطُو بِل واطْنابِ \* وليُسلُك، ف بدانه الطَّريقُ الأرضَ عن اللَّه لاله مرايعت العربيق العَقِيق العَقِي في من الرّ سالَة \* الى أَنْ يَفُوقَ فَي وصّف الأطلالِ وحُلُو و الرُّوسُوم \* و تَعْرِيفِ اللَّهِ مَن مُضَعَّلُهُ الشَّيعِ وَالْقَيْضُومِ ﴿ فَا مَتَثُلُ اللَّهُ وَادْ وَلَكُ ا لِمِثَالَ \* وَصُوْرَ لَهُ فَا لَكَ عَلَى الْجُسَنَ هَيْئَةً وِ ٱلْنَقَ تِعْمَالَ \* وَهُوَانَّهُ استُلْعَى بعيَّةَ اطْباق \* من نُقِيًّا لأوْ راق واحْكُمُها بالإلْصاق \* وحِعْلُهَا مُرْبَعْتُهُ الْاَشْكَالَ \* و وضَعْ عُلَيْهَا ذَٰلِكَ الْمِثَالَ \* وصُوَّ رُحَمِيعٌ وللهُ الأماكِن \* وما فيها من مُنكر وماكن \* وأوضح فيها كلَّ الامور «حسبمارسم به تمور \* شُرقًا وغربًا بعدًا وقربًا يمينًا وشمالا \* مهادًا وجبالا \* طُولاً وعُرْضا \* سَماءً و ارضا \* مُرْدا ، و شُجُرا ، \* غُبراء وعضراء \* مَنْهُ لا مُنْهَلا \* ومَنْزِلاً مَنْزِلا \* ودُّكُر اسْمُلْ مَكَانِ و رَسُمُه \* وتمييزُ طُريقه و وَسُمُه \* بعيث انه بين له فضله وعيبه ه وأبرزالى عالم الشهادة غيبه \* حَتى كأنه مشامِل \* ودليله ورايله \* وحهز ذله الله \*حسمه الترح عليه \* كل دله و تمور \* في بلا د

د كرمانعا فلك الكارعنك أنجيز ها مرا لروم من البلوريالتنار ولمَّا صَعَالِهِ مِنْ وَشِرْبُ مُمَالِكِ الرُّومِ مِن الكُنَّ رِهِ وَتَمْنِي الكُونُ مِن . المعلله العَيْبُ وأَجُلُ الْروم النَّعِبُ ويَعْيَشُهُ مِن الْعَانِ الرَّوطُورِ والمُتَلَّا ص المفانيروا و عاسمله العرم و وكان في الربيع قد ادرك وشيخ الشِّناهِ عَلى مُرِم \* واللهُ رَجْهَ إِللهِ الْحِيلِيدِ السَّلطِالْ السَّلطِالْ السَّلطِالْ السَّلط المعازى الشَّهِيلُ الله ريم بايزيل \* وكان بُعِهُ مُنكُبَّلًا في تغَيِّس مِن صَلى على النَّمَا فَعَلَ اللَّهُ آمِهُ وَرِي قِصِا صَّا كِما نَعِلَهُ قِيصُرِمُ عَالِهِ وَهِ وظالهُ مَصْلُ استمعا بُدُ الى ما رواء النَّهر ، فيتر في معد في بالد الروم الرَّحيل \* وحُزُم أَحْمالُ النَّحِيلِ \* أُمَّ حِبْعُ رُوسُ النَّمَارِ وَقِل أَصَرَلُهُمْ اللَّهُ مِارُ وِالْمُوارِدِ وِوَالْ قِلْ أَنَّ إِنَّ أَكَافِيكُمُ عَاصَنِعَتُمْ وَأَجَازِيكُمْ بِعَالَمُ الْعَلْيَم ، ولكِن قد المولين اللقام ومُلِلْنا إلا قامة في مضائق الأروام \* فهلم المربح النالفضاء الفسيع ونشري ملك ورنا من بيوفى الزمان والكان في المامة

( nii)

ومِتنز والناس ومُثوع الاكياس \* فهنالك نضبط احوال مذاا لإقليم الوريف وربع وربع وربع والمعتكم فيه حسبما يقتض وأينا الشريف \* فانه لابل من تفصيل حُمله \* وا معان النَّظُر في كَيْفيَّة قلْ بيره وعُمله \* ومُصْرِمُلُ نِهِ وَ تَلاعِهِ \* وَضَبُّط قُرا هُ وَضِياعِه وحُسَبَان تُو امينه وأقطاعاته \* والإحاطَّةِ بأفراد و وجماعاته و قا دا فصل لنا ما أجمل ، ووضّع عنك نامامنه استشكل ، فعصنا وسكر وجيا حمكم \* وتوصَّلنا الى معرفة أعباركم وترا حمكم \* وحمعنا روساء كم \* وحصونا زعما وكم واحصينا أعل ادكم \* واستعصينا آباء كُم وأحدا دُكم \* واعتبرناا عوالكم وأولاد كم \* ونظرنا متعلق وأحماد كم \* وصفية المعار الروم ود الرمم \* وأور الناجم أرفي وديا رم \* ثُمْ فَرْضِنا مِلْ السُّلَّةِ عِلْ أَعِلْ الدَّالْرِيسَ \* وتُسْمِنا تَفَانسَ مِكَ المالك على النفوس في أمرودناكم اليها مكرمين ويحقيناكم وعيالك العَيلَةُ إِذْ كُنْتُمْ عَلَيْنَا مُعَوِّلِينَ \* وَفِي كُلِّ عَالَ فَا نَا نَفْعَلُ مَعَ كُلِّ مِ يَعِبُ نِعِلُهُ \* وِتَبِقِيعَلَيْكُم مِن أَفِعا لِنَامَا يَتَخَلَّلُ فِي بِطُولِ اللَّهِ فَا وَ والنُّوارِيخِ نَقُلُهُ \* فَكُلُّ مِنْهُمُ الِنَّاحُ لِهِٰ الْقُولِ

طَى مُوا نَقَةِ الرَّدُولَم يُعَلَّمُ مَا فِيهِ الْمَن الْغُول \* فَلَمَا تُوا فَقُول الْمُوالِمُ وَكُمْ الْمُو بَنْفُسِ سَا كِنَهُ \* لَم يَقَعْ مِنهُم فِي هَكِ المُوافَقَةُ عَلى كَثْرٌ قَعْلَ دُرُولُ سَهِمَ الْمَا ثِلَةَ مُما يَنَهُ \* فسارَ بَالنَّا \* حَمَّى بَلَخَ مِيوا سَ \*

#### يه فصل به

ولَّا بزُق رَكام ركابه الْتُراكِم في آفاق ميواسٌ ورُعُك \* وما نَ لَهُ أَنْ ا يَفِي لَطَا بِفُهُ التَّنَارِ عِلْ وَعُلْ \* جُلُس جُلُمَّةٌ عَامَّه \* واَقَامُ مِن زَّ بانية المُجندِ طا نُفَةً عامم ، ثُمِّدُ عا من المتَّا والوَجوهُ والرُّوسُ ، والطَّهورَ والضّروس \* ومن تفشى مضرته \* وتتقى مغرته \* والردة من شياطينهم \* والعَمْلَةُ من أَساطينهم \* فأستُقبَلُهُم بوجه طلِّق \* ولسان بالعلاوة ذَلْق \* واجلسهم مُكَّرَمينَ في مُكانِهِم \* وزادُ في تَكْينهم وامكانِهم \* ثُمَّ قالَ قل كُشَفْتُ بِلادُ الرُّوم ونو احيها \* وتبيّنتُ مُميعُ أُولِها وضُواحيها \* وقد الملك الله على وحم فاستخلفكم فيها وانا ايضًا فوض ذلك اليكم . وادهب عنكم واستغلف الله عليكم والحن أولاد بايزيك غير تاركيكم \* ولا يُرْضُونَ بِأَن يَكُونُوا فيها مُشار كيكُم \* وأُمَّا صُلَّهُم فقل سُلْت معالَكُمْ مُعُ ابيهم طَرِيقَه \* فلا مُعازَلُكُمْ الى شُرِيعَته على العقيقه \*

ولاشك انهم يرا بون صلاعهم \* وينك بون جمعهم \* ويستوحون عليكم اهل الكروالوبر \* ويلبيهم بالإجابة كل من يبلغه دعوتهم الأنكم في زعمهم آل علار \* فيلبسون لحم حلك القر \* ويصلونكم المحتربكل آمروموت و فيقر ضونكم من كل حانب \* ويختطفونكم من الأطران والحوانب \* لاسياويكم من الإطران والحوانب \* لاسياويكم من الكيماك العصون والله ما كر \* وقعت اوامرهم من بقى من طوا رف المجنود والعساكر \* فان كنتم في الناس توضى \* فانهم بحوضون في دما فكم حوضا \* فعوا \* واسمعوا \* واسمعوا \* إن كنتم لم تعقلوا ولم تسمعوا \*

### 京 京北 典

\* لا يَضِلُحُ النَّاسُ فَوضَى لا سُراةً أَهُم \* ولا سُراةً ا دُا جُهّالُهُمْ سادُوا \* وأَمّاا نافلُسُ مِنكُمْ بِلِ ان \* ولا لى في المُلا فعَهُ عَنكُمْ يَل ان \* ولا لى في المُل افعَهُ عَنكُمْ مِن شَرا بُطُوارُكانَ فلا بُلُ لعَقْلِ امْرِكُمْ مِن نظام \* ولصلوة حَماعَتكُمْ مِن شَرا بُطُوارُكانَ عَبُرُحُعُ الى عَبْ القيامُ بِهَا اولا والسّلام \* وأولُ شرا بطولك امام \* يرْجعُ الى عَبْ القيامُ بِهَا اولا والسّلام \* وأولُ شرا بطولك امام \* يرْجعُ الى الا قتل الله با فعاله النجوام \* تُم بغل ذلك تربيب الجماعة \* وتنزيلُ كُلُ واحد في صَبِّ السّمع والطّاعة \* تُم وضعُ الا شياء في محلها \*

( 197')

و زمام المناصب والوطا من في يك أهلها \* وا يضال كل مستّحق الى استعقاقه ﴿ وَجَمَّعُ الرَّا يَعَلَى أَمْرُ وَالْمَكُ أَا تَعَاقُهُ \* فَادْا اللَّهُ قَالَ الرَّاوُكُم والتلفت القواوكم، وعظمت المناوكم وكبتت اعدادكم، وكنتم يُلُّا واحلَّةُ عَلَيْمُن ناواكم ﴿ وانتُصُر لَمْ عَلَيْمُ مِنْ عَالَمُكُم وعادا كُم \* و كُانَ ذَلِكَ أَحُرِى أَنْ لا تُمَثَّلُ الْمِيكُم بِمُكُرُودٌ فِلْ \* وِلا بِمَالُكُم مِن مُخالفيكُم كَيْلُ وَلا كُنَّ \* وَهُذَا أَنَّما يَتُمُّ بِالنَّظُرِ فِي أَحْوَالْكُمْ \* وَالْتَفَكُّسُ عِنْ أَمْر عَيلَكُمْ وَرِجاً لَكُمْ \* وَعَبطا الا مِنْ والسّلاح \* فان ذلك آلهُ الطّفر والفَلاحِ فَلَيْكُ كُرِكُمُ مِنْكُمُ وَلَكُ وَالْمُلَّهُ \* وليُعضِّر عَيْلُهُ ورَجْلَه \* وليَّات بعن ده وعدد \* وجنه و وله \* وليعرض ضرورته إن كانت \* ولا يُستَصَعَبْها نقُلُ هانت م فمن كانَ مُعتاجًا الى الال قي الحملنا لا \* وُمْنَ كَانَ مُعْمَا زَّالَى ايْصَالَ أَنْنَى أُوصَلْناه و أَضَفْناه النَّكُلُّ مَاتَّجِبُ اضافته \* وَلَعْمَلُ صَلَا حَكُمْ \* فَأَحْضُ كُلُ مِنْهُمُ أَفْبَتُهُ \* وَعُرْضَ عَلَيْهُ عَلَى لَهُ \* وَطُرَحُونُ فَي ذَٰ لِكُ الْعَبْمِ النَّظِيمِ ﴿ فَتُراكُمُ فَكَانَ كَالطُّودِ العَظيمَ \* كَافَعَلُ ا وله الزَّمَانَ \* بِالْمُلْ مُكَانِّنَةُ سَيْسَنَّانَ \* قَلْمَا مُلَكِّ تَلْكُ الْمُ سُود

. هُرانِيهُم وانيا بَهُم بِهِكَ إِلاَ ساليب \* وعلَبُ أُولَيْكَ الْكُواسِر الْجُواسِر على منا قيرهم والمخاليب \* وأولَّجُ صارَمُ فكره الذُّكرُ في أحشاء عُقُولهم وأنزل \* وصارمها له سما وعزهم الرّامع وقل تُعرّه سعل الله إنه أعزل \* امركل من عنك احل من التمارية أن يقبض عليه ويو ثقه بقيل الاسار ﴿ ثُمَّ ا مُربَرُ فَعَ تُلْكُ الْأُسْلِيِّ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّرُدُ عَالَمُ اللّ التعاريج مرالبوار وأصعك الى العيوق دعانه « نفت دلك من اعضادهم \* و بتمن اكبادهم \* وقصم طهورهم \* وأشعل نا رهم واطفانورهم \* أُمّ تَلَا نَى حُوا طِرُهُم بِالْمُواعِيلِ الْكَاذِبَه \* وَاسْتَعْطُفُ قُلُوبُهُم بِالْاَمَانِ الخالبة \* واستصعبهم بالأقوا لا لموقه \* والأفعال المشوقه \* وحالً بهِم الحال \* وامَّرني الحالِ بالمُسِير والتَّرْحال \* قيلًا إنَّ السُّلطانَ بايزيل \* قالَ للهُ العُّنيل \* افْقلوتُعْتُ في مَعَالبِك \* وا علم الى غيرناج من معاطبِك \* وَانَّكُ غير مُعيم \* في هذا الاقليم \* ولى اليك ثلاث نصابِع \* مُنَ الْحَيْرِ الله ارين لُوامِع \* أولا مُن لا تَعْمَلُ وجالاً الأروام فانهم وانتاول بنصرة الله ين \* النَّكُ تَزْعَمُ اللَّهُ مِن المُسْلَمِين \* وقدوليت اليو مُ النَّاس \* وصرتُ

لَبُكُ إِن الْحُونِ مِنْزِلَةُ الرَّاسِ \* فان حَصَل لُوفْقِ ا تَفاتِهِمْ مَن تُعَلِّي يُدُلِهُ بَسُطُو تُكْسِيرِ \* تُكُن نِيْنَةُ فِي الْأَرْضِ وِفُسادُ كَبِيرِ \* ثانيهُنَّ لا تَتْرَكُ التَّنَارِ \* بِهِ إِي اللِّي يار \* فِا نَهُمْ مُوادُ الفِسْق والفَساد فلا تُهْمِلْ أَمْرُهُمْ \* وَلا تُأْمُن مُكْرُهُمْ فَتَحْيَرُهُمْ لا يُعْلِلُ شُرْهُمْ \* وَلا تَكُ رَعِي أَرْضَ الرُّ و م مِنهم ديَّ اوا \* فانكانِ تَكُرُهُم يَهُ لأُو ها من قَبا بلهم ناوا \* ويجر و امن دمو عرعاياهاو دمانهم بحارا \* وهم على المسلمين وبلاد هم اضرمن النصارف «وانت حين فغل تهم عني زعمت انهم ارلادًا عُوتُك \* ربنُو اعمِكُ وذُو واقرا بنك \* و الأولى بجَماعَتِكُ وَاسْكَانَ تَتَبَعُك \* وِبِكُلِّ مِنَ أُولَاداً عِيكَانَ يَقُولُ لَكُ عَمِّ حَلَّى مُعَك \* فاعمل أفكار فالمصيبة في إحراجهم \*وإذا دَعَلْتُهُم حَبْسًا فلاتطمعهم في إفراجهم \* ثَالِثُهُنَّ لا تُمَّلُ يَكُ النَّخْرِيبِ الى قِلاعِ المسلمينَ وحصونهم \*ولاتعلهم عن مواطن حركتهم وسكونهم \* فانها معاقل اللِّين \* ومِلْجَا أَلغُزاة والمجاهلين \* وهذا أمانَة حَمَّلتَكُها \* وولاية تَلْلُ تَكُها فتقبلها مِنه باحس قبول وحمل من الأمانات ذلك الانسان الظلوم الجُهُولِ ﴿ وَاسْتَكُثُرُ مَاعَى عُقْلِ ابنِ عُهَانِ ﴿ وَوَلَى بِهَابِقِلْ وِالطَّاقِةِ وَالْإِمْكَان

( 199 )

وَ الرَّفَا وَ اللهِ الْمُعَالَ اللهِ اله

## رًا . . . كُلُّ مِنهُما للاحر قوة وطُباخ

ذكرانصباب ذلك العناب ما عَونا راعلى ممالك الكرج وبلا دالنصارى أمّ لم يز ل يُلجّ بل لك البعراللّ مع حتى أرمى على بلاد العرج وم قوم فوم في عبد و لكنه مصون من بواحلة قلاع وحصون \* ومعا بروكهوف \* وجمال وجروف \* وقلال وحروف \* وقلال وحروف \* وكل من ذلك اعصى في المنال \* من نفس كريم سيم شيم الاندال \* ومن من نهم ومن من نهم من نفس كريم سيم شيم الاندال \*

( m .. )

ومي التُخت بالاحتصاص \* فتمنعت من الأماكن عليه \* ولم تسلم ويا دُما الَّيَّةُ فا قام يُعامرُ ما ﴿ وَقُعُلُ يُنا قُرُما ويُنا فُرُما \* فَسَ دُلْكُ مُعَارَةً بابهاني وسط حرف شامق أمنه من البوائق سالة من الطواري \* وسَعْفُها آمن من صواعق الجانق \* ودُيلُها أرفع من أن يتشبُّ له هُلا يُقُ السَّالِي \* مَلْ عَلْهَا أَعْفَى مِن لَيْلَةِ القُلُ ر \* وَعَلَّمُ التَّوْصُل اليها أحلى من القَمر لَيْلَةُ البُل رِ فأولَعُ بِمُعا مُر تها \* والترامُ بُمْ فِي اللهِ عَلَى مِن فِكُوا مُهَنَّكُ مَنْ لَكُوا مُهَنَّكُ مَدَّ وَجُعَلُ لا يَقُومَن الأَفْكار والوَسُوسَةُ ثُمُ انْتُجُ رأيهُ المتين \* وفطره الرَّصين \* أَنْ يُر سُلُ عُلِّيها عَلَا بًا مِن فُوقِها \* وأَن يُصْطا دُ تَلْكَ الْحَما مَةُ الصَّاعِلَةُ فِي الْجَوْ بارجُلها من طَوقها فأمران يصنعو اله توابيت على مينة الله بات \* كُأُنَّهُنَّ شَيا طِينَ النَّسَاءِ للرُّجُلِ عُلَّا بات ﴿ وَ اُوْتُقَهُنَّ بَا لَسَلَّا سِلَّ السَّكَيَّه \* وأُوسُقُهُنَّ بالرَّجالِ ذُوفِ الشَّكِيَّة \* وأُدْلا مُنْ مِن تَلْكَ القلال \* وا موا مُن من شُوا مِن المجبال \* فتكُ لين في الهُواء \* تَكُليلُهُ مبرم القَضاء \* فملان النَّفانف \* وأرْجُفن من الجِبال والرَّجال الروانف \* وصاركسان حال تلك الصُّور والسُّواهين بنا دى كُلُّ

of ,

من رآه \* الم تراني الطير مُسخرات في جوالسَّماء ما يمسكه ل الله \* الحين وازُ وا بابُ تلك المُعارَّه \* كَبْتُوهُم بالنَّبالِ السَّعَارَة \* وكُفُوهُمْ بِالْمُا حِلِ الطِّيا رُه \* وِهِ أُومُ مِنْ الْواعِ الأسْلِعَة \* وِنا وَشُومُ بِالأَوْمَا ق والكُلاليب المُفْلَطَحَه \* فلازالَتِ الجُوار عُن الهُواءِ صافات ويُقْبض \* ويقبل الى دلك الوكر حامًا ت عليه ولا يعرض \* ينقرن السرة الله بمناقيرالناقيب \* ويُنشينَ نيبِم مُخاليبُ الكلاليب \* وبُكرةُ النّاشِر قما نعهم على الولوج \* وتُستُعين في من العَيْم بِمَنْ فيها من العلوج \* فلم يَنشُبُ أَحَدُ مِن اولَّهِكُ الجُوارِجِ \* أَنْ أَنشُبُ فِي البابِ كُلُوبَةً الجارح \* ثم ا مُتَقَصَلُ الْفُتْحُ وا سَنَهُ شَلَا الطَّفُر \* واعتمَلُ على الله ومن دُيًّا بِنهِ إلى الوَّكر طُفَر \* فاحتَضْنَهُ سَاءِلُ السَّاعَلَ \* واكتنفه عضل المُعا ضَكَ \* وقبضَ على رسعه كُفِّ السَّلامَه \* فنكُصَّت النَّصارِي على عقبهم أما مه \* ولم يزل وحل مبيك مم \* حتى قتل أو باشهم رصنا ديل مم الديل رفقته فيها وأخرجوا ماكان في معاييها ١ والمرمل االرجل لهرامب سنة احرف ليس نيها غيرمتعركين اللام مضمومة والهاء \* والراء مفتوحة والألف والسين والماء \* واحماع

( 4.4 )

ثُلَا ثِسُواكِنُ فَى الفارسِي كَثيرِ ﴿ وَفَى التَّرْكِيُّ أَيْضَامُوجُودُ وَلَكُنَّهُ عَزِيزِ عَيرِ عَزِيرِ \* و من جَملة من القلاع تلعة شاهقه \* حروف ذاتها كُعُرُوف اسبها بمناعَتِها نا طِقه \* لا يُعْمَلُ في فُتْحِها لارتفاعها لعَّل وليت \* لأنَّ ا منها كازَّعُموا كلكوركيت \* أَن تَعَالُ انظُرارجع \* بَمْعَى أَنَّهُ لا يُنالُ الوافِلُ عَلَيْها \* مُوى النَّظُرِ الَّيْها \* ثُلاثُهُ أَطْرانها مبنية على قُلُل الأكام وشَعَت على ما حواليها من الهضاب دمي على الأعلام أُعْلام \* وطُريعُها من الوَّجه الرّابع و مُود قيق في سُلُو عِهِ عُسر \* ينتهى بعكانوا عالمشقة الى حرف مقطوع بينه وبين باب ذلك المحص حسر اذا ارتُفع ذلك المجسرسات دون الوصول الى العصن الْعِيلُ \* واعًا ذُكُلُمُنْ لا ذَ بِقُلْتِهِ مِن بَنْيِهِ نَصْحُ أَن يُقالُ لَهُ معاذُ بنُ جُبُل \* فلمّا اطَّلُع على حَقِيقَة أَمْرِها \* وانكُشُف لهُ مُستور عُبرها \* أَبِياً نَا يُرْحَلُ عَنها \* إِلَّا أَن يُصِلُ إِلى عُرْضِه مِنها \* ولم يكن بالقرب منهامكان ينزل نيه \* و لا بريس لذلك المعر الطّاعي و يعويه \* بل انماكان دو اليها دروف وهضاب \* غضون جُبينها كأنها وُجه شُوها عَنا شِزعن زوج معبعقاب فيعقاب ينطبع منهاني عُير مطمع

( ٣.٣ )

ونصب سراد قه بعيث كان منها بسراً عومسمع \* وصارمن عساكرة الأسود اكيوادر هيتنا وبون حصا رهامابين وارد وصادر ورم يرفعون العِسرُبالنهار فيأمنون مكاملًا القتال والعصار الأنه قل تقل مانه لم يكن حُوالَيْها مُكان للقتال \* ولا مَفْعَصُ قطاة يَفْكُن فيه النضال \* الله المُوايُر مُونَها بِالنَّها رعلى بعد بسها م الا حداق ، ويُوضُون مِنها بنظرة من بعيب كتانع العشاق «فاذ اجنهم الليل «شمر واليجهة مخيهم الله يل النهم لم يسكنهم حواليها مبيت والامقيل و فتضع النصار ف العسر ويُرْمُونُ إلى حاجاتهم السَّبيل \* فلمَّا لا حُ لَهُ منها أمار ات المحرمان \* وبان لُهُ أَنَّ امَلُ ظُنَّه مِن فَنْحِها قل ما ن \*

# كا قلت \*

\*واَعْظُمُشُي في الوجُودِ تَمَنَعا \* نِناجُمُوامِ من عَقيم زَمان \* صَمَّمُ العَزيمَةُ على الرَّحيل \* ولكن عاف العا رَفطلَب لها السَّلَةِ

ا للَّاليلُ والتَّعْليل \*

د كرسبب إخك لهال العص المنيع وبيان معانى ماجرى

م فى ذلك من صنع بلايح

( 4.4)

وكان في عُسكره شابان نَك يدان \* أَسُلان عُل يدان \* يَتُشَا بَهَانِ فِي النَّهُ لُقِ وَالنَّفْلُقِ \* لم يَكُن بَينَهُ ما في الرَّجُولِيَّة والسَّجَاعَة كُثيرُورْق \* يتُحارُبان في كُلِّ وَقْت في مَيْل الله الله الله عبد السَّبق . فكانا كِفْتَى ميزان \* وفي مضمارها فرمى رهان \* فا تَفْق أَنَّ احْلُهُما صاد فَ علْجًا من الكُر ج \* في الجُراء كالأسل وفي الجُنْه كالبرج \* فنازَلُهُ ثُمُ تَتَلَهُ \* وَقَطَعُ رَأْسُهُ وَالى تُهُورُ حَمَلُهُ \* فَفَجُمُ شَانَهُ \* وَآعَى على الاقران مَمَّا نَه \* فَأَثَّرُ ذَلْكُ فِي نَكْ يِنْ \* فِكَانَهُ قَطْعَ حُبلُ وَرِيكَ \* قُم ا فَتَكُر فِي شَي يَصْنَعُهُ \* يَضْعُ مَن نَك يِك اللهِ وَيُرْفَعُهُ \* وَكَانَ اسمهُ بِيرِ مِنْ ولَقَبُهُ قَنْبُر \* قَلْمُ يُرا كُبُر مِن مُراقبَةً ذَلِكُ الْجُسُر ولا أَشْهُر \* فَاعْمَل على الله سبحانه وحله \* واستُكمل ما له من المبة وعن \* و رصل تجمه فى بعضِ اللَّيَاني \* ولطاني مكان حالي \* ولاز ال يتر قب النُّعبُوم \* ويترصل عليهم طوالع الانقضاض والهجوم وويشبر دلك الفتن بيليه وَيُذْرُع \* وِيُشَى تَارَةً عِي بَطْنِهِ وَأَخْرُ فَعِي أَرْبُع \* الى أَنْ طُرُحُ الصَّوْنِقا بُه \* وسلَخَ البَّوْهِ ابله \* ورجَعُ النصارَى الى كُسْرِهم \* وتَعارِنُوا على رفع جُسر مم \* طَفُر بيرمُعَلَ الى التجِسر فقطع حبالله \* وتابعُ عُلَيهم

عنى منيته بناله ولم يُسَكّه من رقعه والا يُسرونو علا عن وضعه المساء على النباله والا يوالا حجار و وارسلوا عليه من ولك السباء المدراو و لا يرد هما مو بصل دو ولا يلتفت الى منيه به و يتلقى ما يُسلّ رمن مراسم نباله أو حجار مر بالقبول في رأسه وعبيه به ما يُسلّ رمن مراسم نباله أو حجار مر بالقبول في رأسه وعبيه به والماشكة والمكالك به حتى تعالى والمنافق و وكان المجامر ول لها كفواعي الفتال و تهور قل عن المكان المنافق و عالم النبية و كان المجامر ول لها عنوا المنافق الفتال و تهور قل عن المكان المنافق المنافق المنافقة و عناداه المنافق المنافقة و المكان عالى به فعاداه المنافقة و عاطبة منادى النبية

\* لا تُعَالَّسُ من مُطْلَبِ \* قطعٌ الورف أسيابُهُ \*

\* الله المُواليوليهم وفا سه المنتع با بهم المنافق

فَتُرااُ فَعِلَ بِمَا الْقُلْعَةِ مَن مِعْلِ كُلُّن نَاسًا يَتُواثَبُون ﴿ وَأَشْمِلُمُ طَلْيَعَةُ عَنَالُهُ الْمُونَ وَيَتَضِارُ يُونَ \* فَقَالُ لِقَبِيلِهِ أَيْ أُولِ النَّهْلِ قَوْلِكُون ﴾ وَتَكَالُمُونَ وَيَتَضِارُ يُونَ \* فَقَالُ لِقَبِيلِهِ أَيْ أُولِ النَّهْلِ قَوْلِكُون ﴾ والعوالعُون ها أنْعِبُوا مَعِي النَّظُرِ \* ثُمَّ السَّرِعُو العَوالمُعَتَّكُر \*

( 1747 )

وأتون عقيقة الغبرة فانك نعوا يستشرفون للك عبراة ويستكشفوك إسرائره سنزا \*ومُم مابين عادمن المراعلات ومارمن الأسل المرصة وَ وَ وَ وَعَدَاوَتُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل ارسالاً وتعرف الأنهم الشياطين لها ف ووقا بو ها أو فلم حراهمي ادر كت مقل منهم بير محل \* وهولى عُمرات المؤ بالماره يثو قل \* و قال صار لسهامهم عُرضا \* و كاد جو فره الله يُصير عرضا \* قلما ر آهم هن بعيلها ش \* وحصر له الانتعاش \* وزال منه الارتعاش \* وتلاحقت تهم الصناديك و حكفت على تلك الأفسال الزعاديان و حين عَجزوا عن رَفْع الْجِبْرُ و وُلُواالاً عَقَابُ \* عُزُمُوا أَنْ يَلْ عَلُوا الْحَصْنَ ويُوصِلُوا الباب \* فاعتلُط بير على مُعَيم \* ود عل الحصى ومن ايصاد ومنعم \* فلُ قُوهُ بِالسِّيونِ ﴿ وَضُوهُ بِالْحَجَا وَ الْحَنُّونِ ﴿ وَهُو يَأْنِي الْآ اللَّالْكَ الْعَلَا ويجتهل نغمرا جُعَة الما نعامه لا يشعر بما ينالهمن رض العجر وحواح المسك يده كانه مثالة بمرا والفناء في الغناء في التوحيل + الى الن عُشيتهم الله الليوث \* وانكَ فَقَتْ عَلَيْهم بصواعق العُضَب من سَماء النَّجْلُ ق ميو ل الغيوث ، محشمت اسود المنا يا بعلا بيبهم ، وعُلْموا بير ما

مي منالنيهم و ترقيضوا طن النصاوي و العرموا ماليم فيا وعريمهم مَمَا يَا وَاوْلادُهُمُ إِمَا رَى \* وَجَعُلُوالِي تَهُورُ بِيزِعِنَا وَاعْبُرُ وَهُ يَعَاقَصُلُهُ ا في ذُ لَكَ وَتَعِملُ \* وَتِفَقَّلُ وَإِملِيهِ فِن حِرا عَ أَدْ مِي \* قَالَم المِي ثَما نِيلًا عَشَرِ حَرْ مَا كُلُّ مِنْهَ المِسَى مُفْتُكُر لَهُ فَعَلَّهُ \* وَرَعَانَ مِنْ اعْمِلُ مَرْلُهُ \* واجله المجلَّ العَزِيقِ ﴿ وَجَهَّزُهُ لَكَ يَبُّهِ يِزِ وَإُمَّ رِعِكَ الرَّصِيَّةِ بِهِ الْأَمْرَاعُ من النوَّا بِوالرُّوماءِ انْ بِعِمْعُوا عَلَيْهِ كُلَّ نِظْمِسْ مَن الا طِبَّاهِ وعريت من الإسامة فين أن يبله لوالى معالج معلى هويستوعبوا في أساه كُن م ه وينترونوافيللعالية تستي الغلم والعمل ه قا مَتَثُلُوا مَر اسيهُ وَعَالَبُهُو المِعْدِ المَاكَمُ مُنْ مِنْ وَأَوْا عَوْ العِلْ \* فَانْكُ مَلْتُ تَهُورُ وَصَل \* حَقِلُهُ احَلُ فُوا در \* ورُقيلُ طَالُولُةُ من أَخِطاد و ا وقل مُه على حشيرين بعل ان كان علف م وصيره الميرمانة معل مالف و المقدم المرف للكرج مع اليوار في العرج ، ومُن الفَلْعَةُ والمَعْازَةُ كَانَتَا عَيْنَ لَلْ فِي الْكُرْيِجِ هُونِ الْأَعْلامِهِم والبَّواقي سر جوفعين قلعت من وجوهم عيداهم حقيقة وان قل نُزِل بعد عناهم ه

( Win

واحاماً بهم عزا مم ها على العلوام وانظريات موا مم ووملا ما يور المسلة وقامت مليم الجيامه و وتعليم الاعمام الزبانية وأعلى عبر السلامة فرمة والمتور ومول الملي الوانتي فومه الما استطال هالله الله الله عرانية عيامينه والمعالية والله والله حارب عيرتهم الله المرافع موا الدوالم المواسل الما الله الما الله الم عالَى المنتاب مله وكفار و المنتاب والمنتاب الانتعام المترا المارسانا المناسد و النعماطين من العامر ون أوم اوا هـ و فكوطلب الكوي الاعلن واستعناهم الى ذلك الجان بعارهم والمالية المراه المنطق المرافقية المرافق الدور فاستل رُخُوا تَقِصِيرُهُم في واستنظم والله بيرهم في و رقعوا عرقهم قبل الاتمانية ووصلوا ميل مروتهم تمال الإنفطا عند واستعاشواالا مان الأما سَهُ وانتَعَلْمُوا فَيَعَلَمُ وَانْ عَلَا صِمْ فَالشَّيْخِ الْمِلْمِيمِ مَا حِمِ فِرْ وَا سَاع والقواال أياد مبتلا بيرة الزمام " ورنسولات بكول كم مامتهم وان كان عِن غير ملتهم الامام \* وجعلوه عطوب ذلك السلاب \* واستعلوا هانْشِرُلُهُم بِعايِمَهُ مِن الحِي ورَّطِيهِ في كان الْدُف إلَّهُ حَيْرِشَ المَصِيفِ

كُهُمُ اللهِ وَهُلُو اللهِ وَلَدُهُ وَلَا الْمُولِدُهُ وَلَا الْمُعْدُونَ الْمُعْدَاءِ كَهِيشَ تَهُو رَقَالَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدَاءِ وَمُودِ \* وَارْفَعُ مِنَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ فَا اللهِ وَالْمُعْدُونَ اللهِ وَالْمُعْدُونَ اللهِ وَالْمُعْدُونَ اللهِ وَالْمُعْدُونَ اللهِ وَعَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَعَلَا اللهِ وَا اللهِ وَعَلَا اللهِ اللهِ الللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ

الله الله المالية

واقدا أرا ما الله المسركة على المسركة الما على المسركة المساولة المساولة المسركة المسرك

عن الأراء الشُّريعَه \* وَمُوالَّهُ مِعْدُلُ اللهُ الْمُوامِعُ مِنْ وَالْمُوادِ عَلَى أَرْفَقَ الإعادية ومُتواصل ، ومُينيّةُ مُولاناالا مير في السُّوق والعُرب ، المُنتَهُ من الاستعف الدللفرنب والعرب + فم أن العنا كرالنفورة أَحْدُرُمْنَ أَنْ قِعْمَى \* وَفِيهِمْ مِن الْمُسْرِقِي وَالْمِنْ الْحَالِ مَا فَاتَ عن الاحتما \* ميمورة حياما تالتعارة القين ولي معلام الاكر باس وأحلوا قومهم د ارالبواو على عَرْبِهم المرد ، وتردد نفس عظهم بين العُكنِ والطُّود \* قايع اسقَرْتِ الأَمُور \* مَل مَلُ اللُّ سُرُو ورق الكياليل وملك الرفيق \* ودُيّ الْعَلْيم والْمُلِّين اللَّه في \* ومن البلاد بلوسائز الاقاليم ملك أللا بأسلمات تسانفيم ، وإنَّ رُوسِلُهُ إِلَى اللَّهُ وَالْمُسِقَّةِ \* فَلِنُوامِالُولَا فَلَا لَا مِيرَ عَلَى مُعْلُوكِهِ بمن المحتو والشفقه في فترامر القِلَّةِ اللَّهِ أَوْفَا مِن الْمُلَّالِ فَ وَرَفَّا مِن الْمُلَّالُ وَالْمُ الْمُلَّالُ وَالْمُحْدَا من السَّادُةِ عِالمَّرِ يَفَةِ ما يُرجُوهُ من النَّي الصَّريم المناع الضَّعلُولَة ٥ ومُما برزت بِهِ المراسيم الطاعه \* تلقاه بالقبول كُلُ من المُملُوكِ وَهُولا وِ الْبَصِمَاعَه ﴿ وَمَا بِلُواالا وَا مِرِالْشَرِيعَةُ مِالنَّسْمِ وَالظَّا مَه ﴿ وَا نَّكَانَى المقدود منع مال \* قالملوك يقوم به على كل حال \* وأنى المنطود

مال الأمن صلّ قات مولانا الأحير به وماقعة المبلوك بله الي الآرفع الكلفة عن الجوارة مملاً بقوله على الجانبين وتعسيرا لا موالع مير بل يوسيق به الجارية مملاً بقوله على المبطولة وأجرف و أن لا يخيبُ رَجاء المبلولة وأولى المناج المبلولة والمبلولة والمبلولة بالمبلولة والمبلولة بالمبلولة والمبلولة بالمبلولة بالم

والمَانَ المُعَانَ المُعَونَ عُرُوسَ المَانِ \* والقامُ مُزِينَ الجماداتِ قوامُ الرَّمان \* وتَهَيَّعَتَ المُعُوفِ النّامِيه \* وتبرَّعَتْ مُخَلِّ راتُ اللّهِ فِي النّامِيه \* وتبرُّعَتْ مُخَلِّ راتُ اللّه ولا النّالِم وقد النّامِية في وقد النّامِية في وقد النّامِية في وقد الله المُعَلَّمُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ المُعَلّ المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ المُعَامِن ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ المُعَلِّي المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ ولَعَتْ المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ ولَعَتْ المُعَلّ المُعَلّ المُعَلّ المُعَلّ المُعَلّ المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ المُعَلّ المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ ولَعَتْ ولَعَتْ المُعَلّ المُعَلّ المُعَلّ المُعَامِن ولَعَتْ المُعَلّ المُعَلِّي المُعَلِّ المُعَلِّي المُعَلِّ المُعَامِلُ المُعَلِّ المُعْلِق المُعَلِّ المُعَلِّ المُعَلِي المُعَلِّ المُعَلِّ المُعْلِقِ المُعَلِّ المُعَلِّ المُعْلِقِ المُعَلِّ المُعَلِّ المُعْلِق المُعَلِّ المُعْلِقِ المُعَلِّ المُعْلِقِ المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْعُلْمُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعَلِقِ ال

مُرا يا اللَّهُوسِ \* فانعُكُسُ مِنها إيما في البَّرِق الشاطف وعُرِّضَ قُبُولُه

ذكر ثنى عنانه إلى اوطانه و قصاع بلاده بعال متكماله فساد و

ان التروش \* قام اطب الأطواع توس قرح \* وميري لله في اللبو من المسلكة عناب الكنباق بمنفوف الورد والرساين عا ملة ف ذلك البر المُنتَرَ في في أو المحال فرو المحالية وما رب الرعال فَصَّعَلُ المِّيَّالِيُّ مِن البَّقِع الصِّبَابِ \* وشريَّت اللَّ وابل \* فادًا رُطَّي والأغصا نعمًا من وفر مرت العواصل ب فانسا ب في المعيل مرمن المُعِلَدُ اول \* وَنَظِيلُهُ \* الْسِيَّةُ إِلَى الْمُعَامِرِ وَاللَّهَارِهِ فَالْمُوْتَ عَلَّ مِاتَ والعن والع \* ونشر عا علام العنا يبوط نبيت الماهم الازامير طى عُقبات العقبات، وطى الْجُيلة فالتَّللويمعا كى ببروقه بوارقه وبرُعُود وسُواعِقُده وسَمَاتُلِه ورو والبيه رُ البيه ولها وقد هو بركامة فتامه وَبُشَقَا لِعُهُ الْعُلَامُهُ ﴿ وَمِالْمُعِا وَمِالْمُونَ عِيامُهُ ﴿ وَبِالْمُما وَمُومَا مُونَا وَمُ وبعرامتف المرة رخينه وياحد فاوبكا بدو المفود كتبه الممس وبازيا والزرى مزارية الرفرة وسيوله الخيانة منيوكمالله روباصطراب سرفيالقه بتو يه مما بله عظاميو بواصا بله وواسال ، عَبِينَ ذَلْكِ الْعُرَابِ وَلِلْزَفْال فَ قَلْفِلًا بِالْعِالِ الْفِادِ الْغِلْل سَمَرَتُ نَفْدَه فَسِلَرَ وللسرو ونك يمه فوالم وورد ويمه والاشرمعا قره ه والبنياط مسامره ه وعين القفويطوالا فواطموا وحدومما دره مدى قطع ولايات الدراسان مولى عبد منه ملوك

د كرنهوس ملواء الاطراف لاستقباله و وفود ماعليه

مهنية له بعيس ما له

ولمَّا تَسِا مِعْتِ أَقْطَارِ البُّلْدِ إِن هَا يَّهُ وَمُلِّي قَاصِلُ الأوطان \* أَ قُبُلْت اليه لللوك من أطوا فها شروالرا ربَّهُ من أيكُما فها يد وسار ع الى امتقباله المدان والجعاجيع \* وتبالد روس مارو راع النهر وغير ما السراة والر احبيه واتطابكو اليعمن الاقاليما ساطينها ومن الولايات والتُغُو رَمُلُومُها وسَلا طَهِنُها ﴿ وَمُنْ كُلْنَ مُن الطَّافِي الْعُرْمَةِ وَمُوا ظَمًّا على العيد المرد الرسل لليعد او تامن الوخاجية الرواية . عِمْها شروك بقل وم اللدا مدية ويهنوله بمأنتم عليه من مناعرهوا ته ورومه وكرجه وشاماه عراقب موال التقادم والعمولات ، ويهيوك الصّيافات والاقامات عمر أرد بهم السّادات والعلباء والمُوانع والكراء . و روسادا لموابلة وموابلة الروسادة فيك يست الكل واحد بهم سنتا \*

وياً مر و فتخض بالسّع والطّاعة إحلالاً وصناه ويهل له فماولاً قوا على ومبان فلاتر ف فيها عرباً ولا أمناه ثم جهز كلامنهم بما التضاه وأيه را جازة و ووسل الى جيعون وقل أعل عد له السّفن والمراكب فهازة و فضر ج أهل المل ينة للا ستقبال وكل منهم منشر ح البال ملتم الحال وكل منهم منشر ح البال ملتم الحال وفل على سرقتل أو الله سنق وثما ما له و معه من طوا بف الا ثمان والسبعون فرقة واحترم قل رية ومرحمه في من المنا والسبعون فرقة واحترم قل رية ومرحمه في الدن لي الهنا رومن العساجون فرقة واحترم قل رية ومرحمه في ماورا والنهرة فرقت ولطوائف حنل

النَّغُور \* وأَوْمَكُ بِعَلْهُ وَرِمْ أَبُوابُ النَّعُورِ \* فَجُهُزُ طَارُّفَهُ الى كاشغر \* ومُوْبِينَ مَلْ مِ الخَطا والهِ المِنْ اجَلُ النَّفُونِ وَوَجَّهُ فِرِقَةُ الى دُويْرَةً الى ومُط بَعِيرَة تُل مى اسى كول \* ومُوثَعُر بينَ مُمالِك تَمُورُ والمُعُول \* قصاد فيم بعض السعل و فانقطعواعس اصيفوااليه الباينقطع عمايضا ف . اليُّه بعث \* فانضُوا مُنهُز مِين ولم يُلُووا \* وأعلُ وامن صُوبِ السِّمالِ وعرجوا مرالل شت الى أيل كو « ثم أضاف ما برهم \* وقبا بلم وعَشَا يُرَمُمْ \* من كُل مَزين أَوَّاه \* الى ارغون شاه \* وجهزه بعزم وَعَزْم \* إلى تُعُور اللَّهُ عَدِ ومُلُ ودِعُوار زُم \* وهُل اكانَ مُعِيرُه \* وما بَنَّى عَلَيْهِ أَوا مِرْهُ وأُمُورُه \* فائنه كان من الشَّياطين النَّقالَه \* وَى اللُّوو اللَّقِبِ بِالنَّاسِ كُلَّالَةُ الْمُعْتَالَةِ \* كُلَّمَا بَنَّ فَي تَطْرِقُلْعَه \* ا واستُولَى في مُعرمن لُعُو والمُخالفينَ على بقعه \* أَنْزُلُ بها من العَساكِرُ مُن مُون اتَّصَى جِهات بُقايِلُهامن العُصُون واللَّساكِر عونقُل اليَّهامُنْ لَهُ المِن الرَّجَالِ \* إِن كَانَ فِي الشَّمَالِ الى الْمِينِ وَإِنْ كَانَ فِي الْجِنُوبِ إلى الشَّمال \* فانَّهُ لَا استُولَى على مُلْكِ تُبْرِيرُ ومِا والاه ، استَنابُ فيه ولله لصلبه اميرانشاه \* وامن من الجعناف بطائفة غلاظ شداد \*

"عدم عدا يد ا داعواسد داد م وفعل في اطراف المنطاور كستان علوانف من عب كرالعوالين والمسلك ويمراسانه له ورقى ساقلي التكريق اللَّهِ فَا يُعَلُّونُ مِنَ الشَّامِ \* لِمَا يُعَمُّ لَا يَكُ سِيرِ الم \* وهي من سعر قبل الى حِنْ الشَّرِي عَنْ وَاللَّهُ مَن عَنْ وَاللَّهُ مِن مَن يَلْبِعُا الْمِعْ فِي عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ ال يَنْكَى بِلَاضَ رُوا وَسِيرام الْمُعْوارِبُعُهُ أَيَّامْ ﴿ وَهُمَا كُورُمُانَ مُعْمَلُمُونَانَ \* وَرَاء سَمُونَ مَن مُعَامُلُاتُ تُوكُسِمَاتَ \* وَفُما كُالِمَا قُلْمَن أَن مِلْ كُولِه فَضَلَّا اللهِ يَصِيرا حُكًّا مَا وَأَمْرا \* وَانْمَانِعَلَّ لَا لَا لِينْتُقْرِقِ اطْراف الْمَالِقَة النعينة من وساعالمام \* مَماعَةُ من أعيانِ الأعلام \* والله مالك " من المخل م \* روساء الأمر حكام العرب والعبم \* وان في العالمين حالٌ وسَطًا \* وملك ما بينَ الشَّامِ والمعكمًا

### \* قصل \*

الله المنابعة المنابعة المنابعة عن الموريلادة ورقيعة عرفية المعلمة المراب عن قضا بالكمالية ويسلك الموريلادة ويلاد ويسلك الأطراب والمنفور ويسلك المراب والمنفور والمنفور ويراهى أحوال الكبير والمنفير والمنفير ويتعاطى مصلكة المناب والنفير والنفير ويضع الاشياء في معلمة وزمام

الموظافية والمعاصدة ويدا ملها عولها فراللها والسفل المساقية المناهرة المائة المراب المائة والسفل المناهرة المناهرة المناهرة والمناهرة و

فر كرما ابتل عه من معكراً له وطبلغ بغائمه عوا ثيم سياته وراني باستيفاً تهراند وفاته

فيها طُلُم ولا سُيف و وأن يَعْوَجُواز يَنْتُهُم الْمُمُكِلِي فَلَوْمِهِلْ مِن مُواحِي سُمْرِ قِلْلَهُ لَهُ يُلْمُعَى كَانَ كُلُ هُوازُهُ أَذْ كَلَى مِن السِلْفِيومَا وَ الْمَالَى هِي الْهَالَةِ ا كُانَة قِطْمَةُ مِنْ رُونِي الْمِتَانَ فِي عَقَلَ عَلَهَا عِازَنِهَا وَفَوْانَ \*

بالمراجع المعالمة الم

# ثلت ا

إِسَاطُ زُمُّرِدُ نِتُرْتِ عَلَيْهِ \* مَنْ الْمَا أَمِدِ الْوَانِ الْفَصُومِ \* الْمَالِيَ الْفَصُومِ \* الْمَا

» و تیل « شعر

\* كُانُ مُلُ وَرَالاً زُهِا وِنِيه ﴿ وَوَرْدِالِي مُعَالَمْنِهِ تَنْظِيلُ \*

\* صحاف من كيس ارعقيق \* ومرحال وياقوت وعسيله

\* فها ع مرفام ساع فتيت ﴿ وَفِلْهِ عِنْ مَا تَهُ وَمِلْهِ عَنْ الْمُ مِبْلُادُ ﴿

\* أَ وَالْدُوفِ يَجِلُومُ أَعَلَيْنَا \* فَصَاغَلِهُا كُفًّا مِن زِبُرِجَكَ \* ...

صَبَاعُ الْقُو قِ النَّهُ يَا لِيَّا يَعْطُمُ عِلْمُ الْمُعْلِمُ عَلَمْ الْمُعْلِمُ عَلَمْ الْمُعْلِمُ عَلَمْ المُعْمَالِ الْمُعَالِ عَوَا تِقَ الحَمَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعْمَالِ اللّهُ اللّهُ

ي قلت ي

السُّحُ من أمل حُريص طامع \* في جاه عَني حُريم نافع \* وأنزوللا بصار والبَّصا فَر \* من عَصِّ شَبَابِ زاه زاه ر \* ساعله الله مربوعه بسيطوا دب والبَّصا فَر \* من عَصِّ شَبَابِ زاه زاه ر \* ساعله الله مربوعه بسيطوا دب كامل وعبرطويل و مال و افر \* و مو اتصل الا ما كن الله حور ه \* والمتنزمات التي في بالنز الله والرفا عَه في الله فيامشهوره \* ومبدأ السعل الله يها نه بالنعم موقرة موفوره \*

پ تلت پ

\* شَقا بَقَه عُلُ وَذَا ضِرات \* تَحَشَّتُ مَن سُوادِ الْقَلْتَيْنِ \* فَسُا حَرَّتِيهُ وَمُعَ اللَّهُ وَلَا غَر فَسا حَرِّتِيهُ وَمُعَ اتَّهَا الْبَحْرِ الْفَلَا عَمْ فَيْهِ \* تُضاهَى بَيَ اسْرا بَيلَ فَي تُطْرِ من أقطا را لِتِيه \* ثَمَّ امَر اللُّوك والسَّلاطين \* و أَرْباب التِّيجانِ من الأساطين \* أَنْ لَحَرْهُ واللَّيه \* ويُنْبَثُو اعَلَيه \* ونرز لكلِّ مِنْهُمْ في خلك المرجمع اما ورتبه مهنة ويسر الوروا الوالما اوا بوان عله ما مكنه من تعمل وتعسين مو يضرب فالهمن عيا مرقباب متكلفة بأنواع النفوش والتريين، في رتب من د ونهم العبراء والاحيان، ورُوسًاء الأُمُواءِ والأعوان ، في ذلك الروس الأريض ، والرَّج الطُّويلِ العريضِ فَأَحِرُ جَكُلُ مِنْهُمْ مَا جُوا فِي وَكَا تُونَظُوا مَا الْمُولِدُواما عَلَّمَتْ يَكُ الله وفا عُرْدُ و فِالْعَيْ رَمِنهم وبالمي والمتقصى في الما مام والناعرة وتنامى و فنش وا ملطوت ما ينه الا منهم وطي ميعهم الا ع سِيلًا تُ أَثَامِهِم مِن طُرَف أَطُوا فِ الْأَتَالِيمِ والإُمْصِارِ فِي تُعَنَّى حُواهِد المعادن والبحانة ونفاريس فيعا مُرنَهُم المليه النفوس والمعدوالانعاس في وعُرابُس أَعا بُرسة وإعليها الجُوس وحُرقوا الأحماس \* ما أزرى على زُمْرِتِلْكُ الروضَة المُخْفُرا عِبَالِالْعِيمُ الوَّوا مِنْ وأَسُرُق مُنظره البهيد سَرايا المُسِرّاتِ إِن سِرِالسَرا يُرند فزاد حُسن حكم يث ذلك الكان وما وعلامك زوابه عد على أزجرو شياية أمرام الرقاته فيعلنو مُرْجَزُ تِلْكُ الدَّازَه \* ونَعْطَةُ دَائِزَةً لِلْكِ الْأَفْلِالْدِ اللَّهُ الْوَقِيدِ وَمِي مُورِ مُغِيطً مَعْزُ وب \* على ماله من عيام وقياب مُنصوب و لهُ باب و إمع و

يُنْ عَلُّ فِيهِ مِن و هِلمِز شَاسِعِ \* الى عالِهِ من مُعَانِ رَمُعَانِ \* ولَهُ فُرْنَانِ شامن إن عَرَنكُسُرلُهُما الروس \* وَتُلْكُولُ عَنْكُ مُشاعَد بَهِما الْبُغُوس \* ولا حل مِلْ ين كِانَ يلَقَبُ ذِاالْقُرنين ﴿ وَنُوبِيوالْهُ دَاعِلُ مِلَا الْجَنابِ \* على قُرْ النجيام والأعمية والقيام عدومن مُملعها قية أعلا ما و أَنْهُ وَلَيْهِا بِا لِلَّهُ صَبِو مُزْرَ بَهُشِ فِيهِ فَالْهِرِ مَاوِ مِا عِلْهِ اللَّهِ الَّرْيَش مُرِيشَ هِوَالْمِرْ كُلُّها يِالْعِرْ مِرْمُحْمُوكَ \* وِيانُوا عِالنَّقُوشِ وَالْواك الاسياغ مبنية مشمو كه \* وأحرف من فرقهاالي قله مها مكالمة باللالي الصارة التي لايمام فيه أحل ما الاعالم الأسرار \* وأحرى عرصمة بِأَنُوا عِ الْبِحُوا مِن هِ مِن صَمَّا يُعِ اللَّهُ مُنِهِ مُنْ مُشَمَّ للدَّبْصَالِ والبَّصَالَ و وجَعْلُوالِمَا بِينَ ذَلِكُ سُعْفًا مِنْ فَصِهُ وَمَعِالَ جُعَلَيْهِا مِظْهُرُوكِ عُولُمِيُوتِهِم ابراباً وسرراً عليها يتكون مروبين فلك الكرواق المنقمه ورواقات الأَمْسِيَّةِ الْزُرِكْشَةِ فِي وَالْعُسَامِلِيمُ وَالْاَبِنِيَّةُ الْمُدْمِثُمَّةُ فِي وَنِيهَا مَرَا وَح المُغَيْشِ البالتُلبُرد العيش ، والمُعَافِعُ والْرَافِي ، والمُعَالَعِ والمُعَالَعِ والمُعَالِقِ ، وَأَظْهُرُ وَا اللَّهُ عَا يُرَالُغُرِيبُهِ \* وَأَرْعُوا عَلَى ذُ لَكَالُّمْنَا يُرَالُعَجِيبُهُ \* ومن حُدَّلُهما سِمَارَةُ حَوْ حِكَانُ أَعِدُ عَامِنَ عِزْ أَفَةِ السَّلِيْطَا لِن يَايِزُ مِلْ

وريم المعلق عرضها نصوص عَشرة أخرع باللَّ را جا محك يد منقشة مِا نُواعِ النَّقُوشِ \* من ضُو والنَّبَاتا توالبُنيان والعروش \* وأشكال الهُوام والطُّيُو روالوجوش \* وَاشْعَا مِن الشُّيوخ والسُّمَّان \* والنَّساء والصبيان \* ونعُوش الكِتابة وعَجانب البلكان \* والعروق الله عبة وغُرانب العُيوان \* بألوا فالأصباع \* البالغُ في حكامها واجا دُتها ا حِسَى بَلَاغ \* كَأَنْ صُورُها مُنْجَرِّكَةُ لِمُا حِيكُ \* وَتَمَارُهَا اللَّهَ الْمِيلُةُ الاقتطافها تنا ديله وفاف السبارة أمل عجائب الله نياه وليس المسلم مُ الراف \* ونصيواً ما مُه سرا دقاته عِندا رهُوط فرق الصيوان \* اللَّفِي . المجمَّع الماشر وك فيه وأرباب الله يوان ، وموسَّم ترعالي الله وعا ما مرَّ الهُواء \* له هومن أربعين أسطوانه \* وعواميلواسوارشيلوا عُلْيها أركا نه وسُلُ دوابنيا نه ، يتسلق الفراشون الى أهلاه كالقرده كُانْهُمْ مُستَرِقُوا السَّمْعِ مِن الشَّياطِينِ والرُّدُه ، ويتَعَا دُونَ عِلى مطَّعه ، حين يرفعونه بعل يُطَّعِهُ \*

## **# فصل #**

ر وأحرج الله الله ينه ماعبوه \* من عيمل وزينة ونصموه \* أما و تلك

السراد قات على من البصر ، وتأنق كل واحد من أهل البلك بماوصلت السَّه القُوف والقُلُ و واحتها كُلُّ دُو حرفة بِما يَتُعَلَّق عرفته \* وبالع كُلُّ من أربا بالصَّنا يُع فيما يَليق بصنعته \* حَيَّ أَنْ نَاسِمُ القَّصِبِ أَخْرَجُ واستُوني دُ قامتُ ما يمُعَلَّق به من الآلات \* كَقُوسه وبسيفه وسا مر الاستعلادات؛ كُلُّ ذَلكُ مِن القَصَب \* ورَفَع ذَلك في مَكانه من غير تَعْبُ و قَصْب \* وصنعُ القُطّانُونَ مِن الْقُطْنِ مُيلُ نَهُ رَفيعُه \* مُعَكّمةً بل يعد \* دا تُ قل رسين \* وصنع وثيق ومنظراً نين \* ببيان مسم عُمْدُوعِي المُعُورِةِ وكَالِ قُوا مِ يَعْلُوطِي الْقُصُورِةِ ونُصُبُوها فصارت بُعْسَنَهَا تُسْتُرُونُ النَّظَارُة \* وبعلوقا منها تُرْشُلُ في ذُلْكَ المُهم الماره \* حَقَى عَلَى تَعَلَى اللَّهِ عِلَى إِنْ \* وَعَلَ حُوا مِع تَلْكُ الا بُنِيَةُ مَنا رُو \* وَكُلْ لَكُ أَمْلُ الْحَرُفِ مِن الصَّوّا غين \* وِالْحَدّادِينَ وَالْخَفّا فِينَ وَالْعُوّا سِين \* وسَا مُوالطُّوانِف \* وَأُرْبانِه اللَّا عِنْ وَاللَّظائِف \* وَلَقْلَ كَانَّتْ مُمُرِّقْنَلُ مُعْمَعُ الْأَفَاصِلُ \* ومُعَطَّرِ حَالِ أَهْلِ الْفَضِا بِلْ \* فَرَتَّبَتْ كُلُّ طَا نُقُهُ ما أُحْرَجْتُهُ عَلى حِنَّ فِي مَكَانِهُ أَمَامُ سُراد قاته و صيوان ديوانه ،

ونَصَبَى وَرَاءُ ذَلِكَ كُلَّهِ الْاسْوَاقِ ﴿ وَصُوبُكَ بِنِنَ النَّاسِ بُولِقَاتُ الْكُبُوقِ ﴾ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### # نصل #

وْالطَّرَانَة \* وَأَصْلَحُوا بَعْلُ حُوْرِهُمْ لِمُجَا وَرُون \*

وبنعنى ماقلته يعما ورون \*

المعر الم

حال ينشل ويمرُفَّم

\* عَيْ رَبِيعِ الْغُرِصْلِ لِمَا \* أَنْ وَنَى الطِّي السُّوود \*

\* وسرت بشرف الصباللرون تنبي بالورود \* \*

\* خُرْت الْأَنْهَارُ وْ الْأَغْصَانُ مَالُتْ لَلْسَجُوفِ \* « و اجتمعنانی ریاض » حسنها یسبی الوجود » \* فالسَّعا بُ الصِّبْ فِيها \*بالكَشاا مُسَى يُجُود \* ره : ﴿ نَثُرَا لِلُّ رُّ عَلَيْنَا ﴿ مَنَّهُ بَلُّو رُ الْغَمَا مُ ﴿ \* . \* فُوق صُعن سُنْكُ سَيْ \* فيه مليا قو ت جا م \* مه الله المعام على على الله المعام على المعام على المعام على المعام على المعام على المعام على المعام \* . \* وعُيون من لُعِين \* ناظرات لا قدام \* \* \* ﴿ \* وَغُصُونَ اللَّهِ وَحُمَّتُنَا بَا نُوا عَ النَّفُو د \* بَهُ ، \* فَأَيْزُ هِ إِنْهُ عَلَيْهَا \* إِذْ عَلاعُوْدُ أُوطَانِ \* . \* \* والصِّما أَمْسَى عَلْمِلًا ﴿ فِي رُّيامًا حَيْنَ سَارٍ ﴿ \* حَنَّةُ الْفُرْدُ وْسِ فِيهَا \* رَجَّهُ لِلَّ رَفَّ حِينَا رَ \* اصبعت جنات على \* مَشْتَهِى فيها الخُلُود \* \* يَا لَهَا مِنْ عَشَرَ ةَجًّا وَبِياً نُواعِ الهَمَا \*

\* لَيْسُ فِيهَا عَيْرُ لَثُمْ \* وَارْتُشَافُ وَأَعْتِنَا \*

\* وكُورس د انرات \* و غنا ، و غنى \* ، \* \* لُور آ مازامن من \* ريسها كا نَ أَنْنَى \* \* \* لم يسعه عنل ما من \* ز مك الا الجعود \* \* تَم نَكُ يمي هاطئ فاللُّهُ مُرِلا يُسُوع الْعَزُن \* . . \* الله كا من عيش ينتجي في \* مُزِّجها صرف الزمن \* \* \* الطّلا و الماء و المخضرة و الوجه المُحسن \* \* لاقطع في ذاعُل ولاً \* انه عب حُمَن \* \* \* في حشا أ عُليا ن \* لا تقل حل و دود \* \* المن والدعم والفراغة والسعم \* ورعض الأسعار \* وقضاء الأوطار \* واعتد اللومان \* وعدل السلطان وصفة الأبدان \* وصفاء الوقب ، ودماب المقت ، ومصول المطلوب ، و وصال المعبوب ، \* مصراع \* وعنك التنامي يقصر التطاول \* واتفق له في د لك العرس من الا بهة والعظموت \* والسطوة والمجمر وت \* شي لم اظنه حصل المحك من المُخلَفاء المتقد مين ولايقع فها بعد المُحدِمن المُنا عرين \* وإن كان المامون فرش تعته ليلة عرسه عصيرمن الله منه و نُمْرُ طي

را سه اللولو المنتخب \* ولم يُلتفت إليه \* ولم يُلتقطم عن في رايه ولامن

# 1 15 #

قلت \* شغر \*

\* \* تُرِيرُ البَّسِ لايُرْمُوالُهَا \* عَلَى الباللايخْشَ مِعَاداً \* \* يَتَنَا وَلَيْ الْمِثْلُولُ الْمُعَلِّمُ وَيُرُو جُعِنْكُ مُسْتَهُ جَنَّهُ وَيُرُو جُعِنْكُ مُسْتَهُ جَنَّهُ وَيُرُو جُعِنْكُ مُسْتَهُ جَنَّهُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ اللهِ ال

هُمْ الْمُولِهِ جَمَاعَتُهُ فِي ذَلَهِ الْمِتَثَلُوهِ \* لِتَبَاعُونَ فِي لُكُلِ قَبِيعٍ مَهِلُوه اللهِ المِتَثَلُوهِ \* لِتَبَاعُونَ فَيْلُوهِ \* مَهُلُونَ فَيْلُونَ مَنْكُونَ فَيْلُونَ \* مَهُلُونَ فَيْلُونَ \* مَهُلُونَ فَيْلُونَ فَيْلُونَا فَلُلُكُونَا فَيْلُونَا فَيْلُونَا فَيْلُونَا فَيْلُونِا فَيْلُونِا فَيْلُونَا فَيْلُونِا لِلْمِي لَا لَكُونَا فَيْلُونَا فَيْلُونِا فَيْلُونِا فَيْلُونِا فَيْلِمِ لَلْمِيلِلْمِي لَا مِنْ لِلْمِيلِولِي فَلْمِيلُونَا فَيْلُونَا فَيْلِمِيلُونَا فَيْلُونِا فَيْلِمِ لَلْمِيلِونَا فَيْلُونَا فَيْلُونَا فَيْلُونَا فَيْلِونَا فَيْلِمِ لَا لِمِيلِمِ لَلْمِيلِيلِكُونَا فَيْلُونَا فَيْلِمِ لِلْمِيلِيلِكُونَا فَيْلِمِ لَلْمِيلِلْمِيلُونَا فَيْلِمِيلُونَا فَيْلِمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلُونَا لِلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لِلْمِيلِمِ لِلْمِيلِمِيلِمُ لِلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمُ لِلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِيلُونَا لِلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمُعِلَّالِمِيلِمِيلُونَا لِلْمِيلِمِيلُونَا لِلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِيلُونَا لِلْمِيلِمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمُعِلْمِيلُونَا لِلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِيلُونَا لِلْمِيلِمِيلِمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِيلُونَا لِلْمُعِلَالِمِيلِمِ لِلْمُعِلَّا لِلْمِيلِمِيلِمِيلُولُونَا لِلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِيلُولِ

## قلمت بدشهر \*

مرم رود مريسة مريسة المرابعة المرابعة الشرام » عبد المرابع المرابع المرابعة الشرام الم وجعلُ يُلْ مُوالْلُولِدُ والأَمْرَا مِنْ ومُلا طينَ الإَفَاق وَالصَّبَرَاءِ \* وَتُواجُ التوامين و وعما أالحيوش والمقل مين ويسقيهم الكاسات بيلة ا وصل كالاعنهم معل العيه وولك \* ويُعْلَمُ عَلَيْهِم الْعَلَمُ السَّنِيهُ \* ويجزل لهم المواهب والعطية \* والعلس كلامهم عسبة دات الميس \* وامَّا قداتُ الشَّمال فانها للنساء والمعرواتين \* فان النساء لا يُستترن من الرِّجال \* عُصُوصًا في مُجلس الإنتماع والإحتمال \* واستمو في ذلك بين منك وقانون \* وعود والزعنون \* ونا ع مرقص مُطرب \* وشا دمعيب مغرب وساق فاتن ودفر موات رموي متبع وامرمستع و وأُمريمني وامُلُ يَمْلُغ \* حَتَى استَغُفُّهُ الطَّرُبُ والبَّطُر \* واستُفَزُّهُ النشاطُ والأشر المنه فضبع الى من استعضاك ، ومن للنهوض اليه يكه فبعاضلوا

لَمُا وَ نَتِه \* و تُعَا وُنُو اعلى مُعاضَلَ ته \* و حين استُولَى قا لَصِا \* تُمَادُونَ أَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ مُعَاضًا وَمُورَحَبُّهُ و اقصا \*

## # قلت #

\* ومن هُجُبِ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ فَيَا اللَّهِ فَيَا اللَّهِ فَيْ وَالْبَكُمُ قُوالًا واعْرَجُ واقْمَ \* وَالكُواهُ وَالكَالُواهُ وَالكَامُواء \* البَّواهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

# \* \*\*\*

\* مَاكَانَ ذَاكُ العَيْشِ الْاسْكُرِةُ \* لُذَا تُهَارُ حُلَعُ و حُلَّ عُمارُ مَا \*

### پ نصل 🕶 '

ولما بلُغُ من دُنياهُ الرَّامِ \* واِنتَهَى لَيْلُهُ الى الحَمالِ والنَّمَامِ \* وعرَجَ فَما يُرُومُه الى ما عُرج \* وصَعلَى سُلَم ارتقاله الى اللَّى اللَّه و فَما يَرُومُه الى ما عُرج \* وصَعلَى سُلَم ارتقاله الى اللَّى اللَّه و قاربُ بُدُرعُ بِروالا فُول \* وشُعْسَ حَيْوتُه الْنَ تَزُول \* وشُقُهُ الزَّمَانُ بَسُم الْمَعلَمُ والد في بلسان قصيع \* فرعُ غُ

الفروس يابيت الأحماء لوسمع لكان يصيع \*

قلت ۽ شعر \*

دُكر بعض عواد ف متقل مه لتعلقات ذلك العابث وكان تهور قل راً عنى الهند جا معا \* للبصيرة مرتعا وللبصر را بعا \* عرشه في حسن بنا به ونقشه \* من الرعام الا بين حبساط فرشه \* فا عجبه شكله \* وا رادان يبني له في سمر قنل مثله \* فقر زلد لك مكانا في فرز \* ورسم أن يبني له عام م

على دُلكُ الطورة وأن يقطع له أصبارمن المرمر الصَّلْف وووف امره الى رُجل يقال لَه محل جلك \* أحل أعوانه ومباشرى دُيوانه \* فاحتها فى منيانمه وتشيها أركانه مراستقه من مهني مهنه واستقهم من تأسيسه وَتُرْكُمِينُهُ وَرَبِينِهِ وَرَبِينِهِ عَوْا عَلَى لَهُ ارْبِيعَ مَيالُونِ \* وَيَا هَى فيه ادَّمَةُ لمكتنائه ن والاستاديس فرطن المالوكان على ذلك المدن وجلا قلدر المعمني صنعه ويميرسيوه م وأن تمو رسيشكرله صنيعة م وينزله عنك بلاك مَنْزِلَةً رَفِيعَهُ \* فَلِمَا أَبُ مَنْ سُفْرَتُه \* وَتَعْلَىما حَلَثُ فَي عَيْبَته \* تُوجِهُ الما العام علينظر اليه م فه حجرد ما وقع نظر ه عليه ، أمر المحمل علله هَالْقُونْ عَلَى وَهُمْ وَرُبُطُوا رَجَلُيهُ \* ولا زَالُوالُحِرُ وَلَهُ \* وعَى وَجُهِهُ. يُسْعَبُونُه \* حق منعوة على تلك المحال \* واستولى على ماله من المل و وَلَّدُ وَالْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الكَّبُرِ فَ عَ ا مُرَاةً تَمُورُ العظمي \* أمرت ببناءمن رُمه \* واتَّعَى المعارية واقل المنكُ سُه ، اَن تَعَاون في مُواضح ، مُقا مِلَةُ لبناء مل الجامع ، فشيل وا أَرْكَانَهَا \* وشُكَّدُو البِّنيانهَا \* وهُلُواطي الجامع طباتها وحيطانها \* فَكَانُتُ أُوسُومُ لَهُ تَعْكِينًا \* واشمعُ منه عربينا \* وتينو ركان نبر ف

الطُّبع الله على الرُّضع ما تكبر عليه رأس الأشك عه ولا تُجبر عليه عُهُوا الْافْضَعُه \* وكُلُاكُ كُمَّا أَضِيفُ الَّيْهِ \* اوْعُولَ فِي النَّسِيَّةِ عَلَيْهِ \* فلمارًا في قامَةُ تَلْكُ الله رسمة طالت ، وعلى قُلْ حامِعه العبير تُرفعُت والم يصاد فلفيما المله سعل \* وهان الحكاية منقل منه لما د كره بعل \* \* نَحْتَهُ \* كَأْنُ مِلَ إِلْمُعِلَمُ كُما حِبِهِ \* أَحَاطُتُ أُرْزَارُ الْأُحْجَارِ المحوانبه ورتنا تكتعلى فواربه ومنا كبه ورقت عنى طاقته عن حملها و رُقت \* وتُلالسان سَقفه اذا السّماء انشقت \* وما مكن تيسور الاشتغال بهد مه أم المكامة \* ونَقض بناية واستيفاء إبرامه \* نطوى قُوب عمارته على غرة \* واستبقى عشب العشبه على و هنه وكسوه \* لكن امرعاصته ودويه ال المجمعواليجمعوافيه واستمردلك في حيوته وبعل وقاته فكان ادااجمهم النّاس فيه للصلوق يُرتَقبُون من تلك الحجارة مايهبط من عَشْيَة الله \* وصارُ مُلُكُ الجِبال في تلكُ الْحَلَّه \* يَتْلُو وَاذْ نُتُقْنَا المُعَبِلُ فُوتِهِم كَانَهُ ظِلَّه \* فَقِي بَعْضِ الأُحْيان \* وقِلْ غُصَّ بِالنَّاسِ ذُ لَكُ الْمَانِ \* وَا عَلَى كُلْ مِنْهُمْ عِلْ وَ \* مِقطَمن حَجار ته من الله شَلْ و \*

فَقُرُكُلُ مَن كَانَ جَالِما \* وانفَضُّوالى الأبوا بوتركواالإ مامُ قالْما وكانَ من جُملتهم الله واند \* احك الأحفا والآثلاد \* فلمّا اطلّعوا فل حقيقة الحقير \* تراجعوا وزائع عنهم الحكور \* فلمّا قضواالفرش \* وانتشروانى الارف \* قال في الله داد \* وكان من الله ما قدّوى الحياد والاذّ كياء النقاد \* لهُ حوالي حكمة الحيازي ما لهُ شُوط والفَّمُون \* ينبغي أن يُلتَّبُ هِ الله الما الحياد الحرام والصّلوة والفَّمُون \* وقال في الله داد \* وقل فهم معنى هذا الإنشاد \* ويُدُون رقم طرازه في مناه في شان في الله في شان في الله في اله في الله في الله في الله في اله في اله في اله في اله في اله في الله في اله في اله في الله في الله في اله في

# \* قول الشاعر»

\* سَمِعَتَكَ تَبْنَى مُسَجِلُ امن جِمايَة \* وانت بَعَلَ الله غير مُوقى \* \* كُمُطُعِمَة اللايْمَامِ مِن كُلِّ فُرْجِها \* لَكِ الوَيْلُ لاتُزْنِي ولا تَتَصَلَّ قي \*

ولَّا كَانَ تَهُورُ بِبِلَادِ الرَّومِ يُصُولُ \* كَانَ ا مَتِعْلَا مُ مَمَا لِكِ الشُّرْقِ فِي اللَّهُ اللهِ السُّوقِ فَلَهُ فَي فَصُو مِنْهُ فَي فَصُو مِنْهُ وَلَكُ ذُكِرًا نَهُ أَرْسَلُ الى الله داد \* يُسْتُو صَفْهُ

أُوضا مُ تلك البلاد \* ولما انكشفت له أحوالها \* وتبيَّنت لهُ قُر اما ومُضافا تُهاوا عمالُها \* حتى شامُّكُ تهاعين بصيرته \* واستقرت كيفيتها في سر سريرته \* جَهْز لتلك النواحي \* رُوس ما تيك الضواحي \* ومن مُلْتِهم بيردى بين وتنكر ع بيرد عاوستادات والياس عواحه ردولة المُورِمَعُ زِيادات، وأَصْلُفُ الْيَهِمِ طُوانُفُ مِنَ الاَجْنَادُورَسَمُ الْاَيْتُرْجَهُوا رور الله الله الله الله والن يجهز الله داد امره ويتوجهوا فيبنوا قلعة مَّكَ عَي باشعبرة \* وهي عن اشبارة تُعُومُن هُشُرة أيّام \* ومن مُنْعَلَقًاتِ المُغل الطُّعَامِ وكانتُ امُورِها اصْطَرَبُ ، ولكونها مُنَّازعَهُ بين مسكَّتين حُرِبَتْ \* نَتُوجُهُواالى تِلْكَ الدَّارَةُ بِالعَسا كِرَاكِجُرَّارُه \* واشْتَعْلُوا مَى غُيرِعاد تهم بالعمارة فركان تُرجه من والفله في أواعرسنة ست وارابل سَنَة سبع وثانمانه \* وقصل بللك أن تكون لهم معقلا \* وعندُ تُوجهم الى الخطاوايا بهم مُنْهَأُ ومُوسُلا فلمّا أحكمُوا أساسها وصَّنفُوا أنواع بيوتها وأجناسها \* وضعوا من جعارا لأساسات اقدامها ورفعوامي أعلام الأسوارا علامها فأرسل إليهم مرسوما نهم يرحِسُولُ أَمْرُها \* ويتناسُونُ ذكرها \* ويأمُرهم فيه بالرَّهُ وع \*

والاشتفال بتغليق البلا دبا لزروح ، الميث أن فقفا و الدري والله واسمن أمل العُرف والأمصارة والمُشتَعلين بعقب الزارعة والمُساقاة من فلامي الأنْجاد والأفوار \* وأقل الرُّزْدا قات واللُّاكارُه \* من مُلُود رُسُرُ قَنْلُ الى السِّمَارُه \* يَتُرُ كُونَ مِطْ مِلْ المُعَامِلَةُ وَالْمَا يَعْهُ إِنَّهُ ويتكررون البَعث قولًا وعَملًا في دُرِس المُساقاة والزارعه ، ويودن . في جَماعَتهم أَن يَعْيمُ كُلَّامِنهُم في الور عضلامه \* وإن اضطر أحدُهم اً ن يُترك مُلُونهُ فا يُعِلُ وَإِن يُعْرِكُ فَلا مُهُ \* وَرا مُ بِلْ لَكَ أَن يَكُون لَهُمْ في سَفَرهم عُناداه وان نقص لهم في الله رب قضيم و عُصيم و ادامه فتركو االعنارة \* وقص كُلُ من الأمراء ديارة \* واشتَعَلُوا باستَخراج البَقروالبن ار \* واحته لكواني الحياء جميع الموات كارس وأشار \* قما فرَ عُوامن ذلك الله والمطول المسيف بساطه ، ونشر وا ملا الشريف عِي العالمُ اعْلَامُهُ وَأَنْمَا لَهُ \*

د كروزمه المحال على الخطا ومجيله سعرة الموت بالمحق وكشف عنه المحال على الخطائم المتقاله من سفره الى سقره

فلمَّا أَفَاقَ \* احْلُ فِهَا كَانَ عُلَيْهِ مِن التَّوجَّهِ إلى الْأَفَاقِ \* وَقَصَلُ

التُواشي والأفاراف ، واستخلاصُ المالك والأكناف، وحرَّف هِمَا يَنَ اللَّهُ مَا بِ \* المعروا مُخْطَاعِلَ عَادُ تَهُ وَكَانَ ذَلِكُ هُمِنَ الصَّوابِ \* مَا رَسُلُ الى أَمْم عَمنا عِزْه أَنْ يَسْتُو فِرُوا \* وِيأْمُكُ وَالْعَبَةُ أُرْبِع منين ا واحتر و يتفهز و اسم فلبت كل المة دُ عُوةً وسولها \* وْ شَكْفُتُ مِا قُو اطْفُرُ اسْمِهُ أَ قُوالَ قَبُولِهِ \* وَجَمَلُكُلُ اسْلَهِ جُورُاءً عُنَاده \* وامتطى حَلَى مَا بَغِيه \* وعَنَلَ كُلُ تُورسنبلة زاد \* ودُلُو مُعْيِه \* ودُبُكُمْ عَعْرُب منهم دُبيب السَّرطان \* وانسا بُوا نسياب العُوْت في بعار العلوان اله مجار نين مطالم العباد بلا على والاميزان ا فأبر دُهلال العُوس سَهم برده برسومه الى كُلّ صماح \* يُغبر الن حنك الشناء على عالم الكون والعساد أناع وفليستعل له الكفاة وليعل ره النُراةُ وَالْعَفَاةَ \* سُولاً يَكْتَفُوا فِي كُنَّهُ بِكَافَا تَهُ فَمَا كُلُّ كَافَ لَهُ كُفُوا \* لأنه في ملا الر لا آية من آيات الله فلا تُتَخْلُ وا آيات الله مزوا \* وال قُصُكُ بِقُلُ ومِهُ تُبْرِيكُ الْاَنْفاسِ ﴿ وَتَشْيِيطُالُانُونِ وَالْأَفْانِ وَاسْقَاطُ الأكار ع وقلع الرّاس \* وان فصل العريف را مل جنود \* وقامل بنوده \* و دوخ ج طلعته \* و مرافعين غلته \* وعنوا ن مكا تبته \*

ومُقَلُّ مُهُ كُتيبته \* مُ زُمْجُريعُواصف رياحه البارد ، \* وعيم ملى العالم الخيام غيومة الضادرة والوارد و \* فار تعكب الفرا مسمن رُ بيره \* ولا ذُكُلُ من العَشراتِ بقعر جَهُمْه عُوفًا من زُمهُ ريزه \* وعُمانت النيران وحمل بالغاران \* وارتَجفت الأوراق ساقطة من الأفصان ﴿ وَحَرَّتْ عَلِي وَجْهِ إِلاَّنْهَارِ \* جَارِيَّةً مِن الْاَنْجَاد إلى الْأَغُوارِ \* وتغيست الاسودني أعياسها \* وتكتُّست الطّباء في كناسها \* وتعودُ الكُونُ مِن آفته \* وَاصْفُرُ وَجِهُ الْمُكانِ مِن مَخَافَته \* وِاغْبُرت عِلْ وَدُ الرياض \* وذُ بُلْتُ قُلُودُ الغياض \* وراحُ ماكانَ بهامن النَّفُوءَ والار ثيام \* وأُصْبِحُ نَبَا عُالاً نِصْ مُعْمًا تُلْدُوهُ الْوِياجِ \* فاستُسْبَحُ تمور لفظات من النَّسمات \* واستُبُردنكُ فَبْالدِمن النَّفعات \* وامر باعث الدِّ لبُوس القباب \* واستعلى ادكستو انات البجباب \* والتُخُلُ الطفاخ الجُمَل وسهام البرد \* من المبطّنات اللّرق ومن الفرا والرّرد \* مُمّناعُفُ للا قاة الشَّمَاء مُضاعفات اللَّماس حوافر عَها على قامَة عُرْمه النَّا قب وامكما من كافات كِفا يُته با تواس \* ولم يَلْتَفْت الى كُلام ومَلام \* واستَكفى من الشِّنا ومالبِّسة وا عَنَّهُ من كُلِّ كاف ولام ، وقال لِعَسْكُو ، لا تَكْتُولُوا بالمرالشّاء فا ما موبردوسلام وحين المهمّعت عساكره والتا مت المورد والسّامة عبله وتضبّ بالعلايل بل المحمل على المحمل المحمل على المحمل المحمل على المحمل ع

# علت تليما ، شعر ،

الشاء بعراجف عواصفة فيوري فيهم حواصية بواصفه به واقام مليس نا يُعاتِ مِرَ اضره ﴿ وَمَعْمُ فِيهِمْ زَعَازَ عُمْنَا بِرِه \* وَمِلْ بِنَادِيه \* وطَنِقَ بُهَا جِ يَهِ \* مَهُلَّا يَامُشُومَ \* وَرُوبُكَّ ا أَيُّهَا الظُّلُومُ الْعَشُّومَ فإلى مَى تورَّ القُلُوبَ بنارِ له \* رِتْلُهُ الا حَمادَ بِلُوا مِكْ وَلُو اللهِ \* فإِنْ كِنتُ احلَى نَفْسَى جَهُمُ مُهَانَى أَنا ثَانِي الْيَفْسَينِ \* و لِحَن مُسِفْلِنِ التُرْزان استهمال الملاد والعبادة أيعس بقران النعسين وران كالعداء ير د تُ النَّفُوسُ وبُرُّهُ مِنَّا الْإِنْفَا شِي فَنَفَيَا تَنْهُمُورِ يَرِي مُنْكَ أُ بُرُد ، اركان في حرالك كمن حرد السلمين بالعل البيا صمام وأصمهم ففي أيامي بعون الله ما موا يمهوا حرد ، فوالله لاحا بيتك ، فخل ما اليدك وواله لا يعبيل باشيخ من برد ريب المنون لواع حسر معسرة ولا والم لهيب في كأنون \* أمَّ كال عَلْية من حواصل التُلُوج ما يقطع النَّجل يل و يُعْلَى الزّرد م وأيزل عُلْيه وعي مساكره من سماء الزمهريرمن جباله هيها من يرد " وأرسل عليها زوابع سوافيه فعشتها في أذانهم وماقيهم ودُ سُتُها لى عيا شيمم فاستَقبلت بِها نزع أروا مهم الى تراقيم ، وحَعَلَت تِلْكُ الرِّيعِ المقيم \* فا تِلِ رُمِن شَي أَبْتِ عَلَيه إلا جعلته

المُنْقَضَه \* كَأَنّها بَرْ عَرَصات القيامة او بَعْرَصا هُهُ الله من النّلوج المُنْقَضَة \* كَأَنّها بَرْ عَرَصات القيامة او بَعْرَصا هُهُ الله من قضه \* فَكَانُبْ ادْ ابْزَهْت الصّفعاء ولمُع الصّفيع ترا آي شَيْعَب \* سَماء مي فَيْرُووزُج وارفُن مِن بَلُور مِنْلاً مَا بَيْنَ الله وراللّه عَب فاذا مُبت المُعلَم الله والمنا دُيما بيه بَسِما أَنْ وراللّه عَب فاذا مُبت المُعلَم الله والمنا والمُورد والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا ورود الله والمنا الما مورد الله والمنا المناور وردا الله والمنا والمنا والمنا والمنا وردا الله والمنا والمنا وردا الله والمنا والمنا وردا الله والمنا والمنا والمنا والمنا وردا وورد الله والمنا المنا والمنا المنا وردا وورد المنا وحمد والمنا والمنا والمنا والمنا وردا المنا والمنا والمنا وردا والمنا والمنا والمنا والمنا وردا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا وردا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا وردا والمنا وردا والمنا والمنا والمنا والمنا وردا والمنا والم

### كما قيل

\* يوم تُودًا لشب من بُرد و \* لوجرت النّار الى قرصها \* وكان الرّجل اد ا تنفس حَبَدُت انفاسه في سباله و عَيته \* فيصير كُانَه فر عَوْنُ وقل رضع لَعْيتُهُ اللّه عَلَيته \* وإن لفظ من فيه تُفامَةً فَا قَلْ ه \* لا تُصل الى الأرض مُع مافيها من المُعرارة الاومى بنلُقة عاملة \* وانشلاً لسان حال مُلِّ منهم \* وانشلاً لسان حال مُلِّ منهم \*

\* شعر \*

فيارب ان البرد اصبح كالحا وانت بها في عالم لا تعلم الله فان كنت يوما من المناه المناه والمن منهم والمن المناء في المناء في المناء والمناه وال

ذكرمرسوم ارسله الى الله دادبت منه الاكبادوفت القلوب والاعضاد

وزاد ما عيله نيه من مموم با نكاد

وكان تَمُورُ حِينَ مُخْرَجه من سَمْ قَنْكُ أُرسُل الى الله دَاد باشبارة \* مُرسُومًا أَذْمَبُ فِيهِ قُرارَه \* ونَغُرطا دُرنُومه عن وَحُراً حَفا نه واطاره \* وقَهِمُ مَن فَعُوا هُ بالاشارة \* الله طالبُ دُمارة \* ومُورَدُمُ اللهُ وَمُورَدُمُ اللهُ وَمُخْرَبُ \* ويارَ \* شِلْ عَلَيه فِيهِ المُضَادِق \* وسُلٌ فِي وَحُهِهُ الْعَارِقُ والطّراقِقِ \*

#### ( mer )

وا قتر ح عليه نيه بامور \* يسهل عند ما قطع العبال ونقل الصغور \* و يعلُ بُعنْدُ أَدْنَاهَا شُرِبُ الْبَعْوِرِهِ مِن الْمَلْهَا أَن يَهِي لَهُ مِفْرَدَهُ هِ إِمَّا مُهُ لَيُومِ قِلُ وَمُهُ دُونَ عَلَى \* عَضِيًّا يَا حَلَهُ لَيْلُهُ \* وَقَضِيًّا يُطعمهُ عَيلُه \* ومن عرض ذلك ما نه حمل حمل طعيبا عاصه \* وهوم خصوص بهلليلة راحلة مامة جرانة مع عسا عرد العَرارَه \* لايبيت سوى لَيْلُهُ وَا مِدَّة بَاشْبَارُه \* الى غير ذلك \* فَامَّا اطْلُعَ الله داد على مَلْ ا والكتاب ، وقهم ما تَضَبُّهُ فَعُونَ عَلَا الْخِطابِ ، عَلَم الله قل حَلَّ به العَد ابُ فَسَلَت وَعْيَه ﴿ وَبَنَّ لَ سَعْيَه ﴿ وَانْعَلَّ فَي اعْد ادالطَّعْين \* واجتها نعادا رة الطواحين وكانت الطواحين أوفع من حال أديب في مل االزَّمَنِ العَجِيبِ \* ومُجارِي مِيا مِها أَ يُبَسُ من كُفَّ شُعِيعٍ \* . كُلْفُ رَمَّنَ العُيط تَلْ ريَّة الدَّقيق في الرَّبع ، ودماء الأنهار في معارف مروق العبال نا صبة \* ودمو عالعيون في آماق الغروب غاربة . نيذُ لُ مَا كَانَ اعَلَىٰ فِي لَكُلِّ نَائْبُهُ وشَبُّ \* واَهَانَ نَفَانُسُ الْأَمُوالِ \* واستُعانَ عَى إِجْرا والماءِ بالمال \* واستَغاثُ بأُولِي النَّجْلُةُ من الرَّجال \* واستماللادمن كل على رئمل واستنهض آراء التفقيل من الأصحاب

والسدُّن مَع بهم ما نُرْلُ بد من خَلَب للبلاء الدوناب \* وقر ع لفتح مْ الرِّهُ عَلَيْهِ مَمَّ الإَجْالَةُ لَهُ مِهُ كُلُّ بَابَ \* فاستَجَابُو ادْعَاءُه \* وأَجابُواصَكُ ال وَلِدَاءَ وَالْمُوالْمُ مُوالْمُنْفَة \* واستُطُبُوالزُّفَة \* وحُمْعُوا مْن العَبُلَة والفَّعَلَّة الكُسُودُ والسَّراحين \* فَعَملُوا في سُوق الأنفار من الأعمال مأيل ير الطُّواحين ﴿ وَخُمُلُوا يُعَامَلُ وَانْ البَّرِد ﴾ ويَعْطُعُونَ في طريق الماء البُعْدُلُ ﴿ فَكَانُوا كَالِمُنَّارِبُ فِي حَلَّى عَلْ بَارِدُ \* وَالْكَابِلِ بِتُزْوِيقَ وَعَظِهُ تُلْمِينَ تُلْبِ الْمِالْحَلَ الْمُعْتَ عَيْدُ مُ وَرَقِ الْمَالِكَ تَهِمُ فَلَحُعْتَ عَيونَهُ وصاروا لا يُقْطَعُونَ من التَجَليد \* مِقْد ارد راع بالحد يد \* الله وَتُهُا الله الله الله الله الرُّور والعابسة " فاذا مُن بارك النسيم \* تا بله الماء برجه بسيم \* فيبرد قلبه عن نارهم \* ويصرد المه عَنْ أو الم معنية أن ما وق ذلك م عنين عليهم المسالك ع فيرجعون القهقرم ، وينشون كالعبالي الى ورا ، والسدادم خُلِكُ يُبِلُّ لُ الْأُمُوالِ \* ويُناكِي مُسْتَعَيِّنًا قَالُكًا عِلَا لَكُمْ حَالَ \*

#### # قلت #

\* فَكَا نَ كُلُّ مِنْهُم كَا لَعِمَا رُ \* لَخْرِجُ مَا آمَكُنُهُ بَالِمِدَا رُ \*

﴾ يُو قَعْهُ المَاءُ لا جَرَائِهِ \* وَكُمَّا أُو قَعْبُهُ البُّرْدُ دَا رِ \* الى أَن و تُعَ الا تَعَاقُ بِينَ الرِّفاق \* أَنَّ مَكْ مُسْبِلَةً تُكَلِّيفُ مالايطاق \* وحين قبين له امرهم \* وتعين عنك عدرهم \* قارنه العظالعالك م عِرِينَةً نَا الله المُعَالَةُ مالك \* وانه قل وقع في البلاء العريض الطويل؛ وان مُخْدُو مَهُ مَا طلَبُ مِنهُ فِي ذَلِكَ الْحَزَّالَةُ قِيقَ الْآلا مُرجَلِيل \* وَكَانَ عِعْلَمُ أَنْ عَاظُرُ و تَعْيُرُعُلَيْه \* وفعله مُعْمَى حَلْ جللمشيل جا معه قل نْعَلَ الْيَه ، وكيفُ قَعْلُه شرقتله ، ونهب أمواله واسرا ولاد ه والله ، وَكَانَ مُتُوتِعًا مِن تَمُورِ \* أَضْعَافُ مِكَ الشُّرُ ور \* لا يُقَرِّلُهُ قَرَارِ \* ولا يُسكُن لَهُ لَيلُ ولا نُهارِ \* وقل عَسُلُ مِن السَيرَة يَنَ \* و وُدُّ عَ و بين بير رنعومن عشرة أيام \* وقدانقطُعتِ الدُّروب \* وضعفُ الطَّالِبُ والمُطْلُوبِ \*

#### ه مغر د ه

\* ادُا تُضايقُ أمرفانتُظِرْزُرُها \* فأضيق الأمرِ أدْناهُ الى الفرّ ج \*

فكر سبب انكسار دلك الجماروا فتقاله الى دار البوار واستقر الع

وجعل تهوريوا صل التسيارة منى وصل كورةً تلعى انزار ، والم

كان بظاهره من البرد آمنا ، أراد أن يصنع له ما يرد الأبرد ة عنه باطنا ، عَا مُوان يُسْتَقَطُرُ لَهُ من عَرَق النَّحْسِ المُعْسِولُ فيها الأدويةُ المحارَّة \* والأفارية والبهارات النافعة غيرالضاره \* وابي الله أن تغر جَ تلك الروحُ النَّجِسَه \* اللَّا عَي صِفات ما اختُر عُهُ من الظُّلْم و اسَّسَهِ \* فَجُعُلُ يَتُنَا وَ لُمِن ذَلِكَ العَرَق \* و يَتَفُوقُ أَ فَا وِيقَهُ مِنْ عَيْرِ فَرَق ا لايسال أخبار عُسكره وأنباء مر ولا يُعبا بهم ولا يسمع دُعاء م \* حتى سَقَتِهُ يَلُ الْمُنْيَةُ كَاسَ وَسَقُواما وَحَمِياً فَقِطْع الْمِعا وَمِهِ فَانْهُ لَم يُزْلُهُ للقَضاء مُعاندا \* وللزُّ مان مُعامدا \* ولنعم الله تعالى حاحل ا \* و لا شُكُ أَنَّهُ حِاءً ناقصًا وتِعَمَّلُ مَظَالِمٌ فَراحَ وَا يُّلُ اللهِ فا أَثْرُ ذَلُك العُرْقُ في أمعانه وكبان \* فترتُر بنيان حسبه ورتُغ أركان حسك \* فطلب الأطباء \* وعُرضَ عليهم عن اللّاء \* فعا مُجُوهُ في ذلك البرد \* بأن وضُعُوا لِي بطنه وحبينه الجمل \* فانقطَعُ ثلاثُ ليّال \* وعكمُ أحمالُ

# · (rev)

الانتقال \* الى دازا المغزى والنكال \* وتفتُّتُ كَبِلُه \* ولم يَنفَعُهُ مَالَهُ وولُكُ \* وصار يَتقيا دُما \* ويأكل يَكُ يُهُ حَسْرَةً ونَكُ ما

#### همفود.

و ادا المينة أنشبت أطفار ما \* ألفيت كل تنمية لا تنفع \* و مُرْعَهُ مِنَا قِي الْمُعْيَةُ أَمْرٌ كِلْ سِ \* وَآمَنَ حِينَمُكُ مِنَا كَانَ حَا حِلْهُ فَلَم منه ايانه ألزاع الباس \* فاستغاث فلم يوجد له مغيث \* ونودي عليه اعرجي أيتها النفس العُبيثَةُ كانت في الجَسك العُبيث \* اعرجي دُميه \* ظالمة أثيه \* وابشرى عُميم وهُسان \* ومُجاورة الفسان \* قلو تُوا و مُورِيَّعُطُ عَطِيطُ البَّكُوالْخَنْبُونَ \* وَيَخْمُكُ لُونَهُ وَيُؤْمِّلُ شُكْ قَاءُ كالبَعيدِ المُشْنُوق \* ولوتُرى مَلايكَمُ العَدابِ وقد أَغْهُرُ و السَّبشارُهُم \* واَعْنُوا عِنَ الطَّالِينَ لِيعُورُوا دِيارَهُمْ وِيطُفِيُّوا نَا رَهُمُ ويَهُلُ مُوا مُنارِهم \* رَلُوتُوعا ذَيْتُونِي اللَّهِ أَنْ كُفُر واللَّلَا مِكُة يَضْرِبُونَ وَ حَرِهُهُم قِوَادْ بِارْهُمْ ﴿ وَلُو تُرِى نِسَاءُ وَوَحَاشِيتُهُ وَهُمْ حَوَالَيْهِ يَعَالُ وَنِ ﴿ ره رو و مرو رواعوانه و جناه وقل صلّ عنهم ما كالوّ ايفترون \* ولو آرى اذ الطّااول عَيْ عَمُواتِ المُوتِ والمُلائكُةُ باسطُوا أين يهم أعرجُ والنفسكم اليوم تعزوك

عنابُ الهُونِ بِما كُنتُم تَقُولُونَ طَى اللهِ عَيْراً لَحَقِ وَكُنتُم عِن آياتِهِ

تَسْتَكْبُرُون \* ثَمَّا نَهُم أَحْضَرُ وَامْنَ جَهُمْ اللَّهُ وَ فَالْمَعْلَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ \*

من الصّوف السّبلُول تلك الروح \* فانتقل الى لَعْنَهُ الله و عقابه \*

واستُقرّ في المرزور \* وعنا بله \* وفلك في ليلة الاربعا عنما بع عشر شعبان ذي المرزور \* سنّة سَمْع وثما عالمة بنواجي الزاوة ورفع الله تعالى .

برحمته عن العبا د العن اب المهين \* فقطع د ابرالقوم اللّه بن برحمته عن العبا د العن اب المهين \* فقطع د ابرالقوم اللّه بن طلموا والمحمل به مرب العالمين \*

### قلت بشعر ب

- » . \* المنافرد ولاب يل ور \* فيه السرورمُغ الشرور \* \*
- \* بينا الفي فرق السّما \* واذابه تعت الصّغُور \* \*
- « \* كَرْمِنْ شُمُوسٍ فِي سُمَّا \* فَلَكِ العَلَاءِلَهَا بُكُ ور \* \*
- \* \* أَاسْتُوتْ فِي عَزِما \* زَالْتُ وَأَكْسُهُ الْفُتُورِ \* \*
- رور ده مرور ده من ارمان ده من المعام المعاور ما و مرود د المعاور ما المعاور
- \* \* مُلُكُوا البِلَادُ وأَمْلُهَا \* مَاضِي الأَوْامِرُوا لاُمُورِ \* \*
- \* \* أغرامُ الدُّمْرُ النَّفُونُ و فُرِّبا سِهِ الغُرُورِ \* \*

مُعْدِدُ الرَّمَانُ بِنُغُرِه \* لَهُمْ وقد مَلَكُو النُّغُورِ \* \* \* فَعْلُ وَافْعَابُانِي الْأَذْى \* وَغُلُ وَالْسُودُ الْيِ الشَّرُورِ \* \* عَنْ لَهُمْ فَتُرِ ا تُصُوا \* مَثَلُ الشُّخُومَ بِالاشْعُورِ \* \* وحُلُوا على با با تهم \* طَيفُ النَّيال ا دُايلُ و ر \* \* و تُوهُمُوا أَنَّ الزُّمَّا نَ مُطَا وعُفِيرُ النَّفُورِ \* \* \* اوأَنَّ مَا نَالُوهُ مَنْ \* دُنْيَايُفُورُ وَلا يَغُورِ \* \* فَتُواثُّبُواوتُفارُبُوا \* و تُكَالُبُواشِيُّهُ الْمُورِ \* \* \* وتَلَاكُرُوا وَتُلَامُرُوا \* وتَنَامُرُوا الضَّرْبُ الهُصُور \* \* وتُناعُزُوا وتَلا بُزُوا \* و تُناقُرُو انْقُرُ النُّسُورْ \* \* مِنْ ا وَانْ يَتُصَالُحُوا \* يَتُصَا فَحُوامُيناً وزُول \* \* نتُها نُتُوا في نارها \* مُتُصُوِّرينَ النَّارُ نُور \* \* بينا هم في عزهم \* والله هر مكا رغيور \* \* ا نَقُضُ فِيهِم صَرِفَهُ \* كَالصَّقْرَفِي دُقُلِ الطَّيُّورِ \* \* أَ مُسُوا وَكُلُّ مِنْهُمُ \* كَاللَّهُم يُلْقَى لِلصَّقُورِ \*

\* لامُلكُ رِدِيدُ الرَّدِينَ \* عَنْهُمْ وِلاَمُلُكُ وِدُولِ \*

- \* كُلَّ وَلاَ جُيشُ وَلاَ \* وَلَكُ وَلاَمَكَ ذُنْصُولِ \* \*
- \* \* أَنْحَتُ آبًا رَفَمْ \* مُعُوالُعَ يَانَقُشُ السَّطُورِ \* \*
- و ﴿ أَيْنِي مِنْهُمْ لَا هُورُ أَمْمُ ﴿ شَيَّا سُونَا وَ كُرِيكُ وَرَ \* اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ لَا شَيَّا سُونَا وَ كُرِيكُ وَرَ \* اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ اللّ
- نه نه نا منك منهم وتنك ، كا لا يُعْرِ الظَّلْمَا تُور ، ا
- \* الأعر بُج اللُّ حَالُ مَن \* قُضُم المُجْمَاحِمُ والطُّهُ ور \* \*
- \* \* داخُ البلادُودُ ارَما \* ونُوا بُبُ اللَّهُ لِيَا تَكُورِ \* \*
- ، أَ مَلَى لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَى فِي فَجُور \* \*
- \* وا مُنَّا وُمُستَكُ رِجًا \* إِيَّا وَ فِي شَيْ يَبُورِ \* "
- ، ﴿ لِيْرَا أُو لِي إِمْضًا بِلَّهِ ﴿ كُمَّا أَيْعَالُوا مُ يُجُورُ ﴾ ﴿
- \* فاجتاحُ كُلُّ الْمُخَلِّقِ مِن \* عَرْبِ وَمِن الْعُجِرِ الْفُعْلُورِ \* \*
- « وأسما الهُل عارغُلُ عالزُّد عام المُسامِه الباغي يَمُور \* \*
- \* \* أَنَّى اللُّوكَ وَكُلُّ ذِى \* رَشَّرُفَ وَدْف عِلْم وَقُور \* \*
- ، \* و سُعَى على ا ظُفاء تُورَّالله والله بن الطُّهُ و ٣ \*
- \* بُعُرُوع جُنْئِزِينانَ قَالدُ الظَّالِمِ النَّجِسِ الْسَعُورِ \* \*
- \* فَأَبَا حَامِراقَ اللّهِ مَا \* مِن كُلِّ صَبّاً رِهُنكُور \*

- \* \* و أحلٌ مُبَّى الْحَصَنَاتِ المُومِنَاتِ مِنَ الْخُلُّ ور \* \*
- \* \* ورَمَى عَى النَّا رَالصَّغَّا رَكًّا نَهُمْ فَيِهَا بَغُورٍ \* \*
- \* \* وأَ ضَافَ فِي هَٰذَ الَّى \* فَعَلَ الزَّنَاشُرُبُ الْعُمُورِ \* \*
- \* عُورًا يُرِمُ نَحْثُ الْعَهُودُ وِ تَارَةُ نَقْضُ النَّكُ و .
- \* \* وعَداعى السَّاد ا تِ من \* أَمْل الصِّيانَةُ والوُقُور \* \*
- \* \* من كُل د لب صا بل \* منهم ومن كلب عقور \* \*
- \* أَتَّكُوا وقد بَثُكُوا الْقُلُوبُ وبعلُ مِا مُثَكُوا الْمُتُورِ \* \*
- \* ﴿ وَفُوو احِبَامًا طَالًا ﴾ مُجُلُتُ لَذِي الرُّبِّ الغُفُور ﴾ \*
- \* \* وكُوواجنو باللحقت \* طيب المضاجع والظُّهُور \* \*
- \* \* واحمَعْلُصُواالأمُوالأمن أيْد عالبُوا يا بالفَعُور \* \*
- \* \* و سُعُوهُم كا مُن السُّومِ وجر عوا كامُ البَّحرُورِ \* \*
- \* واستأسروا آلُ النبي المصطفى الطهر الطهور \* \*
- \* \* باغوهم من مُشرِكِي الْإَنْرَاكِ فِي أَنْصَى الْكَفُورِ \* \*
- \* \* وكُذِ الدُواجُلُ أُمَّهِ \* مَن كُلُّ مِثْلَاتٍ نَزُورٍ \* \*
- \* وجروا على مله ما الجراثيم واستمرلهم مرور \* \*

- » ه ما بين ايران و توران البلاد لهم عنود » «
- و مَنْكُ ذَالُهُ مِن الْمُعَلَّا \* أَعَلَّ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ \* وَامْتُكُ العُمْلُورِ \*
- ع ما ا نتهى ا فسادُ و به وتكاملت تلك الشرور ، به
- \* \* مَجُمُ الْقَضَاءُ لِأَسْتِكَ \* وَلَكُلِّ تُكْمِيلَ قُمُورِ \* \*
- \* \* مَلْفَتُهُ اللِّمِي اللُّوت من \* تِلْكَ القَّصُورِ الى القَبُورِ \* \*
- ، \* و تَبُدُّ لَتُ مِنْهُ الْكُو الْمُهُ بِاللَّالَةِ وَالْمُثُورِ \* \*
- » » ومضى الى جرار النَّكال بما العمل من وقور » »
- \* و تَفَرَّ قَتْ تِلْكُ الْمُحُوعِ وَمُلَّا مَا شَادُ اللَّهُ وَهُ \*
- مرة المرابقين عَلَيْهُ فِعَا لَهُ \* لَعْنَاطَى مَسْرَالِعُصُورِ \* \*
- \* \* وَلَمُلَّكُ تُ أَا ثُمَّا \* آذَيُّا لَيْكُو اللَّهُ مُورِ \* \*
- « فا نظراً مِي ثُم انتَعِرْ «في داالمَا ودااليكُور » «
- » « لا نَرْقُ مِنكُ المُوتِ بِينَ شُكُورِ فَصْلِ الرَّحُنُورِ \* «
- \* أَيْنُ اللَّهُ مِنْ وَجُومُهُم \* كَانْتَ تَلَاّلُا كَالْزَبُورِ \* \*
- ه \* أَمْلُ السَّعَادُ ۚ وَالْسِحِي \* وَذُوواالسِّيادُ قِوالُوتُورِ \* \*
- « « المُطْنِوا بَدُ رِ السَّا « والنَّجِلُوانَيْسِ البُّورِ « «

- \* المُواهطامًا في المُدُّدُ وَ روهُ مِن المُدُولِ المُدُولِ \*
- الرُّد فعلْكُ العطُّامُ وفَتْ ماليكُ الصُّاور \* \*
- \* \* و مُفْتَهُمْ رُبِيعُ الْفِنسَا \* سَمْ الرِّمَالِينُ اللَّمِور \* \*
- ﴿ أَيْنَ الْبُتُوسُ وَمِنْ عَلَى الْمُلْفِ الْفُلْفِ الْفُرْاحَ الْوَلْمِ الْمُلْفِ الْمُوالِدِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْبُتُوسُ وَمُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ال
- النوااد إر في العجالية ور مؤخف علهم ستوره .
- \* تَلْقَىٰ الْآنَاقِلَ الْمُوكِّتُ \* كَالْشَمْسَ مِنْ الْجُلُورِ \* \*
- \* \* مِن أُلِّ ظُمْيُ أَحُوْرٍ \* اوَظَمْيَةُ تُوْرِي مِوْرٍ \* \*
- \* \* لَشُرُ الْجُمَا لُ مُلَيْمِمُ \* ثُونِ النَّالَالُ طَيْحُمُور \* \*
- \* \* وقُلُ لَهُمْ مُعَلِّجُ الْوَرْفُ \* مَن شُرِّا حَلَّ اللَّ مُورِ \* \*
- \* \* كَا قُوا اهُ السُّكُنُوا مِكَا لَا حَرُّكُوهُ مِنَ السُّرُورِ \* \*
- \* المواعل وَجْهِ اللَّهُ فَا \* حَلَى قَا وَلِلاَ حَدَاقَ نُور \* \*
- \* ﴿ وَ عَبِدُ النَّالِّزِيمَا مِنْهَا \* وَعَلَى حَدَا نَعْهَا زُمُورَ \* ﴿
- • بيما مُم في مُكُر مِم \* قلاماز جُ الدُلُ العُرُور \*
- \* \* وَالْعَسَ عَفَى وَ الْسِوْمَا ثَنْ عَسِلُمُ الْهُمُ الْهُمُ وَ \* \*
- \* \* واد ابساقى المُوْتِ فَا مُمانَّمُ بِكَاسَاتِ النَّبُورِ \* \*

- ه استنى رياب ميونهم « تلك جًا أعاد الكُل بور » «
- \* \* تُركُوانُسِيحُ تُصورِهُمْ \* رَغْمًا إلى ضيق القبوير \* \*
- \* \* وسُقُوا كُوسُ فِراتِهِم \* صَيْرًا لَكِلَّ شَجِ عَيُورِ \* \*
- \* \* من شُقْ حزبًا جَيبِهِ \* ولنقل مردق المِفْرِد \*
- \* \* لوكانُ يَنِفُعُهُ الرِينَ . ﴿ أَوَكَانُ تُجُلُّ إِنَّهُ الْمِنْكُ وَرَ \* ﴿
- \* \* لَنَكُ الْمُ وَوَقِا مُمْ \* وَرَعًا مُرْتَعَى الْمُكُولُ \* \*
- \* ﴿ سُكُنُوا الثَّرَى لِعَنَّيْرَتَ ﴿ عَلْكَ الْعَامِنِ وَالشَّعُورِ ﴿ ﴿
- \* \* ورُعامُم دُودُ البِلَيْ \* وقَرِا مُمُ فَرْجَا الْمُعَرِّور \* \*
- \* \* أَمْسُوا رَمِهَا فِي النَّرِي \* وَثُو والديو مِ النَّهُور \* \*
- \* \* يُسْعَى الْحُبُّ مُخَاطِبًا \* أَجْلُ الْهُمْ يُومًا يُزُور \* \*
- هِ ﴿ يَنْفِي وِينَدُّ بِنَا أَجِيًا ﴿ قَوْ أَلِنَا وَشَهُ اللَّهُ ثُورَ ﴿ \*
- هِ. \* وِينُرِ عُ النَّفُ يُنِ فِي \* يُرْ مِنْ وَالْمَا كُأْلِكُورُونِ \* \*
- \* \* بَدْعُو عَلِيسَ يُعِيبِهُ \* الْأَصَّدُ فِي الصَّحُورَ \* \*
- \* \* بَيْنَا مُوا أُ زَا بُرَّا \* وَاذَا بِهِ أَمْسَىٰ مُزُورِ \* \*
- » « مدايتند ير ا لا له و منا مبور » «

\* دُنياكُ حسروا مبر \* واجرس من زاد العبور \* \* واللَّمْ إلى اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ مَا فَيْهَا تُشُور \* \* مَا كَانَ يُزُونُ الرُّمَا \* مَن كُلُّ مُبًّا و شُكُور \* \* \* عَلَاوُلَا انْعَادُتُ لَنْ لِهِ قَلْ صَارُ مُغْمَا لَا فَعُورِ \* \* الله المارعال مُنْ مُنا \* في أرمها مُرج وعور \* \* \* \* مُلْتُوا الْعُنَّ فَانْتُنُوا \* عُنْمُ الْيُرْورُ و و \* \* # \* يَا رُبُّ تُنْتَنَا عَلَى \* مَاتُرْتَضِيهُ مَن أُ مُو رِهِ \* \* \* وَاعْدُولُمُناهَا قَالَ هُلُمْتُ مِنَ الْمُعْطَا يَا يَا غُمُو رَ \* \* \* وَاعْتُمْ لَنَا بِسُعَادُة \* نُصُعَىٰ بِهِا شُرًّا لِغُرُورِ \* \* • وا مْنُنْ لَنَا بَعْجَارَة ، من بابِ فَضْلُكُ لَن تُبُور ، \* . . وأدم مُعالِبُ رَمْنُه ، تَهْنَى مِلْ بُدُرالْبُدُور ، . عُيْر ا لا نام عُدْ ، الشَّاعِ الزَّاكِي الطُّهُور ، . \* والآلِ والسُّبِ الحِرَّام وتا بعيهم ياشكُور \* \*

قصلى د كرماوتع بعدو فاة تهو رس حوا دعوا موروماظهر

م من مرز روشرور الله المرادات

وكان لا عدد داد احد العدد المعدد المع

الي آخرعبره الله ....

إلى البوية إلى نشاعت ورا عبيه ول ريسم داعت و فا صطريوا والمعارموا و واسطان مُواوامعالمُنوا في فاطَّلُعُ النَّاس كُلُّهم على دُ لكُ والمسروا علموا الله تطيع والرالقوم الله بن طلموا م فعيلت العساكر والمفلوا ومعلوا عظامة والى سَمرينا تفلوا وساعل عليل ملطان الْمُفْتَ \* وَيُعْلِدُلُهُ الْمُوفَا سِيْمُولْ عَلَى الْتَغْتَ # وكانَ أَبُوهُ أُمِّيرا نِشاه ي مْتُولْ مُلك ا دريعيان وماوالاه \* وعنك و لك المعمرو أبوبكر \* وبينهم وبين ماوراء النَّهر في الأطواد والأشجار مانة سياج والفُ سَجُرِ وَكَانُ أَبُوبُكُرُهُ لَا إِنَّ الْجُعْنَا عِمِنَ الفُوارِسِ \* وَالضَّا رِبِينَ بِالْمِينِ الْهَامُ وَالْعُواتِينَ \* يُلْكُوانُهُ كَانَ يُوقِفُ بُقُرَةُ \* أُويْنِي بُكُونِ ويصربها بالسيف ضربة لا صربتين ، فيجعلها قطعتين معضولتين \* والميزانشاه مل التلك قرا يوسف بعد تهوروا متخلص مبه مبالك ا در الميوان \* و ولك مرقبله الموه الربكر و المويكر تثله ايل كو متولى كرمان \* ومُصافاً تهم مل كوره \* وحكا يا تهم مشهوره \* وشاه ر ع كان في فوا قرم مالك عراسان ع و بير عبر كان في ولايات ها رَصُ وتِلْكَ البُلْدَ ان عوتِمُو زَكُورَكان جُمَلُ ولِي عَهْنِ يُمْ سُلطان \*

لُومُو وَا نَاكَا لَ مَن أَعْمَادِه \* لَحْنَهُ قَلْ مُعْمِلُ ٱ وْ لادْ وَ\* لَا اللَّحَلُّهُ مِن فَلَاحِهِ ﴿ وَظُهُو رَ رُهُدَهُ وَصَلَا حِهُ ۞ فَعَا تُكُ ۗ ۗ الْكَمْاءُ فَهَا إِنَّهُ وَمَ \* وَمَا نَهُ كَا دُلْكُولُ آق شَهُ وْمِن بِلَا وَ الرُّومِ \* و كَا نَ لَهُ ا ع ين عنى بيرسله فجعله تهو روكي علاله من بعل \* قلما فجم عليه والله المؤت \* وأما بُ رُوخُهُ المُضْبِيثَةُ بِازْعَتِي صُوت \* كَالْ المُعْمَلُعُزُ مَّا لَيْ يعارِ عَفَلَنَهُ \* مُستَرِحِناً إِرْجاءُ مُهلَتُهُ ﴿ فَلَ يَلُهُ أَعْتِما طَا ﴿ وَسَاحُ عُسْكُوهُ أعتباطا في وكاك إذ فالقمي أولانه فالمفاد وبعيل الله اده مُسْتُعَزُّ العَرَار آمِنًا مِن البُوارفارِ عالم عن الله ما رف ومُم عليمور عافلُون و بيزغن المائد ما رو ومي بين حلَّ في خراسان والعند وبينه وبين ما وراح النهوسُما حب وقفار \* فلم يكن أقربُ الى دار المله الناف أنشاه وَهُيَ سَحْرَ النَّهُ سُونَ عُلِيلِ مُلطان إلى المناه المعادة المعان المناء ونَدًّا لَه \* كَانُ قَلْ بِسُطَلِي قَرِ السَّالِارُ عَن لِسَافَه \* وَلَكُ فَ عُلَّيْهِ مَن ا تطال التُّلُوج ما عُطَّى وَهُ العالْمُ واعْرافه ، وطُمَّ ظُهُر ، وا كتافه ، علم يقل واحد من اوليك العَشر الوان يفر في وأسه عن اللَّاف ه اويضعك تُغُر زُمُرةُ أَنْكَة في حُم كنيم شَوْقًا من جان النميم أن يُبادرُها

ا منطاف الاقتطاف \* بَصْلًا أَن يَعْظَى في دراش أَمْبَة الى حر كَة سُفر فيها ين موريملش اور مله نعو طواف في فأستو في عليل سلطان على فَيْ لِكُ الْمُؤْمِ المارِ وَمِن عَمْرِ مُنَازِعِ وَعُلَا يَلْ وَاسْتَبْلُ لَ الْلَكُ بَلِ العَالَمُ مِن حَهِيْمُ إِنْكُو ثُوا لَسِلْسُهِ مِنْ الدِيطِسَانِ السَّلْطَنَةِ فِي وَقَعِيمَا نِعِمُ اللَّهِ بِلِ فِي أَبِّ لُهِ عِن بَعْيَضِ عَمِينِ وعِن عَلَى وَعَلَيْ مِن عَلَى مِعْلَمِل \* وَتَكُنَّ مِن العُساكِر والأمراء ، وبملاحة البندواساطين الزماء ، واحتوى طِي اللَّهِ الْمُمْ \* وَهُوا يَفَ الرُّوسِ مِن الْعُرْبِ وَالْعَيْمِ \* واد عَلَ عُنْقَ الجسيع وبقة المتليعة بوفتراكم فالبواق الصداقة موانيت الصلاب وعامَلُوهُ بعقود المبايعة \* ولم يمكن أجل مِنهم الخرو معن اللهول في الطاعم ووالمخلف عن المباد رة الى مبا يعتدف دلك اليوم ولاساعمه فَأَمْلُقُ لَهُمُ الْمِشْرُهُ \* وَأَحْسَنُ مُعْهُمُ الْمُشْرَةُ وَكَانَ يُوسِفِي الْخُلْقُ \* عدى المخلى وعليلي الرفق و استعيلي الصفي في معموروف المكانمة عو مازمنو الصياحة فقس معامنة كا تب الصنع بقلم الكاف وَالنُّون \* مِن أَحْمُن مَا يُحُونُ مِن المُحَرِّكاتِ والسَّكُون \* بَأُولُ مَامَشَى. طى الرَّ ما اللَّهُ اللَّهُ القويم \* فما عَلَهُ كُلُّ مَنْ فا عَمِي لا معلاً او

منقرسا في على منه كالف الدواليليم « وعشن الكل وا منافيه من وين الله والمنين سين تفوه وميم فيه مأه هاها النفاف ولا حين الله على بوا بلسه كل قاف » واحطر من حين حقه العين قصاد من الجند كل دو لام و باء « ود أل بل الله طن كل من باء عن و على و وجع عنى عقبة باوفا ، « فعل ب الواقيات معهمة « ورقت من عين السيوله ت مهم به بوعد و و المراد و مناف الا و النبات معهمة « ورقت من عين السيوله ت من به به به وعقود ت من عين و مناف الا و النبات المواقد و مارد و والاحتاد ته و مناف الا مناه و الاحتاد ته و مناف المراد و المرد و والمرد و والمرد و والمرد و والمرد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد و والمرد و وال

# يا سين وطاماه

خصر علا من التساعر من البنان وقدولهم مع عظامة المن معود المه والمناه المناه المناء المناه ال

المادية المالي الفخلف فيدا

ه ورق للعالم قلب النسيم \* وأقبل الله مربو هم بسيم \* مربي الله مربو هم بسيم \* مربي المربو المربي المربو المربي المربو الم

وكانس في أفلا له دلا المسكوت الما واعتباه الم منهم في النامور واعتباه والمناس و المامور والمناس و المناس و المن

من كُل مُنتَفَ للا مور منتَجب مالشّمس أيا وكالضّر غام المنالق الله من كُل مُنتَفَ بهم المنالق المعروب واستفتى بهم المنالق واستوسع بصل ما تهم المفالق وتخلّص المعرفية من شيّة كل مارق وتوصل بعزمهم الى نيل المارب وتوسل بعزيمتهم الى كنوز المطالب وتوصل بعزان مُوالبُل ومُم الماله ومُوالفاعل ومُم الأله ومُوالروح ومُم المحواص ومُم المحمد وموالد الله وموالراس والما كور رّت شمس مواكمهم ووانتترت كنس كواكمهم ورحل زُحلهم وحاب املهم و

<sup>\*</sup> قلت \*

و عُوضَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَجَالُ كُلُ مِنهُم قِل الرَّفَكُر و الله ولك بُرِق دُ لِكَ السَّادِينَ وعاقبة أُمِرة ، واستصفر عليل سلطان ، وعلم أن موج المنازعة سياتيه من كل مكان، وأنه لا يصفوله ورد الملامن مكارة ولا مراهمن مغيرة وأعل الأشياء أن يُقول له رسول العابر الوريد كبركبر ، فأعد المل فلة شْكَ \* ولكُلُّ عَنْ عَكَ \* ولكُلُّ مُؤَةً بُزُه \* ولكُلُّ مِؤَةً جُزَّه \* ولكُلُّ مِؤةً جُزَّه \* ولكُلُّ بُوسا لُبُسا \* ولكُلُّ سُهُم تُرْسا \* ولكُلُّ ناعبُهُ نابا \* ولكُلُّ باللُّهُ بابا \* ولكُلُّ عُطْبُهُ مِعطابًا \* وَلِكُلِّ عِطابٍ حُوابًا \* ولكُلُّ حُرب جرابًا \* ولكُلُّ أَمْرٍ . ا موا ، ولكُلُّ عَدُ رَفْدُ رَا ، ولكُلِّ أَزُمْهُ حَرْمُهُ ، ولكُلُّ أَصْبِ بَعْبَهُ ، ولكُلْ كَسُرة جُزْمُه \* ولكن شَكَمَةُ البَرْ د رَدُ تَ جما حَ اللَّ جُمُوح \* وصَفِيتُ أَن الْمُحملُ وَلَن بِهِ مِنا مُ لِلْ سَبُوحِ \* قَمَا وَسَعُ كُلًّا مِنْهُمُ اللَّهُ الاطاعه \* والأنقياد لأمر عليل سلطان والسَّمع والطَّاعَه \* واستُرُّوا مِعْهُ على القفول \* مضرين كالخليل ما اضمره للعبيب عدا الله بن أبي بن سُلُول \* وَكَانَ أَحَلُ مُم يُلِي عَي بِرْ نَكُ قِ \* فر أَمُ الْي التَّحَصَّن بَعْلُعَة المُعَا لَفُهُ التَّسُلُّق \* فقالَ كَعُلِيل سُلطان ان ا قَتَضَت الآراء أن اتقلم \*

وامهالك الأمورالي حين تقلم هوا كون رائل دولتك هوتابك منافعة وامهالك الأمورالي حين تقلم هوا كون رائل دوالوارد وليكون لله منافعة وامامه ارسله وامامه الله المالي منافع والمامه المالية والمالية والمالي

- \* \* فَكُشْرَاتُ أَسُوارُهَا \* فِي وَجْهِهُ أَنْهِا بُهَا \* \* ,
  - \* \* وأسبلت عضمتها \* ببا بها حجا بها \*
  - \* \* وَاللَّهُ لَكُ عَلَى جُبِينَ مُنْعَلَّةً نَقَا بَهِ اللهِ \*

وَمُونَى ثَلْادَ البلاد وبُنْزِلَة الْوَاسِ وَالْعَسْ \* قَلْم يَسَعْ عَلَيل سَلْطَانَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

تُ وَحَدُ وَمِعُولَ عِلَيْلُ سَلَطَالُ مِا مَا الْمُحَدِي مِلْطَالَ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ ا

was the many that we have the second of the

\* وَحَمَّلُوا يَقَلَ مُونَ التَّقَادُمُ السِّنِية \* والسَّمُولات البَهِية \* وسُرية الله و وسُرية الله و وسُرية الله و وسَّمُ السَّنِية \* والسَّمُولات البَهِية \* وسُرية الله و وسُرية الله و وسَّمُ الله و والسَّمُ و السَّمُ الله و الله و السَّمُ الله و الله و السَّمُ الله و السَّمُ الله و السَّمُ الله و ا

، في أم اسكاليَّة فالمتلَّم \* أَلْهُلَى ظي ديارة كلاب النهاب \* وشها بُ . الإلْتِهالسِينِ رُقِي أَدْ يَهَا ﴿ وَمُمَاكُ حَرِيهَ اللهِ وَمُعَا حَلَّ يَتُهَا وَقُلْ يَمُهَا \* ﴿ يُوكِرِمُو أَوْا مَدُ لِلهِ الْجَهِدُ وَالْقَالَيْهِ فِي تَعْرِ الْعَلْمُ الله الله المتعل مواراة منع وتنجيزاً مره والقائد في مفرة العده و فريعة في عابوت من آ بدوس \* وحَملُه الروس على الروس \* ومَشَى - في تُشييع جِنا رُ ته اللواد والجُنُود \* خا سر عالروس لا بسي \* الثَيَّابُ الشَّوْدِ \* وَمُحَمَّمُ طُوا يُفُ الْأُمَراءِ وَالْأَغِيانِ \* وَٱنْزِلُوهُ ملى مُعَيِن عُد سُلطان ، في مَنْ رَسَة مُعَيِن ، الله كور ، و العُرْد من مكان يسمى روج آباد وموموضع مشهور \* فكان مُناك على أثاف \* في سرُّدا بِ مُعلُّوم غير عاف \* واقامَ عَلَيْهِ شَرا يُطالعُوا و \* من إقراء المعات والرُّبعات والله عاء \* و تُفريق الصُّد قات \* واطعام الأَمْعَمُ وَالسَّلَاوَاتِ \*وسُنَّمُ قَبْرُة \*ونُعْزَا مُوَّة \* ونَشُر عَى قُبْرِة إِنَّهُ مُنْتَه \* وعُلَّقَ عَلَى الْجُلِّ وَإِنَّا سُلَّحَتُهُ وَأَمْتَعَتُهُ \* كُلُّ ذُلكُ مَا بَيْن مَكُلُلُ وَمُرْضَعِ \* وَمُزْرِكُشُ وَمُصَنَّعِ \* أَدْنَى شَيْمِنْ ذَٰلِكَ عَنْراجِ الليم \* وحُمَّةُ من كُلُ سِ تلك الجُوا مر تَفُوتُ التَّقُويم \* وعُلَقُ نُجُومُ

قناد يل الله مب والفقة في سماء عنوا فيها \* و بلط على مهاد ما فرش المكريوو الله يباج الى أطرافها وحواشيها حوص منلة مك العناف يل قنك يَلُ مَن ذَهِب زِنْتُهُ أُرْبِعُهُ الله مَنْ عَلَال فَ رَطْلُ واحدُ بالسَّر قنك ف وبالله مَسْعَى عَشَرَةُ أَرْظَالَ \* ثُمْرَتُنْ مِي مُعُولِتُهُ الْعُرَاءِ والْعُلُ مُه \* وَالرَّفُكُ عَلَى اللَّهُ وَالدُّواعِينُ وَالْتُوعَ \* وَمُدَّزَّلُهُمُ الاحْرَارَاتُ \* إِمْنَ الْمُسَانُهَا إِن وَالْمِيَا وَمَا عُو الْمُشَاهِرُ أَتْ اللهُ مِنْ الْمُسَانُهَا إِن الْمُناكِرِ المُشَاهِرُ أَتْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ الله تا بوت من فولاد م منعة رجل من شير الرما مري منعمه أسعاد . و يَبْرُهُ فِي مُكَانِهُ الشَّهُورِ \* تَنْقِلُ النَّهُ النَّالُ ور \* وتطلُبُ عَنْكُ الْعَامات \* و ورود الله عنوات و وتعقم المراه المرت به اعظاما ، وريا أُ تُنْزِلُ عَنْ مُرا كيبها الملا لالله واكراما \* \* فصل في اغتف إلى الزمان واعتبار لعليل سلطان \* وَلِمَّا اعْلَى تُعْتِمُورُ الصَّيْحَةُ مِا الْمُعَى فصارَعُها \* وقعلُ عليل سُلطان هي التعفي وقام الشماء بعدًا الله كان جمًّا \* مُكَ الشَّعراء السنعهم للوَّمان بالله م والعليل سلطان بالتهنية ولتهو ربالرثا ع فممع الشتاء وعنى صُوْلَهُ وَاجَازِ \* ورَفَعَ عِن العَالَمُ فِي نَهُونِهِ الكَّلَاكُلُ وَالْأَعْجَازِ \* فَا بَلْهُجُ

العون بورود الربيع \* وشكر الروض للسَّعابِ ما أسل ا واليه من حسن الصِّنهِ \* ورفع على الرُّوابي من السَّقابِق أعلامُه \* ونصب ممَّازُهُوهُ عَمام الصُّنع من أزْها والأسْجار جيا مُه \* ونُوْرَا الْعَلَى بِانُو والمعك الله واستُنطَّقُ بتُسبيع المخالِق \* من خُطَّما والإ طْيارِ على مَنابرِ الا عُصانِ بي حُوامِع الرِّيانِ ما استَنصَتَ بلُغاتِهِ كُلُّ ناطِق \* مِن كُلُّ مُغْرِبٍ في إ ديوان الفصاحة رائق، ومُجْمِيب بأسرار البّلاعة فارتى فرقصَ الأشجار لغناءالاًطْيار، وصَّفِقَتِ الاَّنْهارِ ﴿ وَاعِتَكُالِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ﴿ وَاجْتَسَى ا لبسيطُالا هبر \* علمُ السِّنْكُ سِ الزُّ هُو \* وتبكُّ لَت الاعضانُ من تطلى النُّلُوج \* كُلُّ تُوب يَأْصِبا غِالْقُلْدَةِ مُزَّهُرُ ويكِ مُقس الأَزْهَارِ مُنْسُوج \* و كُلُّ قَباء صارٌ مُزْمِراً في كُلِّ دُفّ اغَنَّ لكُلِّ طا بِرُونِزُّ وج \* وبسَطَّالكُونُ على المكان \* لا قدام على سلطان شَقَى الورد والريعان \*

# # فصل \*

ولَّا فَرَ غُ عَلَيْلُ سُلَطَانَ مَنْ ذَلِكَ \* شُرَّ عُنَى تَنْهِينَ الْمَالِكِ و تُسْلِيكِ الْمَسَانِ \* وَلاَ يَجْتُمُ اللَّسَانِ \* الْآ بَقَيْنِ الْاحْسَانِ \* وَلاَ يَجْتُمُ لَكُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّه

الرهور بدو صُرف الواتع والبنوا بع على تلك المطالب والنصور \* وتوق العَزِيمَةُ عَي فَتْرِ الْحَبَايا \* وَحَيْلِ عَصافِيرِ للْقُلُوبِ بَبُلُورَ حَبُّلُتِ الْهِبَاتِ تعت شباك العطايا و نعر في لما كان شتت حك في معد شمل الروايا هـ وثقل الحوا عل بتعقيف ماأتعل عاهر عيره بالماشر والمعطايا وأوسق أُحْمَالُ الأَمَا لِ ورُبُوعَ الأَطْمَاعِ بِالأَمْوَالَ و وَأَمْطُرا يَادِي يَمِينه . مِالنُّوال ما فقاض النفير من صُوب الشَّفال إذ وَ عَلَا الأَفْو اهُ والسَّامِجَ و المُقَلَّمْنِ النَّاسِ \* عِلَّافُرْ عَمْنِ عَوْاصِلُ السَّعْنُورُو الصَّعَادِينَ طى أغتام المجندوا لا كياس \* منتر أغسان الله و عنفورود الربيع أصناف إزهاره و فلأنه أفاحل عله المنتظمة في نثار درهمه وديناره \* وجادًا لسَّعَابِ بِلَّ رُدُرُهُ وَا مُطَارِةً \* نضاهي جُودُ جُرد ه ا لهامي على العالم والخطار ، فعليك العاس كليم بهل االقيال ، وفيوا صراف بناله معربين له بالإطاعة فترك عمروو زيان \* دحرمن المهرالعناد والمراء وتشمت بله ين المجالفة والعصيان من الإمواء والوزراغ

غير أنَّ بعن تلك التواد ، وزعناء الوزراء والأجناد ، أعلن

ها كان أسر ووضع المضمر من العصيان موضع المظهر و فأرك من شهرسيف - العصيان \* وقوق سهامُ العلَّ وان \* وَشُرَ عُ مُسْعًا لَفَةَ الرَّديني \* يعُل ايداد المُحسَيق \* مُتُولَى ما وُراء نهرسُيَّعان \* وأَطْراف . تُركستان \* فوجكُ من كانَ عزَم طى نَقضِ يَكِ مِن عَقْلِ الطّاعَه \* امامًا يُقتلُ ع به في البُّغي ومُفارَقَة الجَماعَه \* لا سيًّا وقل كان سوًّا غ الربيع قدادًا بَ بَجُمُوا قه مَما يُكُ الجُمْدِ والثَّلُوجِ \* و رَضْعُ مَا الْحَرْجَهُ من ولله ويماحُهُ الأرض ورُوضات الجُنَّات و أرْباضُ الْرُوج \* بوا سَمْتُ أَمْواتُ الْحُشَراتِ صَيْعَةُ الرَّعُودُ بِالْحُقّ فَقَالُت ذَٰ لَكَ يُومُ المغروج \* فاقتنَّى عُل ايل ا د \* في العِصْيانِ و العباد \* شيخِنُور اللَّهِ فِي اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ المَّكِينِ فالخزَّلُ جِهارا \* وساركيلا ونهارا \* فوصل الى عُدا يداد \* وقوص منه الظَّهُرُ والاعضاد ، وشاركُ في المَّرد والفساد ، م بعن فرط نظام الطَّاعة شاه ملك واعلَى عاريق المخالفة وهومنهمك وعرج من سمرتند وهو المُصرَح \* وقطع جيمون ووصل الى شاهر ع \* وكان نظير شيخ نور اللَّه بن \* رفاراً ع مُكين وفكر رُ صين \* فلم يَحْتُر فُ عُلَيل سُلطان

بالعامى وأخر م من ثم يعص وعم بتاج انعامه كل واس وما عض و داره دكر اعدا راسه دا د صاحب اشباره واعلا به ايا ماوقصات دياره وما منع في تل بير الملك و اثاره قولا و نعلا وإشاره الى ان ادر لم

### بى د لك د مارة وبواره \*

مُم إن الله دا د جمع أعصاء وليلة ورود المنبراليه وشا ورهم فيايصنع وما يبنى ا موره عليه \* فا تُغقت كُلُمتُهُم \* وا حَبَعَت مَشُورتُهُم \* على تُصْك ديارَه \* واعدالانه اشهارَه \* فانهم كانوانى فلك الكان \* كالفسيق في شُهْر رُمضان \* والزّنك يق بين قرآ - القرآن \* فلما طور ب البَوْمُلاءَتُهُ المُسكِيهِ \* ونشُرطى المكان مُرُوطُهُ الكانُوريَّه \* والْقَى ثُعْما لَهُ الغيرمن بيه على مداالسَّقف المرفوع حرزته المضيَّه \* حضرال علامة الله داد \* امراء المجيش على عاد تهم و روس الأجناد \* من الثراد والغُراسانيين \* والهنود والعراقيين \* فاعتلَى بأفاضلهم \* ومكاره مِقَاولِهم \* ونَشُرلُهُمْ من من القَضية طيقًا \* وطلَبُ من آراتهم فيهارشُلُها وُعَيَّها \* واستُكْتَهُمُ أَمْرُها \* لَمُلا يُستنشى المُعُولُ نَشْرُها \* وأَتَى لعُين السَّمْسِ في الصَّور الاستِتار بدر كيف يغلِّي على دي عينين

"النهارة فكل منهم فؤض الأمرالي مُرسُومة \* وطر ح تصة منك العَّضيَّة في جَيْب مكتومه \* فاستلُ عَيْمن أولَيْك الرِّفاق \* أَن يكونوا معه نمايراه ملى طبق الوفاق \* قاحاً بوه الى سواله \* ورَبطُوا أفعالهم باُقُواله \* فَا كُلُ دُلِك بطَلَبِ أَيْمَانُهم \* وَأَنْ أَسْرارُهُمْ فَي ذَلْكَ كَاعْلانهم \* فشر ع كُل في المُعالَفه \* الله ليس في مُوافَقته مُعالَفه \* والله مُهماراً ه الله ذادامتَ من معالم وماامر به فعله وحين أمن من معالمتهم وعصيانهم وحصل له اليساربربط أعنا تهم بأيمانهم \* قال أَى جَماعة المعيرة وُقِيتُمُ النُّورُ وَكُفِيتُم الضَّيرِ \* أرَّ حالَ اكْونَ في صَلواً عَلَى الاحْر إِمَامُكُمْ فَاتْقُلُ مُ بَجِماعَتِي الى سُورُ قُنْلُ أَمَامُكُم \* فَأُمُهُلُ الْا مُورَكُم \* وأُرْسُلُ الى بَلْكِ كُم مِنْ الله كُورُ مِنْ الله لا يا عُنْ الله عار الولا هُ و ﴿ وَلا أَ تُرْكُمُ مُضْغَةُ لضاغِم تُغْرِا لَعُلُو \* فَإِنْ رَأَيْتُمُ إِن تَضْبِطُوا و. بعس الاتفاق أموركم « وتعموا تربعة ورد تُلْعَتَكُم من سُورة شار ب العُكُ ووسُورُكُم \* فَلَنْ أُمْهِلُكُمُ اللَّهِ بِقَلْ رَمَا أَتُطِّعُ نَهُر خُجُنْك \* وأصِلُ الى سَوْقُنْل \* فَأَمْهِلُونِي رَيْتُمَا أَصِل \* وَبَعُلِيل مُلطان أَتَّصِل \* فتبعُوامُوادُه و وا تتفُواما أراد وج وعامَلُ وه ان لا يُخلفُوامن بعد ي

و لا يُعلُوا بعداً وتعاليه من وقا بهم حَبلُ عَهْلَه \* فا مُو عليهم وا سُ حُنُودِ العِراق \* وكانَ هُوا جُبُوالرِفاقِ بالاتّفاق \* وقرُ ولُكُلِّ مُعلَّمَةً في أُسُوارِها من حَبِلِّ سالم حَزَّا مَقْسُوما \* وصار زُعيمُ اولَّدُكُ السَّامِحينُ. ما لنبي في أُميّة مَعُ انْهُ كانَ يَكُ عَيْمَ مُعَصُوماً

#### ي فصل ب

أمر الله داد بننه إلا مور و وحرج ما بع عشر شهر رمضان الله حكور و والمنتفر والمنفر و والله حكور و والمنتفر والمنفر و والله حكور والمنفر والمنفر و والمنفر والم

قلت ت شعر ،

ادْ المهَا حَتْ جُهُنمُ زُمْهُ رِيرًا \* تَنْشَى مِنْهُ أَنْعَاسُ الْهُجِيرِ \*

دعرو وود مع واين الى الله د اد من عليل ملطان وعدا يداد

## فغالفت معانيهما وتصارمت قعاريهما

فورد عليه مرسوم من عليل ملطان \* يَلْ كُر فيه ماحصل العِن هن حادث الزَّمان \* وانه استولى على سريره \* وأطاعه من المُلوك كُلُّ عَبِيرِ القُلْ وَصَغِيرِه ﴿ وَانَ الْأَمُورَ بَعَمْكُ الله مُسْتَقِيمُه \* وقواعلُ اللُّك على عاد انها القاليكة معيمه \* فلا يعل ف أمر ا \* ولا يعرب من يُعرمُك ينته برا \* وليسلُك بمكانه \* وليتنبَّب الشبارة مع طُوانف جُنْكُ وا عُوانه \* وليطيُّب عا طرا لَجُزْدُ والكُلُّ \* فانَّهُ عقيبُ ذُلكُ يرمل اليهم بلك الكلِّ من الكلِّ \* فتحير الله د اد و ثفكر \* وحاسب لفسة مَل يُربِّع في سفر و ذلك او يَحْسُر \* ففكر و قد ر \* فقتلُ كيف تلو \* فبينا مُولى أمره يُعيلُ ويبل ف \* ويلم في شقة أفكار ه ويسلى \* وإذا بقاصل على الدورد عليه \* يَسْتَعَثُّهُ عِلَى الْعُروج من اشبالة والوصول سر يعااليه \* نومك الخروجة من اشبال عنل عليل مُلطان مُنْدُوحُه \* وعاشٌ فنامُ وهُومُعُمُصُ العَيْنَيْنِ بَعَكُ ا نُماتُ وعينا ومنعوصه \* فطوى بساط تردد ٥ \* وتوجه ببسطا مله نعوم فضاله

ولنعن كان بينه وبين المراد عرط القتادة والموانح الق د كرما صاعب الُوصُولِ الى سُعادُ \* مُعَ زِيادٌ ق نُهر سَدَعُون وحَل ايل اد \* فواصل التأويب و الاساد \* حق وصل الى خلا ايل اذ فابتهم برويته \* وامتنجلم مُعْمُود وبطلعته \* ثم قطعانه وحينك \* وقصل اضواحي سمر قنل \* و وضلا على حين غفلة وفترة الى مكان يسمى تيزك فوقل شهر اللعدوان الكُمَّامُ وشُرَّعا لَلْفَتْكِ النَّيْزَكِ \* فَاحْتَاطَاطَى حَشَّارِتَهُورُفِيْهُمَا أَ \* و تُعَلَّما على مَا وَمُلا اليه مِن نَقل و خِنص فسلَّماه ، وأَحَثُر امنا لك شُول وفسا د ا \* وأشبهان د لكُ تسعة رَهُ ط تُمُودُ أرعادا \* وكانت ها وأول شُر الرَّشُرُ وبِلْ عَلْمُ سُقَطَّت من سِقْطَ الزَّنْل ﴿ وَبُسُطُت يَكُ مَا بِالْفَتْنِ بعل قبض تعور في مالك مَنْ وَنَكْ \* لان الله الكانوا عن المنوالشرور وو قو ع الفتن في حيوة تهور \* فعين دهمهم أو للك المفترون \* اً تَاهُمُ العَلَابُ مِن عَيثُ لا يَشْعِرُون \* و ذَلكُ في شُوَّال سُنَّةُ مَبْعُ \* وهُ والعامُ الله عَمَلا فيه من المُور الرَّبعُ وما أَمُكُنَّ السَّلطاتَ عَليلْ تَلَالُهُ تَلَا الله مل العُطب العِليل \*

ذكرمن علفه الله داد باشبارة من الطوائف وما وتع بعك بينهم

# من التناكر والتخالف

وأما أمرمن جُلَّفُهُ الله داد \* في اشبارة من طوا بف الاجناد \* هَا نَهِم عَافُوا مِن المغول حُلُول حَيْنهم \* فَتَخَرُّبُوا واعتلُفَ الأحزاب من بينهم ، فمنهم فرقة قال قائلهم أناطى عَهْدِ عا قُوفُ فلا أَجُونُ وأمين \* وقل استُسكت يل ما بعروة عهل مكين \* و ارتبطت . بعُبْلِ مِلْفِ فلا أَصِيرُمن أَ مِلِ الشِّمالِ بالمِّين ، و أَدْ يَى ذُلك أَن نَصِيرَ حقى يصل من الله داد رسول ا وكتاب \* وننظر ما يمين فيه من سلوك منة فنيز بصائب نظرنا المعطاني ذلك من الصواب ، فان وانتى ذلك مُوادَناا مَتَعُلْناما يَقُول \* وأَتَّبَعْنانى دلك السَّما بُوالرسُول \* وتوجَّهنا في تلك السّاعة \* ما لكين السَّنَّةُ مَعَ الجماعة \* وأن حالجنا في كلامه بعطاباً حَلَم ع عُبُلنا إلى الاعتزال وما لَ كُلُ مِنَانَى مُصْلَحَة نَفْسِه الى القُول بوجوب رعاية الأصلِّع \* ومنهم عيعة مالت الى رفض تلك الدارة \* و البادرة الى الغُروج من اشباك \* وانتَقَلُوا من تكرار من المجادَّلة الى العِمَال ، وتُطع رأ س أجد رُوس البُحُواسا نيبس في مَصابّ بالنزال ، ومنهم طا يفة الممتهم أنفسهم دام يلبنوا الاعشية ارضحاما ،

مُ تَعْمَلُوا وعُرَجُوا مِن اللَّكَ يَنَةَ وتَرْكُوا اللَّهَ ارْكُنْعَي من بنا ما \* فلم يسم الباتين الااتباعيم في المخروج \* لأن مقامتهم من أول الرمان مناله مانت كبنيان العُصور على التلويج \* فتحملوا بقضهم وتضيضهم \* وتجهز والصحصهم ومريضهم \* و تركو البلك بالهيدمن علات \* ومستغلات ونعم وعيرات \* وأهوال وأقمشه \* و نفلس على مشه \* ولم يَبْقُ فِيهِ مِن تِلْكُ الأُمْمِ المُسْجُونَة \* سُوف ما هَجُزُ واعن حَمْله ﴿ من أموال مُشْعُونَه به وسوى امراة واحدة مُعِنونه به ومُعيّرا بالله داد به وموعنل على ايفاد \* فلم يعنف واحلًا منهم ما فعل \* واعتل والميم ره رم و مرو ره م عمر مره رم و مرد و مرد مو البال » بان على الد منعه النياس منعه البال » وأمرهم بالاقامة معه مستو فزين عوان يكونوالفرصة التوجه

الى سُرِقْنَلُ ا دالا حُتَ مُنتَهِزِين \*

ذكرماتم لالهدادمع عدايداد وكيت عنله وعليه واحترق عقله وسلمه \*

مُ أَنْ عَلَا عِلَادِ يُعَلَّى بُرُورُ عِمْلِ الفَسادِ عِنَا كَلْدُ العَلَا لُوا بِينَ عَلَيل سُلطان راسه داد \* فركن البه بعض الركون \* وجعل يُستشهره

فيايصيرمن امر وما يكون \* وكان عنان على الداد \* طالعة من مماليك الأحناد \* تعلُّفُوا من العُساكر في تلك البلاد \* وقل صَّينَ عَلَيْهِم السَّالِكِ \* وَأَرَادَانَ يَنْقِلُهُمْ مِنْ مَا لِكِ الى مَا لِكِ \* فلم يَنْعَمِّلُهُ إِلَهُ داد بل لك \* وقال ان ما دُهَ الا خياس \* احتجلاب عُواطرالنّاس \* م مرسطة على مناد فالأمور « وحل ويث أوا بل الشرور « فلا تنفر هنك المعتلق \* وعامِلهم أولاً بالإحسان والملق \* واعتفائلة في قتل مولاً ع و تُزيق أديمهم \* حوى نفى الصَّا الله و تأكُّ العلاار ة بيننا وبين مُعاديمهم وربا يكون في عاظراك من مُعاديمهم نَفْرة من عُليل مُلطان \* ويرومُ لَلْ لَكَ عُهِوًا ومَلْمَا يُلُودُ بِهُ مِن رَفِيقِ ومُكَاك \* مَهُ إِنْ يَوْ رَوْ الى أَنْ يَعْصَلُ مَمَا لِكَ عَرْ حَسَمًا ن \* فا دُا آدُيته في متعلقيه الى يبقى له اليك ركون واطبينان \* واقل ما تفعل مع هُولاً ويا السان \* اصماك بمعروف اوتسريح باحسان \* ومعاديم هُولا ولِنَارُ نَقَاءٍ \* و المُغَلِيلُ سُلطان اصْفِ قاء \* فان زُرَعتُ مُعُهُم المُعَميل \* مُلَكُتُ كُلُّ رَقيق وجليل \* والْقَيْتُ العُك اوةُ بينَ من عا داك من صُل يَتِي وعُلَيلٍ \* فَلُمَّا سَمِعُ كُلًا مُهُ \* ٱلْآَى الى يَكِ مِن ذُ لِكُ

الأُمْورِما مَهُ \* فاشا رُعليه بسراحهم \* واحسان اليهم فا هُلُرَهم ورواحهم \* وزاش مُعُصُوص حَناحهم \* فلا هُلُرَهم وراحهم \* وزاد في نجاحهم \* وزاش مُعُصُوص حَناحهم \* وزاد مُعُمّ وَاحْمَعُمُ وَالْحَمْمُ اللّهُ اللّه اللّه واحْمَعُمُ وَمُلَاحُهم \* واحْمَعُمُ وَمُلَاحُهم \* واحْمَعُمُ وَمُلَاحُهم \*

د كرورود كتاب من عليل فيه لفظر قيق كعل ا مرجليل مُ أَن وافلَ عُليل سُلطان وفلُ على الله واديد يُطلُبُ مِنْهُ السَّعَى في أَمْ الشُّعَثْ فَهَاوَ تُعَ بِينَهُ وَبِينَ عُلُمَ اللَّهِ \* وَأَنْ يَسْتَعِطُفُ عَاطُرُ ﴿ الى الرضى \* ويُستَقبلُ المُودَةُ في المحال ويعَفُوعما مُضَى \* ومِهما طُلُمهُ يَرُيُورُ مِنْ مِنْ وَمِرُو مِنْ وَمِنْ مِنْ مُورِدُ \* وَيَكُونُ هُوا لَسْفَيْرُ بِينَهُما \* يَتَكُونُ هُوا لَسْفَيْرُ بِينَهُما \* ويُقرِّ بِالصَّلْحِ عَينَهُما \* فَعُوجَهُ الله داد الى على الدو ابلغه من الرَّ سالُه هو بين لهُ مانى من االقول من رقيقة وحزاله \* وسبيء العَلَاوَةَ الَّتِي كَانَتْ بِينَ عَلِيلُ مُلطان وعلاالد ، على ما ذُكر أَنْ عَليل سُلطان كانُ نِي اوا مِنْ الزَّمان مُجاورٌ الخُدايد اد في تلك البلاد ، وكانَ مَنْ مَعْلَمُ نَاظُراعُلَيه \* وَنُوضَ أُمُورَتُربِيتُه اليه \* وكانَ كُزًّا جا فيا ، وحلفاً حاميا ، فكان يعامله بالفظا ظه ، ويُقا بله با لكنا وله

#### 🖈 قصل 🗱

وروما انقلاع ورتق مايس الجاليين الفتى \* و رقع مانى عواطرهما من الشَّعناء والبُّلْ اوة الْغُرَّق \* وأنْ يَعَمَّزُلُهُ تومان احدُه نساء الله و و و و الله مراقه تكفل عسم مواد الشرو و واصلاح الامور ا وان عبرة من ربع الشنان ومعوسطو والعدوان و فالله لا استعبل عن عصائدة على الله الدفي السروالا علان \* وصاريقلق ويترقق \* ويترصل بمويهات زعارته الى مجارف فكره ويتملق ووشك دايسانا تُرْجِفُ العُلُوبُ وتُصِف ع باللهِ الواحِلِ ويثى بالطَّلاق التُّلْثِ من رُوجاته الارْبِعُ \* وَكُانَ مُعْدِينِهُ عَلَى مَا مِلْ الْمُعْدُونَ مُعْدًا \* وَهُوعن شاه رعية تعومن بريق في بعدا \* فعبرسهم عقله الى سويد ا وقلبه مكر ودُعُل \* و غُر بَلُهُ ا وْطُعُن مَعْهُ فاعِما مازرُعهُ بهينه في ساحله ولغُل الى أن سمر بإطلاته ، بعد تا كيل عها وميثا ته ، فرحم أبه وادالى ولاقة واجع عاشيته و رفاقه عدى كالوافى شاه رعيه به والعبر مم بها العَضية \* وكان قل ميا قبل ذلك أهر عد اعل مي كُلُّ حِهَٰدُ السَّاعَتُهُ وَمِنْ رُهُ \* ثُمَّ الْهُشَرُ اللَّايِلِ \* وَتَطُعُ سَعُولِ بالراكب تعتم الليل \*

في مراعوق الله داد بعليل سلطان وجلوله مكرمامعزوا

## في الأوطان،

وحين حصل عي فلا العانب ولم يبق له في دلك العانب حاضر والاعانس فاسرق العال \* يظم الا معال وسلالا بعوا عدا الاُمْبَه ، قَبْلَ النَّهْبَه ، فَأَفْرُهُوا عَلَيْهِم شُوا بِعَ السِّلاح ، وَأَذْنَ بَصَلُوة الرَّحيل تُبلُ الفُّلاح \* وقبُّ مَضعُفَّةُ أَعله والأُثقال أما مده ونقض بهذا الأدان شُروطًا الاقامَه ﴿ وَلَيْزَال عَلَيل سُلطان مُعْدِرُل بِهِك الاعْدار وما جُرِف بينه وبين على الله وكان رصارة ويسمن باستقمال المكدة وأرسال العدُ و \* لاحمال أن على الله الالأبله \* يتفطَّى لعادلة من الفعلة \* فيخطر بياله رقم ، ويرسل وراء مرمن يصلهم \* ثم ساروا الماسيم الصافي موطاروا كالنجم التاقب \* فما اصبح لهم الصاحة الاوقال طُهرلهم من السَّعل فلاح \* وجازُوا كُلَّ قاتم الاعماق عاوى رالمنفرق \* وقطُعُواعَى أنوالِ السيوميّا أسْكُ تَهُ مَطَايا مُم مَن مُزْهِر الرِّياض الوانَ السُّقَى \* نوصلُوا بالسَّيرسُوا مم \* نسارُ وانَّها رَقم ا حمع حتى عُشيهم مسامم وحين اعلَ منهم اللَّغوب \* وكلَّ الرَّاكب

والرَّخُوبِ \* رِسُّلُ لَتَ عَلَيْهِم عَنْقاءً الطَّلام الْمِجْنَاحُ \* عَلَا لَ بِهِمْ الى بعض البطاح وحط عنه واستراح ، ورهم أن توقل نار ، والا يطمع أحل في طعم النَّوم بغرازا \* ولا يُشامَن حَفْن طَرَف سَيف و لا سَيف طُرف \* مُم التهُمُو اما يُسلُ الحرِّمَ فَعَلُوا صَلَّوةَ الْخُوف تعبلُ واللهُ على حَرْقًا \* وامهارا رَبْمُ اقطَعَتِ النوابُ العليق \* ثم أمر فعملوا وركبوامُتن الطريق ذكر تنبه على الداديان الله ذا معلب عقله يانكال والبحاد أُمّ ان على الله اد تنبه من رقف ته \* وارعوس من ليكته \* وعلم أنَّ الله داد عليه نها ره ذلك رسو ، وحيقت شبس عقله ولَعِبَ به في دُست حلْفة وقرو \* فعض كا يُعَضّ الظَّالِمُ على يَدُيّه \* وَهُي فَ الْحَالِ عَسكُرُ اجْرَارُ أُوانِفُكُ الله \* فأسرُعُواوَراء \* والمُسُوالِقاء \* فلم ا يرواله عَينًا ولا أثرًا \* ولار ووا عَنهُ من احك حك بثاولا عبرا فلم يزالوا في طلبه حامرين دامرين \* ثم غلبوا فنالك وانقلبوا صاغرين \* و وصل الله داد الى مُقْصل \* فوجل وظيفة الوزادة شاغرة فاستوال عَلَيْهَا بِمَفْرُده \* اذْقَبْلُ دُعُولِه كَانَ شَيخِ نُورَ اللَّ بِن قَلْعُرْج \* وشاء مُلك ركل من رام العصيان كان قل دَبُّود ر جهفا بنه بقلومة

جُليل سُلطًا ن ﴿ وَقُلُّ مُهُ كَاكَانَ عَلَى سَا مِرَالُوزُ رَاءُوالارْكَانِ ﴿ قتمكن الله دادكيف شاء \* وتصرف في معاني الله به يج أيانه إخبارًا وانشاء \* وتُعَاطَى في الحال يَهيدُ الاُمُور \* وتَجهيزَ السّرابِا وحفظ النُّعُور \* فتراحُم آمُر النَّاس و انضِّع \* و انتظم عَقِلُ الملَّك يعلُ ما انفُرُط \* واستُقُرُّحالُ النّاس \* وتَمُكُنُت القُواعلُ على الاُساس \* وكان المورين في وارغون شاه والعريد عنى كعول يل أرون مصالع المُملَكَه \* ويُسلَكُونَ بكُلّ أَحَل مُسْلَكُه \* ولكن الله داد مُواللّ ستور الاَعظم \* والمُشارُاليَّهِ المُعَجِّم \* وعَلَيْه مَلْ ارُالِقَبض والبَّسط \* و نظامُ عُقُودا كُعُل والرَّبط \* واستكر شيخ لور الله بن وعُدا يداد \* يعبران ملى البلادو يُزيل ان في الشرور والفّساد \* واستُولَيا على أطّراك تُركستان \* وممالك للك البلكان \* منهاسيرا مونا شكنك \* وانككانً ومُجَّنْه \* وشاه رحية وأنزاروسغناق \* وغيرُذٰلكَ مما في تلْكَ الاكناف والأفاق \* فكانواينطعونَ سُبعون \* ويتوجهونَ الى مُعالك ما وراء . النَّهُ ويغيرون \* فتارة يتوجه اليهم عليل سُلطان \* وتارة بجه زلهم طُوا مِنْ من المُعِنْد والأعوان \* وعلى كُلُّ تُقل ير فاتُّهما كانا

( + AA)

٧ كَيْشْبِتُونِ وِيَنْهُ وَمِان عَدْ وَمَيَّا فِي وَكُولِكُ كُاكُان

\* ذ كرما وقع في توران بعل موته في حوا ديث الرمان \*

وأما الغول \* فانه لا أتصل بهم عبر ذلك المفل وله وكان بلغهم

الله قل منوب أحجار كين الى مشر تلك التفور و وفي تا مال عضوالى عرق

تلك البطون والتحورة ولم يشكوا في أنَّ ذلك مُرك مكيان \* واحبولة

مُصِينَه علم يُقرِلُهم قرار « وتناد والفرا والغزار " وتشتقوا البلاد "

وتشَبُّهُوا بأُذْ يَالِ القلاعِ وووسِ الأطواد له وكَجُّأُوا الى الحُصُونِ

والبُرون \* وتما رُبُواني قَعْرِ الْعَارات والكُونِ \* وكُلُ لِكُ كُلُ دُف مِينٍ

من أُ مل اللُّهُ و الشِّمال \* وتورُّزُعُوا في الأحماف والرِّما ل ف وصارً

المُل المُسْرِقِ والعُطاالي من ود الصين ومن في ذلك الرَّجْهِ يَسْرُحُون \*

لويجلون مَلْعَاً اوسَعارات اومِلْ عَلَالُولُواللهِ ومُم يَجْمَعُون \* والعَقَ

الله كان في ميبته وعمرو قل عرب الى أن أملك العالم

شُرِقًا وغُرِبًا بِالْأَرْجِ \* وصار

\* كاقيل \*

\* لكا دُوسِيُّهُ مِنْ غَيْرِ رامٍ \* يَكُنُ فِي قُلُونِهِمِ النَّبَالَا \*

\* تكاد سيوفه من غير سُلُ \* تَجِبُ الى وقا أَنِيمُ استَادُلا \*

\* تَكَا ذُسُوا بِقَ حَمَلْتُهُ تَغَنى \*عَنَى الْأَقْلِ ارْصُوناً وابتذالا \* الله

عَلَمَا أَرُواهُ فَ مَنْ الْخُبُورِ وَتُكُورُ مُوقِنْكُ مِلْ السَّكُورِ واشْتَهُ واسْنَادُهُ حَيَّ

تُرتى من الأحاف التواتزة وتقرر كل العقرعنل كل احل فلم يسع فيه

جُعُودُ ولا تَنا كُرِ " تُواجَعُ فُواد كلّ الى جُونِه \* وتبك لَ أَمنًا من بَعْلِ

عُمُونِه \* وَتُنادُوايا للَّقَارِ أَت \* وشَّرُعُوا في شُرِّ الْعَارِات \* وقصَلَ كُلُّ

مُسْتَحِقُ امْتُرْجاعُ مُقِّهِ \* وكُلْ مُسْتُرِقَ لُسْتُرِقَ اسْتُفْكَاكُ رَقِهِ \* فَأُولُ إِ

مَنْ نَهُ مَن الشُّرْقِ المُعُولِ \* وقصُلُ واا شمارة وآسى كول \*وامتُلُوا

عى تلك البلاد مق ماور واعدايد اد \* فهاد تَهُم وصافاهُم \*

ررروه ري ررو و و مرو و و مرو و و الله و و الله و ا

فاواهُم \* والحسن كل منهم مع الأخراكيوار \* واطمأنت

مواسطة من الصُّلح تلك الدِّيارِ

\* ق كرنهوش ايد كوبالتتاروقصة ما و راء النهر وتلك الديار \*

مُم تَهُضَّ من حِهُ الشِّمال \* ا يك كُوبعُسا كُرُكا ارَّمال \* وتُوجَّهُ عَزْم وهُزْم \* الى مُعالك عُوارُ زْم \* وكان تا بُهُا ينْدَى موسيكا عَلَما احسُّ

بالتَّهَارِ \* وعافَ لم لَفْسه البُّوارِ \* أَمُّكُ أَ مُلَّهُ وَمُتَّعَلِّقِيهُ وَسَارٌ \* وَذَلْكِ مهرر. بعدان هُجَمَّت التَّمَار الرومية المُضافة الى ارغون شاه ، وعبر والجيعون وهُوجَمْلُ ورَجْعُ ارغُون شاه الى مُأواه \* فوصلُ ايك كُوالى عُوارُزُمُ واستُولَى عليها \* واستُطرد بغيله الى بُغارَى فنهُبُ ماحُواليها \* ثُمْرَجُعُ الى عُوارُزُمُ وَقُدا أَذْكَى \* فِي الْجُعْمَاقِ اللَّهِيبُ وَأَلْكَى \* و وَلَّى من . حديد في عوارزم وولا يا تها شخصا بل عي انكا \* فيهد ت أيضا تلك ١١٠ ماكن \* واطمأنت الطواعن والسواكن \* بواسطة العليل سلطان \* قابل كل من أساء اليه بالاحسان ، وصار يسترضى كل ساعط، ريستك في بِكَارِ مَهُ كُلُّ شَا عَطِ \* ويُصْطَادُ النَّفُوسُ بِالنَّفَادِسِ \* ويَفْتُرُسُ الأُسُودَ الله ور عب المعلم الأجالب والأباعل ، ور عب الله كل صادر ووارد \* غيراًن شيخ نور الله ين وعد إيداد \* مَا دُ بافي العُساد وليجانى العناد وفخرب ما تُجُودُب بين الطّرفير من البلاد \* ذكربيرمن حفيد تهور ووصيه وماحرى بينه وبين عليله ووليه \* قُمْ الله بير عُلَّ ابن عُمْ عَلَيل سُلطان ووَفُواللَّ ي عُهِدُ الْيَه تَهُور كُور كَان بعلٌ فوت أعيه عد سلطان \* حرج من قندُ عار \* وقصلُ سُمرقنالُ

بعُسكُر مُول \* وأُرْسُلُ الى عُليل مُلطان \* وسا يُوالاً كا يومن الوزّراء والأعيان \* بأنه مُوولِي عَهِل \*وغليفة جُكَّ تَعِورُمن بعلى \* فالسّرير وَخَاطْبُه \* وَأُمَا عُلِيْلُ سُلطان فتَصَلَّى للمُعارضَ \* وقابلُ كُل مُسلَّلَة من المنطاب بماينا فيها من المعا حُسَة والمنا قضه \* وقال لا تُغلُو مسألتنا عَانُلان \* مَن أَنَّ اللَّكُ في عَلَى الزَّمان \* إمَّا أَن يكُونَ با لا نُتسابه \* . ويظفر به بطريق الإحتساب \* فإن كانت الأولى \* فتم من مواحق به مَى ومِنْكُوراً ولَى \* وَذَلْكَ أَبِي أَمِيوالشَّاهِ \* وَغُمِّي شَاهُ رُحُ الْعَلَى أَعَاهِ \* وأَنَا أُولَى أَنْ أَكُونَ صَاحِبُه \* فَأَرْعَى جُو الْبُهُ و أَسْلُكُ مَلَ الْمِبُه \* امَّا أَن يَقْطُعُ كُلُّ مِنْهُمَا السُّلَّاعُبُهُ \* ويترك لي مالهُ فيه من و لا يتم المطالبه \* ويقنعُ بما مونيه من مملكته ويعفظ جانبه \* واما بأن مُعْمَلَني عَليفَتُهُ في سُلطانه فأصر نصيبه وناتبه ، وان كانت الثانية الإيسْنَقيم \* لأنَّ اللَّهُ الزَّعْمُواعَقيم \* ومِن قُبلي وقبلكُ قيل

\* \*\*

\* صونوا عيا لاكم واحلوا سلاحكم \* وحدور اللها أيا م من علما \* وان رُّ مَتُ اللهُ عَلَى الدِّلَةِ الدِّلَةِ العَوْلَ الدَّلِي اللهُ عَلَيْكِ ﴿ فهُو من أين استولى الآبطريق التغلب \* وإن حصل له ملك و ملك الا والاعتصاب والتألب ه وعلى تقل بوالتسليم ، وأن أمرو سيتهم مستقيم \* نا نه كان في حيو ته بسم بلاده \* ووز ع عليها أولاده وأحفاد و فول والدى ممالك ا در بيجان ، وقر رعمى في ولا يات عُز اسان \* وَابِن عُسى بيرعُسُون عِراق الْعَبِم وَتَلْكَ اللِّيارِ \* وَوَلَّاكُ أَنْتُ من جملة دلك تندُما و وجعلك وصيه كارسم و سار \* وحمل هو المخطا أبر انتقل وفاين نصيب اتاس مله المُقل وفا جعلوا حصى من دُلِكَ ما استوليت عُليه \* وليقنعُ كُلُ فِلْمُ بِما تَقُرُّ رَفيه رَفُوفُ الله \* ومع لهذا ال تابعك أن وعَسى تا بَعْتُك \* أرضادُ قاك على الرَّصَيَّة وبا يَعَالَهُ با يَعْبَك مِهِ إِنْ سُلَحِنانَى ذُ لِكُ طُويِقَ إِلْكِينَ \* فَلَلْكُ ضَيِلْهِ والأولى بدمن ما زَهِ بِمِقْمَدِ السَّبِيِّةِ وَانْ اللهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ شبتنى بأسبابه \* وإباحُه بمهاجًا ومن شيقية ين المماح فهواول به

علا اوان كلا من مكريدي فقه الله الله المانية من من له في عقود السلطكية شركة ترله المنارية وطا رعم وعلى عقل توليق مراعة ولا وتف مَى سَيْرِهِ اللَّهِي إِلَى السَّلَمُ وَيَرِيعِي ﴿ وَإِمَّا الْوَرَّ رَاحُوا لَا عِيالَ فَإِجَا بُوهُ بما لاطائل ديد وسرف ما تحجه أ ذ ن مستمعيد عيراً ن النفواحا عباله الأول وموصل رصال ووالعلماء فرو المتصوف في روماء ما وراء التهرمن السادات والمعبراء المنفات مهام احكامه في حميع الأمران والزُّعُماء ؛ أجابُ فأجاد ؛ وأصابُ وأفاد ؛ والعنصُر والتنصر ؛ ومصرّ ص بير معدو العليل سلطان ا نتصر عدنقا لمدنى حوا به مد مجاويد في عطا به \* نُعَمْ أَنْتُ وَلِي العَهْلُو \* وعُلْمُهُ الا مير تهوووس بعل ا والمعلى ما صاد في طالعك سُعل \* و لوساعك له المُحْت \* كُنْتُ قريباً ص التَّمْت مو الْارْكَ بيهاك له أن تَقْنَعُ بِمَا لُكُ و ما لك مو تَبقى على عيلك ورجالك موتضبط ماني يلك من ممالك موران أبيت الاطلب الما الما على ولم تقيم بما تسم الله لك وقضى في وعرصت من معلكتك الى مِلْمَا المَفْنَاءِ \* فَا تَلْهُ مُعَمَّ فَيَ الْعِنَاءِ \* وَتَجْرُ جُولًا يُبَلِّكُ مِن يَكَ لَهُ فتصير مل بله بالالفي مؤلاء ولا الي مولا و مه

الكورة عهدر فليل سلطان سلطان حسين لمنا صر له و عروجه عن عليل سلطان و قبضه على امر الله ومخالفته . أم إن عليل سلطان لم يقنع بل قانق مان الا قُوال ، و أرد نها بعدا بن الافعال \* وامرية به يز جنل مجنل \* الى استقبال بير على \* واضافيم الى ابن عنة والدالسلطان حسين ﴿ وعين فيهم من أحراء الجنتامة كل وأس وعين فوضم اليه المقلهوس والاعضاد هومنهم كجول وارغون شاه والله داد \* فسار واسابغي العله \* كاملي العله \* ولا للعلى مُنلة مُبع منتصف وف القعل عفعنو والمجدول الى بلغ وعلمواني مواميها وانبَهُوا في اتطار فاونتواسيها \* وبيتام مرفهوا العال \* فارغواالمال \* قريرُوا العُمن في تما رض السَّلطان حسين ه تم الله دعا الأمراء ب ليقرر معهم فيما مو نظل ده الأراء \* وقال كن أهم كمينا \* وأرصُلُ لهُم الرَّجَالُ شَمَا لا ويُسِينًا ﴿ وَحَينَ وَلَجُوا حَيسُهُ ﴾ ودُ عُلْوُ السيسَهِ فَو قُلُو عَلَيْهِمْ وَتُوبُ اللَّهِ عَلَى الْقُرِيسَةِ \* وأَعْرِفُ بهم اسُودُ وَفُوقَعُوا فِيهِم وَقُوعَ الْجِياعِ عَنْ الْعُرِيسَةِ عَلَى الْمُريسَةِ

مُعُهُ من الرَّ فاق ضُرِّبُ الرَّفَابِ عَنْ إِذْ إِذَا الْمُعْتَوْمِ مُمُّلَّهُ وَالوثاقِ \*

وكان لا دُكرد اطيش وشجاعه \* وأهو رو رقاعه \* وصوله وحوله ي يُسْبَى نَعْلُهُ قُوْلُهُ \* فَأَمْرِينَ فِي تَلْكُ السَّاعَهُ \* دُمُ وَاحْدُ مِن تَلْكُ الجَماعه \* يَلْ عَي عُواجايوسُف و كان في حَيْرة تَهُور \* نا بُ الْعَيْبَة يُسْرُقُنْكُ وَهُو المَيْرُ مِشْهُورَةٍ فَفِي الْحَالَ تَبَلَّ \* وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَقِل \* ثُمَّا سَتُعَلَّ لَنَفِسه لِلْعُوى السَّلْطَنَه \* وَدَعا الْعَلامِقَ مِن هُمَا ومن هنه \* فل مشت الولمك الروس \* وعلموالنه قل على يهم النعم واليوس . د كر على اع الله د اد سلطاً ن حسين وتلا فيه تلاقه بالمنكر والمين غيران الله داد تُبَّت ما شه المزود ، واستُعضر تلف السَّاعة عَقله المُفقود \* فابتكُ رُمُلطا ن مُسين مُناديا \* واستَثَبَيتُهُ في أُمرهم مناجيات وقالُ له يعبارة فصعد أن اليك نصيعه وتم استخلاه وقال إِنَا كُنْتُ مَتَرَقَبًا مِنْكِمِكَ الفِعِ إِلْ ﴿ وَمِتْرُصِكَ امْنُكَ الْمُهَارُ مِا أَنْتَ بِصَلَدَ وَ ﴿ ومن أين الخليل شلطان أن يُعترى على الله بمفرده \* غيراً فينة مُولانًا السَّلطان با سطَّه \* ولم يكن بينه وبين المُلُوكِ والمِطَّهُ مَها سطَّه \* ولوكان عند من دلك أدن شعور ولوتيات الصالع على ما تقتضله الأوا مُوالكُريمةُ والأمور \* أُمّ أنّ المُخاطرَ الكُريم \* يَعْهَدُ بَصِدْق

هذا الميك يد وأناعبلُ لقمن قليم على وسُل من الله الياف والأجناد ؛ المنايس كانوا مُحصورين في أمرعك ايداد ؛ من علصهم هن تعبالل أسره \* وأنقل مم من شوام ضره \* وأطفلمنهم ما التهب فن شرار عُرُه \* إذْ لُولاأَنالكان أَماده مُ وَالْتُمَاولا دُهُمْ \* وَفَجُع بِهِمْ عَلَوْ عِفْهُمْ وتلاد مم ، فانك أن تَسَلُّهُم أَخِيرُ ول \* وهي حقيقة الأمرو حلية المعال يظهر والدر الدور بسااسه رواك بل المعالة والمنه ومَعْ من المنتفي عَلْمِكُ وَإِنْ الْعَبْرُ لِلْ وَالْعَمْرِ لَهُ وَلا رَا لَ يَطْعَيْمُ مَا مِحْرُ عَبْلاته شواط تفرعه ولهيبه \* و يلدكي في عيا عيم وعوثته عنبر انحياله منسكا مسكه وطيبة ويرمى عن قوس عُتله الى مُويفانا استبالاته تبال مكرانفل ف ويد فصال القضاء والعك رلانها كانت معييه \* فأشرب مكره \* وقبع أمره \* وجعله ظهرة \* واستعلى على المورة فكرة \* ثم انه بعاد العامن عليه ما ستبقاله \* استشار وفي قتل رفقاله \* فقال له الا شك ان عليل سلطان \* مُلُك النَّاسُ بالانعام والاحسان \* و فُرُو أَنْ كَانَ فِي الشَّجاعَه \* عاصرًا ليك قليلَ البضاعه \* أين استعبك أبطال الرجال \* عسن المُخلَق وبلُك الاموال \* غيراً نَّ المال \* بمُعرُّ عن القناء والزُّوال \*

وانت عمل الله ما ترك مشهورة ومنازل منازلاتك الأبطال معمورة المورة المائت كالمورة المورة المو

申記し事

من من كنت راسارعيناني العروب أرف في رأسان الفتح بالن عينك الظفرا المن كنت راسارعيناني العروب أرف في رأسان الفتح بالن عينك الظفرا الفا علم أن عامة العند سيبته على بطلعتك \* ويرقص فواده كعصول منكونه فرحا بعركتك فأنه لابلكم من راس يسوسهم \* وضا بطهما م فيضان بتل بيره نفا فسهم وفقوسهم \* وقرم كالليث الحادر \* والسيل في الها مربل كالمحوالفا مر \* منصوران دعاوان دعي فناصر \*

## الشاعر\*

\* أَضافُ الى التُّلُ إِيرِفَضْلُ شَجاعَةٍ \* ولاراً قَ اللَّ للشَّجاعِ اللَّهُ بِرِ \* و بنا قال \* شعر \*

\* ولا يَكْشِفُ النَّمَاءُ إِلَّا بِن حَرَّةً \* يَر فَ عَمَواتِ الْوِتِ ثُم يَزُورُها \*

و مَلْ ثُمِّ فِي مِنْ العَصِرِ مُوصُوفُ بِهِ لِي الصَّفاتِ الْالْتِ \* وَمَا النَّجِنَّ وَالكُرِمِ والعُسُ الاراحلُ مَيْمًا رَحْلُتُ وساكُنَ ابْمُاسَكُنت \* ولوحْلُ ثُ مُاه ملكوشير نوراللين \* ان وراء مامنك العصن العصين \* السنك اليكورواية السَّنك السَّديد \* وكاريامن جنابك العالى الى رُكن شكيل \* . وحاصل الأمرانك مُولَى الْكُلِّ وَجَمِيعُهُم لَكَ عَبِيلِ \* وَاجْدَاكَانَ الْأَمْرُ كُلُّ لِلْعَا : فَقُلْ مُلْكَتُّهُم \* فَسُوا مَعْنُكُ لَهُ الْقَيْتُ عَلَيْهِمُ اوَا بُكُ تُهُم \* وَلْكِنَّ الابقاء أولى \* ولازالت العبيدُ تَتُرَقِب مُواحِمُ المولى \* فان ا قَتَضَى الرّ أَى السَّعِيلَ \* اَنْ نَكُونَ كُلُّنَّا مُو تَعِينَ فِي الْحَلُّ يِلَ \* مُج زِيادًة قَيْل أَيَّان أَكِيل \* فرأيه أمَّى \* واتباعُ ما يُقتضيه أَحرف وأولى \* فا قتضى رايه \* واتَّخُلُ عَلَمًا لا مُورِه و را يه \* فا ستَتْبِعُهُ معينه و كالأسلكورايه \*

\* ذكرا عل سلطان حسين طى الامراء الميثاق ومشيه طى عليل

سلطان رهم معه في الايثاق \*

ثُمُ إِنْهُ أَحضُرالاً مُراء ومم في قَبْضَة مطوته أَسَراء \* وقل ناو حكل المخبرون فقامت عليهم

ومناز عُمَليل سُلطان في السَّويرِ مِنْصَتُه \*

\* و كرتبر يزعليل ملطان من ممرقنك للاقاة ملطان عمين بطوائف

خناة ورجو عسلطان حسين ممايزومه بغفى حنين

فا هنّعُلْ له عليل سُلطان \* وعر ج من سَرقنل لا ستقباله في أسر ع ومن مُعهُ من الشياطين ومان \* ثُمّ إن السُلطان حُسين أحضراً لله داد \* ومن مُعهُ من الشياطين المُقرنين في الاصفاد \* واستأنف عليم العهود \* واصلَع عليم قيود العقود \* واصلَع عليه واحازه \* العقود \* واصلَع عليه واحازه \* واحترم حرم حقيقته ومعازه \* وبش بانعا مه الى متعلقيم وهش \*

وساربهم من وسل الى مل ينه الكش \* والله داد كان قبل ذلك بزمان \* ارسُلُ الى عُليل سُلطان \* يُعْبِرهُ بُوتُو عِمْلَ الهُمْ \* وَمَا مُرَى عَلَيْهِمْ من شروروما تم «تم قال له أن فلك معيل ، وأ مرك حميل ، فانهض براف رشيل ، وعزم سليل ، وحنامي حليل ، فان صلاف مصيل ، والله تعالى ناصرك الزيباعير بعيل مفلا تَعْف من كيل مكيل وان كنت طفلا فانك فق شبت امواء القلوب نسمات مسبته فصرت شيخ السلطنة وكل الانام لك مريد فوصَل عليل سلطان \* إلى ذلك الكان \* نعي السلطان حسير حيشه \* واستعمل تهوره وطيشه \* وحمل الله داد على الميسنة \* ورنيفيه ملى المُيسَرُوه ولم اتراك المجمعان وولك ان الرحمان ، وحُقَّتِ المُقالَى ، وسُكَ تِ المُفايِّقِ \* وتُعادُت الأسودُ والغَرائِق \* وبادر كُلُّ مِنهم مِن مَكَانِه ، وقصلُ كُلُّ من الله د أد وأقرا نه عَسا كر عمليل سلطانه ، فتخبطت عسا كرالسلطان حسين \* وسلب توب عزه فنيف بالعراء ملتصفة من ظنونه تُوبِي عَيْبة وحُين ﴿ وَدُهُمَهُ مِن الْبَلاءِما أَسَاهُ سَلْبَهُ فَرِجْعُ مِعْفَى حَنيْن ﴿ وَمُرْعِل وَجه قاطع الفَلاة ﴿ حقى وصل الى ابن عاله شاهر ع صاحب مراة \* فلم تطل له عنك منه \* فا ما سَعَاهُ مَهْلِكًا وا ما ماتِه ا حُتف انْفه عنك \* فكانُ دلك آخر العها بسلطان حسين \*

. ورجع عليال ملطان الى دارمنكة قرير العين.

بقية مامولى لبير على مما قصك من فوح وهم وكيف

آل د لك الى وبال وحزن فنقض ما تم

و المناد الماد على عروجه واستمريزتع في روض الطّلب ومروعه موتكروت بينهمادروس الراسله ، وتفروت مسا بلهما بعل مُطاوَلَة المُعَاوِلَة \* أَن يُنْوِ لُوا مُنازِلَ المُنازِلَة \* ويُعلُّوا بُرُوجَ المُعَا بَلَة والْعَاتَلُه ، وكَانَ مُتُولِ أُمُورِد يوانه ، ومُشَيَّلُ تُواعِنَ مُلْكِه وسُلطانه ، شَعْصًا يُلْ عَي بيرطى مَازِة مامى حَقيقة باب الله وها رس الجازة صرة بطَّعاء مُملكته \* وتطبُ سماء داير ته \* وقد وقعلماء عواله \* ويُوا عَموا في عَسكره وتواومه \* فَجُرَّدُ من عَساكر تَنكُ مار \* كُلُّ طُود لومال على قُنْلُ مارمار ، ورُرْجهُ بعُزْم أَ مضى من البَّتَّار ، وحُزْم أَنفُكُ من النَّعُطَّارِ \* قَا نُدَّاذُلِكَ النَّفُ اللَّهُ الله الله والسَّيلُ النُّوثَارُ والغَّمامُ الله وارد متى وصل الى جيعون فوقف منه التيار \* ثم امر ذلك البعر العَجَاج \* أَن يَرْكَبُ مِن جُهُعُونَ الأَثْبَاج \* ويُصادِمُ منهُ لَلا طُمُ

الأمواج \* نعر بالله البعرين مل اعلن فرات سابغ شرابة ومل ا ملح أجاج \* نعر وامنة بسفنهم النعو سرجار زوه مجلوزة في اسرابيل البعر \* وسا ربل لك الأعشب \* حتى أرسى على عنوا عي تغشب \* د كرمقا بلة العسا كرا المخليلية جنود تنك ها ربصل ق نية والقافهم

# بهزيمتهم ايامم في اشريلية

وكانَ قبلُ ذلك عبليل سلطان \* قل نُعزا مُروكًا كان \* ونعُث أعطارً مُنكُ لِهِ الإيثارِ \* وَقُوْمَ العَزَا لَهُ عِلَى الْكُولِ اللهِ سَعْضَارَ \* لَيْعِنُوا من أشجار الجرايات وثمار الإدرارة ما يُستَعلُّ وبن به الدُّاة شياطين تُنكَ هار \* بلكي دُ عُوتُهُ العامُ والنياس \* وكُلُّ بنا من عَفاريت الْمُعْدُون وهُراس \* واحتُهُ من أعيان \* اولدك الأهُوان \* كُلُّ مُطيع مُعْتَطف تُبَرا حسان ﴿ ذُلِكَ البُسْعَانِ ﴿ مَنَ الْمُنْ وَجَانِ ﴿ وَجَاءُ دُلِّكَ الْبُكِّرُ أَنُواج أمواج العساكر من كُلِّ مَكان \* ومم ما بين روس الجُفتاف والبَعِنا \* وكُلّ فرعُولاً من بلاد تركسنان قل علا وعنا \* وفوارس فارس والعراق ورسمل ار وجان قربانية عراسان والهنود والتتاري ومَن كَانَ تَهُورِ \* أَعَنَّهُ لَمُا يُقِ الْأُمُورِ \* ولم يُعَارِقِهُ في سَعْرِ ولا جُفَرِ \*

( ٣٩٩ ) د رو و و الله من عَيْرٍ وشر \* و ارض الله من عَيْرٍ و شر \*

### \* شعر \*

\* فُوارِسُ لايُمنُّونَ اللَّمَايِا \* اداد ارتركى المحرب الزَّبُون ، فاستأنف عليهم فواقع الفتوح \* واستنعب منهم لما دهاه كل صليق عُصُوح \* وأسبخ عَلَيْهِم مِن دُرُوع عَطايا والسَّابِغات \* وهاءنَ على عَامَةُ أُمَّلَهِم مِن عَلَمِ الْعَامِهِ المُضاعِفَات ، فَفَتَعَتَّعَلَيْهِم الأرض عَزانتها ، وصبت عليهم من معا دنها وفلز اتها ظاهر ما وكامنها \* فصار كُلُّ را حِل مِنْهُمْ وفارس \* وقل تَجلَّى فيماتِعلَّى به من تلكُ النَّفائس " بزرف بحسن فيسته على معلى رات العرابس ، فسار واونسمات النصر من انْفُسِهم فاعمه \* ولُعَاتُ الفتْح من بوارق بيارقهم لاحمه \* والسَّبْعُ المُمَّانِي لا بُوابِ النَّبِيعِ والفُتُوجِ في وجُوهِم فاقِمه \* ولازالُ ولك الراس يرمى و يشي \* حتى جَطَّعلى ضوا حي قرشي ، وهي الله ينه اللُّ كُورُه \* فاستَقُرْت تلكُ العُساكر النصورة \* وذلك يُومُ الأحل مِسْتُهُلُّ شَهْرِ رَمُضَاكُ \* سَنَةً ثُمَا مَا مُهُ وَثَاكَ \* فَمَا تُكُلُّ مِن ذَيْنِكُ البُحْرِيْن وقد مُمَّ ذُيلُه \* وكُفْءن التَّبَلُّ و والتَّبَدُ دَسَيلُه \* وحُفظُ

مِن الأَفْيَارِ رُحْلُهُ وِخَيْلُهُ \* والْحَيْ فِي مُعْتَكُفُ الْرَاقَبَةُ الى الصَّاحِ لَيْلُهُ

#### # ELE #

م الى أن بل الم الفيلق ظلا مه مد يلوخ كمنوا ج الما من سجف طعليه \* ولماسل الفيرسا ومه العضى وأبر والبريزيرسه ، وعبيع على لوح النبو ماظرته مسود الليل من دُمان نقيم و تهياكل من اوليك الأطواد الماصطل ام و واشتَعَلَت في تلوب تلك القبارل فار الحسية للا صطلاء والاصطلامة فعي كل عُمكرهما بين مينة وميسره \* ومقل ملة ويوخره \* مُم تَكَ انُوا وتُكَانُوا \* وتُعَا وَنُوا وتُعَا نُوا \* وتُوا جُزُ وا وتُغَا نُوا \* وتُعَا نُقُوا وتهانواه وتناحزوا وتفانواه والتقت الرجال بالرجال والمغيل بالمغيل وارتفع طَلامُ القَتام الى رُوسِ الإَحْيَةِ فَرَأُو الى صَلُّوا الطَّهُ رَبُّومُ اللَّيْل \* وجُرَف في ذُلْكَ العَّسْطُلِ مِن كُلِّ قَناة عِيُونَ السَّول \* ثُمَّ عِنْكُ مُنتصف النَّهارة الكُشف العُبارعن النَّاطُودُ قَنْلُ مِارُمارٍ وسُعِلُ اولَهُ الكمار بار \* وهُلَيْهُم غُمِّار العنار ثار \* وعَبْرُهُم بالانكسا رسار \* وصيت عليل سُلطان إلى الانطارطار ، وإلى الأناق بالانتصارصار فرنى بيرعد وطي رأسه عرال مارماره وف قليه زناد البوار وارهمي

عَانَى عَلَيْهِ مُسُرِ الْعُفا وَالْعَارِ فِي الْمِنْ الْمُوْتِ الْمُوْخِ وَالْمَفَارِ فَا رَجُّ الْمُؤْفِقِ الْمُوْخِ وَالْمَفَارِ فَا رَجُّ الْمُؤْفِقِ الْمُوْخِ وَلَيْمَ الْمُؤْفِقِ وَلَيْمَ الْمُؤْفِقِ وَلَيْمَ اللّهِ وَلَيْمَ اللّهُ وَلَيْمَ وَلَيْمَ اللّهُ وَلَيْمَ وَلَيْمَ اللّهُ وَلَيْمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلَيْمَ وَلِيمَ وَلِيمَا وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَ وَلِيمَا وَلِيمَ وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَ وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَالِكُ وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلْمَالِكُونِهِ وَلِيمَا وَلِيمَامِ وَلِيمَا وَلِيمَالِهُ وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَا وَلِيمَامِ وَلِيمَا وَلِيمُوالِمَالِقُوا وَلِيمَا وَلِيمُ

### # كا قيل #

\* إِ يَا بُكَ مَا لِمَّا نَصْفُ الْعَهُ \* وَكُلُّ الْعَنْمِ فِي النَّفْسِ السَّلِيمَ \* وَرُكُّ الْعَنْمِ فِي النَّفْسِ السَّلِيمَ \* وَرُخْعُ عِلْمِلْ مَلْطَانِ \* وَقِلْ اسْتَعَارَبِهِ الْحُونُ وَالْمُكَانِ \* وَاسْفَرَتُ \* وَرُخُولُهُ اللَّيْكِ \* وَاتْمُ صِيامُ رَمْضَانُ دُولُتُهُ \* وَشَكْراً لِلهُ اللّهِ \* وَاتْمُ صِيامُ رَمْضَانُ دُولُتُهُ \* وَاسْتَطَارُتْ مُولِتُهُ \* وَشَكْراً لِلهُ اللّهِ \* وَاتْمُ صِيامُ رَمْضَانُ مَنْ اللّهُ اللّهُ \* وَاتْمُ صِيامُ رَمْضَانُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

د كرسرو به مسكر العراق على مليل سلطان ومجاهد تهم بالخروج

# وتصدممالاوطان

لصُلْبه \* وكانُ قُلُ وقَع في أَسْرِتُمُ ورَفْسَجِنَهُ في سِجْنِ مِحْنَتُهُ وكُرِبه \* فَانْ جَعْنَهُ عَلَيْلُ سُلِطَانَ \* وَجَعْلُهُ عَنْكُ ذَا مَكَا نَهُ وَمَكَانَ \* فَبَيْنَا النَّاسُ مَشْعُولِينَ بِأُمُورُ العِيلِ \* رَفَّعُ أَيْكُ يَهُمُ أُولُّمُكُ الصَّادِيلِ \* وكأنه كان تقل مُ لَهُم بل لك مواعيل \* فَخُرُمُوا عَنْ اللَّيل \* وشُمْرُ والمُعُوعُوانُس العراق الله يل \* وطُلُقُوامُخُلُ وات ماورا النَّهْر ومالُوا عُنهاكُلُ الميل \* لا تَهُم كا نُواا سَمُعُواأَنَّ دا رُالعِراق أَنْزَلُتُ بانيها \* ومياهُ أَنْهُر مَلْطَنَعَها عادتُ الى مُجارِيها \* فلم يَعْفُ أَحَلُ أَمَامُهُمْ و لا مشى عُلْفهم \* ولا قل رعل أن يربط عن السير رجلهم وعفهم فقطعوا جَيدُونَ ووَصَلُوا لي عراسان \* فتَهَلُّ عالَهُم كُلُّ مَن سَمَّع بهم من كُلُّ مَكَانَ \* فَا نَفَرُطُ نَظَامُهُم لَعَلَى مَا تَفَاقِهِم \* فَتَقَطُّعُوا فِي المِلادِ قَبْلُ وصولهم الى عراقهم \* وأين إيران من تو را ن \* ود حكة من حيحان \* فعيلٌ عُليل سُلطان في ذُلِكَ الْكَانِ \* ثُمَّ الْوَق رَاحِقًا إلى الْأُوطانِ \* مسسف د كرما نعله بير مى بعد انكساره وما صنعه بعد وصوله الى قند مارة ولمَّا وصُل بير على الى تُعلَّى هار فوا ستقرت بدالدار \* تلكمت أمورو \* وجامَت حُولَ قصوره صفر ره \* ودارت من سيارات عسكره بك وره

وتُمرَق \* وتُحرَقُ أَسْفًا تُلْبُهُ وتَخْرَق \* وتْمَرَق غَيْظًا أَد يْمَهُ وثُفْرَق \* وكان دَا جَماتُه ﴿ وَتُلِّهِ لَيَاتُهُ \* نطيرًا جُرْعَةُ مُواسِمِهُ \* الى سُكَّانِ إِنَّا لَهِه \* وَإِسْتُنْهُضُ عِلِي عَلَيلُ سُلطا أَن كُلُّ حَبِيبٍ ضَعْيِمِ الْوِدِ وَكَلْمِه \* وإستطب مجريع قلبه كل قريع الطعن والضرب وكل لك يع القلب وسلمه فلُبُوا دُعُونَهُ بالإِطاعَه \* وإَجابُوانِكَاءُهُ بالسَّمِ والطَّاعَة \* ثُمُّ مَالَّتِ الأُود ينهُ والسِبال \* بالخُيل والرِّجال \* وأُرْسُلُ الى عَليل يُقُول \* عِنْ كِتَابٍ مَعُ رُسُولِ \* إِنَّ أَرْكُ مُصافِننا كَانَ فَلْتُهُ نَعْمَت \* وشُوارَةً تُسُومِلُ فِي إطْفا بِها فالتَّهُبُ وطُمَّت \* ولواني استَقبَلْتُ من أَمْرِي مااستك برت ، وتحك رتما استَعقرت واستكبرت ما استصفرت ا الانتُصَرْقُ وما انكُسْرَت \* ولُعَثْرَتُ على مُرادى وما عُثْرُت \* ولكن المعت المَعْزَامَه \* فَعُرِمْتُ السَّلَامَة \* وتَناوَلْتُ أَمْرُكُ بُرُوسِ الأَنامِلِ قَاكُلْتُ عِلَى عِنْدَامَه \* مُعُ أَنَّ صَلابَةً جُنْدِكَ \* وقُوَّةً ظَهْرِكُ وَعُضُالِكِ \* ولبال نبا لَمْكُ وساعِلُ مُعلى ١ ﴿ وَعَضْ عَضْبِكُ وَرَمْحُ رُشْلِكُ \* وحُلُّ صارِمُكُ وصُرامُةُ حُلُّكُ \* إنَّمَا كَانٌ رُوسٌ العِراق \* و ماحصُل

لُك عنهم من الاتفاق \* وأمّا الآن فقل وقع منهم نفاق \* و أ تفق لك مسمعال م القال \* و طُهر تباعل و شقاق \* فعت لل لك كبلك ه و العقب و اعتمل فكرك و حمّال له جوها أناقل جمعتك بجل بكل يك جوبا لعقب و العقب و العقب

 ا رَدْتُ الا رَبِّة المَالِم اللها عن دُونِ الله كَامْتُه \* قَالْبَسُ بير عَلَى علا علْعَة القلّع \* وا وصل علاعة العَلْع \* وا وصل الا بي المَالُم الله بهاطُونَى فَاقْلُع الله القلّع \* وا وصل الا بي المُنْ الله بي المُنْ الله بي المُنْ الله بي المُنْ الله من العسا حر \* كُلُ جا رج و كا سرة ودار عُلْيه من بي يادِث كُلُ جا رج و كا سرة ودار عُلْيه من بي يادِث كُلُ منا م وحام \* وجُلْ في الجُهاصرة منهم كُلُ طاعين وضارت ورام \* فعند من العسا على ما قصل في دُلْ الله و تعمل \* و تلك حُرَما قال لله الله الله و المنا المنا الا ولى \* المنا المنا والقلل و المنا المنا والقلل و المنا والمنا و المنا و ا

### وقال

فانغُسُ مِنهُ كُلُ وأي وفال \* وتفير عليه كُلُ أمر وخال \* وَدْهَبُ عَنْهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَدْهَبُ عَنْهُ مُنْ اللهُ مِنهُ كُلُ وأي وفال \* وتفير عليه كُلُ أس الله وتفرعنه كُلُ الله وتفرق الله عن الله ورجع عنه لسوم تل بيره كُلُ دُى قُرابَة عين لُعُلهُ بالأماني الكاذبة كُلُ سَراب وآل \* وتفرقت شُقق تل بيره \* عين لُعُلهُ بالأماني الكاذبة كُلُ سَراب وآل \* وتفرقت شُقق تل بيره \* طيمنوال تفكيره \* سُلُ قَال مُن وَلَى اللهُ مِن وَلَى اللهُ مِن وَلَى اللهُ مِن وال \*

\* ذكر ماصنعه بير على من حيلة عادت عليه با فكاره الوبيلة

الانجاد والهالانت تليله ﴿

ولَّاعِلُ مُ مُولُه \* اعْلُلْ فِي اعْمَالُ الْحِيلَه \* قا سَتَكُ عَيْ عُلْمُ مِضُوطُه ٩ من المُعلُودِ الْعُطُوطَه \* العَبِيَّا اللهاع \* المُصبوعة بالوان الأصماع \* يَمْ نَصْلُهُ البُوسا \* لُكُلِّيوسا \* وسَمْرُ عَلَيْهُ الرايا المُقُولُه \* ويعض صِفاح مِعْمُولَه ﴿ وَمُومُهُاوا حُكُمُهَا بِالْسَامِيدِ ﴿ وَلَحْضُرُمِن مُوتَة بِلَكِهِ رُوسَ إلجَما مير \* واستُكثُرُ من الرَّعا ع والهُمَ البُّهُ عِهُ المُ أَحْضُرُ تُلْكُ الله لاص والله روع ووزرع على تلك الروس والطُّهُ ورفاتيك النَّملُوع \* فصار كُلّما صارت الشّمس بازعُه \* أصعك الى الأسوار وعارج البلك تلك الأسُودُ وعِلْيَهم تُلِكُ اللَّهُ وَعِ السَّابِعَه ﴿ فَا قَالِ آمُمُ النَّا ظُرُمن بَعِيل \* "تُوهُمُ رِجِالاً ولم يَعْلُمُ انْهُم بنكُ في العيد ، وا د اتَّوا آف لك الهُبَاء ، والعيشعوراللهي ملاالفضاء كان كسواب بقيعة يعسبه الظمان ماء دواستر طى ذُلكُ مِنْ يُقاسى مُعاناةً ويُعانى شِنْ ﴿ وَكَانُ اللَّهُ فَ تُعامَٰى مَنْ إِ الْكُرُالْجُلَى \* دُسْتُورُمُمُلِكُتِهُ أَجْنَى بِيْرِعَى \* وَمُعَدُّ لَكُ كُلَّهُ لِمُتَنْفَعُهُ مِنْ الحيلة \* وعادَّت عَلَيْهِ أَ فَكَارُهُ الرَّحِيَّةُ وَوْسَا وِسُهُ الوَّبِيلَة \* وانكَشُفَ

سره \* وانهتك ستره \* فضاق درعاً وقض منه باع المجال \* ومل بنقص علده وعلد او زاده الله موالنكال \*

» ذكراعتراف بيرخى الهظلم وطلبه الصلح

والعائد السلم

فِيسَطُ بِسَاطُ التَّصُرُّعِ \* وَطِلَبُ وَسَانُطُ التَّشَقَّعِ \* وَعَلَمُ اللهُ لاعاصَمُ عَنَى المَرْاسِةِ الآمن رَجِم \*فِناشُكَ عَلَيل سُلطان الله والرَّجِم \*وقالُ مُعْنَى مَنا مُرْاسِةِ الآمن رَجِم \*فِناشُكَ عَلَيل سُلطان الله والرَّجِم \*وقالُ مُعْنَى مَاقلتُ \*

\* يُعْطَى اللَّرِيمُ ولا يملُ من العُطَا \* والعَفُوشَيْتُهُ ادْ اوَقُع المُخْطَا \* فَأَجَا بُ عَلَيل سُلطا ن مَقاصَ \* و تُل حَكَ ت من الطّر فين مُعاقَلُ المُعَاصَلَة \* بأن لا يقصَلُ احدُ منهم بلادصا حبه \* واقا كان الله تُعالى وتُعَهُ لا يضعُ من جلنبه \* ويُسَلِّمُ النّه ما في يك \* ويبقى على الود الصّلاقة في يُومِه وعُنه عُنه من حلنبه \* ويُسَلِّمُ النّه ما في يك \* ويبقى على الود الصّلاقة في يُومِه وعُنه \* فَم قَعالها \* أَنْ لا يَتَخالَفا \* وَنُوا ثَقاأَن يَتُوافَقًا \* وَتُوا ثَقاأَن يَتُوافَقًا \* و تَصادُ قاأَن يتَصادُ قا \* وتُفارَقا على ان يَتُرافَقا \* وتُوافَقاأَن لا يَتَبافَقًا \* و راقبا الألّوالل منه \* و راعيا القرابَةُ والمُعُرمَة \* وانشَمَر كُلُ عن صاحبه و راقبا الألّوالل منه \* و راعيا القرابَةُ والمُعُرمَة \* وانشَمَر كُلُ عن صاحبه بما معه من فيه \* و ذلك في سنة

## تسج والما بنهابه

عد كرمخاله قويكل وقعت بين بيرط وييوعدا واهت شوب الحيوة عنهما واراجت مخالفيهما منهما «

ولْمَارُصُلُ بِيرِعْدَ الى رُطُّنِه \* وَاسْتَقُرُ بِينَ عِلْمَ مُ وَسُكُنه \* عَرْجُ عَلَيْهِ عِيرِ عَلِي تِالِينَ وَإِسْتَقِلَ بِلَ عُوْفِ الْمُلْكِ وَالْمِتَا زِيدُ أَمَّ تَبَعْنُ عَلَيْهِ وَكَيْلُهِ عَ مريد مركب الم ومركب الم ورود مركب والمويد والمركب المورد اللَّ نيااضطر بَتْ و و شراطُ الما عَه التيريت ، ومن دُولةُ اللَّ حالين ، وأوان تَعَلَّبِ الْكُنَّ الِيهِ فِي الْمُعَالِينِ ﴾ مَضَى تَمُوروهُ وَاللَّهُ حَالُ الْأَعْرُ عُ وهذا زُمَانُ الدُّمَّا لِي الاَقْرُعِ \* وسيَّا تِي بَعْبُ مِذَاللَّهُ جَالِمُ الاَهُورِ لِي وا إِنْ كَانَ أَمَلُ يَعْزُعُ مِن قُرْ جِيابِ السَّلْطَانَةِ فَانَا أَقْرَع \* فَلَمْ يُجِبُّ أحُلْ من الروس والأدناب سواله \* ولاأنعم بما أقر عينه وأنعم بالله \* ادْمْ يُوحَدُد فِي تَناوُلِ عَلِيا الْأَمْرِ الْمَعْلُودِ فِي مُمِيعِ ﴿ وَلِمْ يَكُنَّ لِلْكَالُوعُل الله عيرُ المنيع والسَّفيع \* فلَّ عاارياب ممالكها تضرما وعيفه \* فكُشُرُكُلُ مُومِنهِ انْدِابُهُ وجادُ بُهُ مَلْ الْجِيفَه ، فلم بَرْقُ لَهُ قَرَارُ وِلاتْبَاث ، وسل يك ومِل رجله صرب صاحب مراة \* فَبَنْجُرد وقوعه عنك في شرك

الا قَتِنا مِن \* قَبَضَ هَلَيْهِ وَأَجْرُفَ عَلَيْهِ الْحَامُ القصاحِن \* وصفت الم

السُلطان أيضامن الأنكاد والماد \*

\* ذكر ماروع من حواد ف الزمان في غيبة

عليل سلطا له د

وفي والمالسنة با فرت بالعجوم به تنار الروم « ووصلوا بالعدم « وقطعوا من الرحل وهو حمل من غوار زم « وقصل وابلادهم « فتصل ما المهم من كل جانب من شنته م وابلد مم « وحصل لهم من عل م الا تفاق « ما حصل لعسا كر العراق « وا بضائي غيية السلطان عليل « واشعناله ما حصل لعسا كر العراق « وا بضائي غيية السلطان عليل « واشعناله بها السفر الطويل « اغتنم الفرصة على الدوشيخ نور الله ين فتوحه وا الى سمر قنل مطمئين « و ا عنو اعلها « ونهبوا ما حواليها « فتحصنت منهم \* وترفعت عنهم \* فنهبوا عارجها ورجوا «

وتعوُّ بلادٍ مهانقُلُعُوا \*

و كر تغريف عليل سلطان الاجناد و توجهه الى شيخ

نورالدين وحلايداده

ولا رجع عليل الى سمرتنك و \* أواح طو أنف عسكر ه وجنك ، أم دعا أُحْجَا بُهُ \* ووُجَّهُ نُعُوهُما ركابه \* وهَيَأَانُصارُهُ واطلابه \* وما رَيتلك القَبا من المُضطَرِمَه \* وَالْأُسُودَ الْمُحُوادر وَالْعُمُولُ الْمُعْتَلِمَه \* واستَمَرُّ دُ لِكَ الطود الركون \* بين حركة وسكون \* حتى وصلُ الى سيعون \* وحينُ شُرَع ذلكُ الطُّورِ \* والمَّارُدُ اللهُ النُّورِ \* على نَهُر مُنْكُولُ في العبور \* رأيت المعرالمهمور \* فادعن له شاه رعية وعبند \* و تُعَمَّنَتُ مِنْهُ لَا شِي كُنْلُ \* فِتُوجِهُ مُحِمَّا رِمَا \* وَعَزَّمَ عَلَى مُلْ مَ ا حجارها فبعد أن عاصرها منه وأداتها الباس البعو ع والشله \* المَجَأْتُ إِلَى طُلُبِ الْأَمَا نَ \* وِسُلَّمَتُ الْيَهُ قِيَادُ الْا ذُعَانِ \* فَأَجَابً سُوالُها \* ورقع بالصَّلْع حالُها \* ثُمَّ قَعَا أَلَا رَصَّا \* طالبًا دُ مَارُهُما \*

\* دُكرايقاد شيخ نورالك ين و خل آيد ادنارا المخليل ليعرقاه فاطفاً ما الله تعالى ووقاه

وكانَ عُدايدا دوشيخ نورُالله بن يَعُونان مُولَ العِي \* ويتُرقّبان من فرَس النّه بوالسّلْبِ معالى عُسى ولعلّما \* فتوجّه وراء مُعارّرام

لقاءهما \* فَجُعُلا يُرْجُلِانِ مِرْأَى مِنْهُ وَمُسْمَع \* وَيُنْزِلا نِ مِأْمُلْ فِيهِ ومُطْمَع \* و جُعَل يُقْبَعْنِهُما فِي كُلّ مُنْزِل \* فا دُارُ حَلا يُتَبِّعُ قَفَاهُما وينزل \* وكان عَلِيل سُلِطِان مُعَمِّلُ اللهِ عَسْكُره \* مُسْمَنِقَنَا عَلُول: نصرة وظُفره \* فكانه في بعض الليالي عَفل عن التعرس \* وكان لهم في حيشه من د أبه التَّعِمُ والتَّعِمُ التَّعِمُ اللهِ التَّعِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وحُطَّعِي مُكَا لِ يُسَمَّى شراجًا نُه \* وكانَ تل تَقُلُ مُ عِي التَّقَلِ \* فطارً حَاسُوسُهُ مَا النَّهُ مَا مَا فَعَلَ \* فَأَقْبُلا كَالسَّيْلِ \* وَبَيْنَاهُ بِاللَّيْلِ \* فَخُرَّجُ من عُسكر و جماعه \* وكُانماقامت الفيامة في تلك الساعه \* ثم تُركانُه ورد ا \* وفراعنه وندا \* و تشتاني المهامه والوامي \* ومن أين للسلطان افتناص الحرامي \* فَكُفْ عُنْهُما عِنانُ الطُّلُبِ \* وقَصْلُ بالسُّلامُّة ديارُهُ وانْقَاب \*

ذكرمفارقة شيخ نور الدين عدا يدا دوتقاسهما تلك البلاد ولا كانت مُودة عدايدا دوشيخ نور الله ين كالفعار \* واساس مابينهما من الصداقة حكن السس بنيانه على شفا جُرُفِ مار \* احتكفا \* وما ا مُتَلفا \* وبَنقَ في تَها يُعهما بضا يُع النفاق \*

ولم يُعلَمُ أَحَلُ مَنْ وَلِي \* وَطُنَ أَنْهُ الْعِرَالَى \* وَعَلَى أَنْهُ الْعُرَانِ وَالْأَقَاقَ \*

فاكرومواع منيخ ووالله ين الى الاعداد الاعداد المناسل عنان عالما في الحالا

مثة وجائزتها

مُن العصمان ﴿ وَاللَّهُ مَنْهُ اَنْ عَلَيْهِ السَّلَطْ الله ﴿ وَاعْتَلَا مُنْكُ وَعَلَّا اللَّهُ مِن العصمان ﴿ وَاللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

### # فضل #

ولم يرَكْ عِلَى الوفاق \* ومُن شُعَة الشَّعَالَ \* مَرْتَبَعَا رَبُعَة الرِّفاق \* مَرْتَبَعًا رَبُعَة الرِّفاق \* مَرْتَبَعًا رَبُعَة الرِّفاق \* مَرْتَبَعًا رَبُعَة الرَّفاق \* مَرْتَبَعًا وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ها ه ملك بجماً عبه \* ونُزَلُ شيخ نورُ اللَّه ين من تُلْعته \* وسارٌ شاه ملك وَمُلَعَ \* مَنْ غَيْرِعِنَّةُ وَعَلَى أَ \* وَتَعَانَقَ مُورِدُ لِكَ الْعَرُورِ \* وَبَيْهُ مَانَا بِهُ الىغىبته من اموروسروروسرور \* فأكد عليه المناق والعهل \* ووصي كُلُّ منهما مَا يَفَعَلُهُ الْأَخْرَ مِن بَعْلَ \* ثُمُّ وَدُ عُهُ وَا نَصْرَفَ واتصل بعما عنه ووقف \* وسار ع كلمن حما عنه بفرده الى مصافحة هين نُورِ اللَّهِ مِن وَتُعْمِيلَ مِنْ ﴿ حَتَّى أَنْضَتَ النَّوْبَةُ اللَّهِ الْعُودان ﴿ و فَتُوجِهُ بِمِنَا أَضَمَرُهُ مَنِ النَّفِلُ أَعِ وَالنَّفَاقِ \* وَكَا نَّ فِي الشَّجَاعَةِ اسَّلَ ا وكَالْفُيلِ قُوَّةً وَجُسَّلُ ا ﴿ فُوصَّلُ الَّيْهُ ﴿ وَقُبِّلَ يَكَيْهُ \* ثُمَّ التَّزُّمُهُ عناقا ﴿ وَالْحَكُمُ اعْنَنَا قَا \* فَأَقْتَلُعُهُ مِن سُرِجِهِ \* وَأَهْبَطُ نَجْمَهُ مِن بُرِجِهُ وقطع راسه \* وفيع به ناسه \* وألا سم باللك شاه رخ \* طَفق يناب ويصر ع \* ولعن شا الملك ونهره \* وصرب العود ال وشهره \* لكن ما أَمْكُنَهُ وَصُلُّما قَطُعاه \* ولا غُرسُ ما قُلُعاه \* كا قيل \* وليسُ لا تطوف المنية نا شر \* واسترماعً لا ينظر اليهما \* ثمّ بعدُ ذلك ر ضي عليهما \* واسترعدايداد \* مُتشَبّعُ باديال العناد \* مُشتركاً بين العتو والقساد \* هيرُ مُسَلِّم الى الصَّلَحِ القيادِ \* إلى أن أبا رُهُ اللَّهُ مُرواً باد \*

## وسندُ كُرْكُيفُ جا دُبا على الله وأجاد ،

ذكرامر عليل سلطان ببناء ترمل التي عربها منكيز عان وتجهيزه

### العساكر لهدا الشان

ثُم في شُهر صَفر سنة عَشر و تمانمانه \* ارسل خليل مُلطان من البُحودنه \* وا ما نهم الى الله داد \* وضم النيم من روس الأحماد الياس عُوا حا وا بن قَمَا رى مُنْصُور ﴿ رَبُوكُلُ وَتُوادِدُ وَلَهُ تَهُور \* الى ترمل مع آ عرين \* ليعمرو هافاستنروا مائرين \* حتى وصلو إلى تُرْمَكُ فَعِمَعُواني اليال احتياجاتِهم من الأحجار والاعشاب والقرمل \* ثُم تَقَاسَمَت تَلْكَ الرُّوسُ أَبْلَانَهَا \* وَعُلُوا عِنِ أَنْ يَتَسُورُوا تَلْهُ أَسُوارِهِا وحيطانها \* وجُعَلُوا يعمَلُونَ ولا يلبَثُون \* ويَبنُونَ بكُل ريع منها آيةً يُعْبُثُون \* وتُركوا باللها وأللا وباللَّيْل نُوما \* فأتموا بُنيا نَها في فيو من حُمسة عُشريوما \* وحين ميز وامُحلاتها \* وفر زُوادروبها وطرقاتها \* ورَفَعُواا ملام مساجلها ومناراتها \* وبنوامُواضع أسواتها وأبياتها \* امروا الباتين \*من ذُرية النّازجينُ عُنها من أ ملها \* وِكُلُّ مَن رُخلُ من عُرابِ وعرِماالى عُمرانِ سَهُلُها \* أَن يُرْجعُواالْيها \* رُبُعَةُ وا عُلَيْها \*

وكان أولمكُ السَّاكِين \* قل استُوطُنُوا منها البَّسَا تين \* وبنُّوا فيها اسواقهم وبيوتهم \* وجمعوا فيها اسباب معايشهم وقوتهم واستمر ولك من وقت مَنكيز عان \* الى وقت تموز كوركان \* فكانوا في وطنهم آميين \* وعن حُرِّات الإنزعاج والتَّقَلُقلِ ما كنين \* فلمَّاماتُ تَمُورِ \* وحَلَثُ شُرُورُ وأُمُورِ \* أَرادُ عَلَيلُ سُلطان أَن يُصُونُهُمْ \* فَارْسُلُمْنَ شَيْلُ حُصُونُهُم \*وكَانْتِ الْجَلُ يَنُّ عِن العَتيقَةُ تُعُوامن فُرسَخٍ \* \* فصارت العنيقة أحصَ من الجل يك وأرسَخ \* لا مما وقل على المانون مَنَا رَمَا \* ونُهُرُ مُنْعُونَ يُصَافِعُ أَقَلَامُ طُود حَمَلُ أَسُوارُهَا \* بخلاف البُّك يد فا ن قُصُورُ مُساكنها غيرُمشيك \* وهي عن النَّهْر بعيك \* فلمَّانا دُواالنَّاسُ أَن اد عُلُواالى دارقر اركم \* فكأتهم كُتُمو اعليهم أَنْ ا قَتْلُوااً نَفْسُكُمُ اوا عُرْجُوا من دِيارَكُم \* فلم يُثَقَّل الله داد عليهم \* ولا احْتَرَثَ في ذُلِكُ ولا المنفَّتُ النَّهِم ، ولم يُظهِّر في ذُلِكَ عنا دا ، ولكنَّهُ مير فناد و \* ان كل من سبقت يك من أهل البلك \* الى شي من من الاماكن والعَما براكيل د \* نهو له من غيرمُناز ع \* والممانع ولا من افع \* ثُم امر بانتقال العُبازين \* والقصابين والطّباحين

والسّمانين \* وميز لهم منزله وما وامر \* ولم يتعرض لن موا مر المحمد المحمد المراب المعمد المراب المحمد المراب المرا

ق كرمافعله شاه رخمي جهة عراسان بمقابلة مافعله عليل سلطان والماميح شاه رخوبا فعله عليل سلطان و حروطانفة من عسا عر عراسان و و حعل يمله فللمسلطان و مروطان المنجاب و من اعرامرا مير يلاعي مرواب ومواعوها نشاه و الله المناو المنووط معاصرة قلعة د مشق ولاه و وامر روس تلك المجنود وان يبنو اقلعة تسمى عص الهنود و وي من اقصى بلا دعوا مان ويقمل بينهما ويبن ترمك نهر من المنود وي من اقصى بلا دعوا مان ويقمل بينهما ويبن ترمك نهر من المناء العسا عراك المخراسالية و عنو مااعر بتنها لا منظام والاحترام وتهاديا

إشارة الى ما حل ث في اقالهم ايران وما جرف من ميول الله ماء

## منك تصوب دلك الطوفان \*

ر مرد مي المنطان الممل و قرايوسف ركعا الى العراق ، ووقع بينهما على سياسة الله الاتفاق فواستقر السلطان احمد في بغداد \* ووثب وقرايرسف ملى المجعنا فالعناد ليستخلص منهم مااستولواعكيه من ملاد وكتُبُ الْمُعْتُمِ عِلى واياته آيات نصر من الله \* فاستَخْلَصُ مَالكُ ا ذر بيجان بَعْلُ أَن ا بَادُ طُوا مُعْمُ وَتَعَلُّ الميرانشاه ، ومَنْ عنان الكلام في استيفاء مل اللَّقَام \* يَعْزِجُناهما نَعْن بِصَلُ د ة من المرام \* الى أن وقع بينهما الشَّقاق \* وتَغْبَطُت الدربيجان والعراق \* ثُمَّ قَتْلُ قُرا يُوسُف السُّلطانَ احمَل باشا رَة بسطام \* وذلك في شُهُو رسَنَة ثَلْثَة عَشُرو شَانما نَة من مِعْرَةُ النَّبِي عليهِ السَّلام \* وامَّاعراتُ العَجَم \* فانَّها كانَّتُ أَحْصَنُ أَجُم \* فاستَقَلْ بِلَ عَوْقِ اللَّكُ مُتُولِيهِا بِيرِهُمُو \* فنهُضُ عَلَيْهِ ذُوقُوابُهُ له يل عَي احكنلُ و \* فقا تله و كسره \* ثم قبض عليه و مصره \* واستقل بل عواه \* فترجه اليه شاهر خصا حب مر اه \* فقبض عليه وأبادًه \* وفعيم به أهله وأولاد أواستصفى بلاد اله فغلصت لشاهر خ

مَمالِكُ العَبِمِ كُلُها \* وانتالُ الى عِز انته من أموالها وابلها وطلها \* من غيراً نُ يُعانَى فَ ذَلَكِ نَصَبا \* اويقاسى في تُعُصيله تعباً ورصبا \* مع ان مُلكته كانت أو سطا لمالله \* خلم يتطرق اليه احل بشوه مع ان مُلكته كانت أو سطا لمالله \* خلم يتطرق اليه احل بشوه بقتله ملولة العبر مادة كل شروه لكه \* فثبت في مكانه بين أسود شمعنه ونبت \* وكبت ماله من اصل قاء وثبت \* فا هترت أراضى دُولته بنبات القبات وربت \* وكان عيون السعل كانت تراقبه \* اراضى دُولته بنبات القبات وربت \* وكان عيون السعل كانت تراقبه \*

## » بقوله » شعر »

- \* \* نَزِدْ نُواْ دُلُوعِن سِوانا والقّنا \* فَجَنا بِنا حِلْ لُكُلِّ مُنزُ و \* \*
- \* \* والصَّيْرُ طِلِّسُمْ لِكُنْزِ وَصَالِنَا \* مُنْ حَلَّ ذَاالطِلِّسُمُ فَازَبِكُنْزُو \* \*

ذكرعروج الناسمن المعصر وطلبهم اوطانهم

## منماورا والنهر

ونى أثناء من الحالات \* قصد النّاس من سُمْ قُنْدُ النَّبُدُ دُوالشَّمَاتِ \* وَمُدَالُنّا إِسْ مَنْ سُمُ وَمُولًا لِمُعَالِمَ \* وَمُحَرِّكُ يَبْغي سُكُنّهُ وَ قَطَّبُه \* وَمُا إِحَازً 8

و المها \* والم المسر \* شهاب الدين المسلك بن الشهيسا الوزير \* أمّ تفرقت الطّو الف عبمار عربا \* وتبكّ والى الإناق شرقًا وغربا \* و وتع ف مسرقنل العلم المواف الأناق شرقًا وغربا \* و وتع ف مسرقنل العلم العُم و المعار \* و لم يرعض بين النّاس سوى الدّر م والدينار \* مصل بعك ذ لك الواهيم \* والمحمّ عللناس الرّجاء والأمنيم \* وطاب الزّبان \* وحصل الإمان \* و ف مب المقت \* و صفا الوقت \*

# وعند صفوا للياني يعلن الكار \*

ق عرما اثار الزمان الغدا رمن دما روبوا رالقي به الخليل في النار وكا في عليل سلطان تزرج بشاد ملك زوج سيف الله ين الامير ومنكه سلطان موا ها فكان فيه كالاسيرة فما لَ الكل حوالحه اليها به يعيث الله قصر نظره عليها وصارت مجبته كل يوم تزداده وأنست قصته منه الله قصر نظره عليها وصارت مجبته كل يوم تزداده وأنست قصته

## فكان كاقيل يه شعر

\* أَعَانِفُها والنَّنْسُ بَعْنَ مُتُوعَةً \* إلَيْها ومَنْ بَعْنَ العِنَاقِ لَدُا إِنْ \* وَ أَنْا مُعَالِمُ العَنَاقِ لَدُا إِنْ \* وَ أَنْتُمُ عَلَمُ الْعَلَى مِنِ الْهُمَانِ \*

\* كا ن فواد بايس يُهذا اللّه فيه الى أن يرى الروحين يعممان به واسترد لله الى أن ران مواها على قلبه « واسترب بهامع لبه » وريط حوارمه فه وحل مواسعة « وفصل قميما واسعا فكانا يليسا فه هوا تسلل مع في ما رينطق بلسا فها وتنطق بلسا فه وصارا ينشل ان « فصارينطق بلسا فها وتنطق بلسا فه وصارا ينشل ان « فصارينطق بلسا فها وتنطق بلسا فه وصارا ينشل ان « فصارينطق بلسا فها وتنطق بلسا فه بسن و وحا ن جللنا بد نا « الناص أهو في ومن الهوف أنا في بسن و وحا ن جللنا بد نا «

# Ch2 #

وسيرة ميرمليك م وكان يتقائمي حروا حما ويلبعل عليها وتبلوصول سُلِيل سلطان البها \* فلما وصلت معنى ومنه الى ما وصلت ، وحصلت لْهَالْمُرْتِيَةُ الْمَالِغُيْرِهِ إِمَا جُهَلَّتْ \* أَرْتَفَعْتَ دُرْجَةٌ عَلَى مِهَا \* وزاد ت حشمة حشمها \* واستماد باباترمشمن اضانته اليها التعظيم \* وسَسِ جَرامَةِ الْجَلُ وم يَعْصُلِ للخادِم التَّكْريم ، فصار يُرا بن جَماعتُها ويُسُوسُهم \* ويجعالُسنها تُعلَى بخلعة مُم القوم لا يشقى حليسهم \* مُ تُرْفَى معنى صارعَدُيه من اراً موما \* مُ تَعَطَّت قل مه الى المُكلم في أسباب الله وعيرها \* ثُمَّ تل و جَ الى فصل الحاكمات الديوانية \* وأحراء العَضاياالسَّلْطانيَّة \* ثُم تروَّع إلى العُوليَة والعُزل \* وتُعاطى د لك على سَبيل المجدِّر الهُزل؛ وانتهُى في فله؛ فصار دُمتُو رَالمَالك؛ ولم يَقْلُ رُ أَخَلُ فِي رُدْ كُلُمْتِهِ \* أَلَيْ شُو كَنِهِ بِقُولًا أَخُلُ و مَنِهِ \* فَبَسُطُ يَكُ ولسانه كالعقارة وامتثل كل أحدها أمريه وأشارت واستطال عي العدداد والتفوليشاء ، فصاريبومُ ما ينقصانه وينقض ما أبرُ ماد ، وبلُّخ لى قِلَّة الادب إلى أن كان بالرجلة عضولها \* ولا يعيم بلُ رَا مِن وا حِب مَرْمَتِهِ اللهِ أَمْ جَهُوا فَالاَتِعْمَلُ مُعْمِينًا الْمُعْمُو رَبِّه \* والن كان عالما فينتظر مضورة او يتوجه الى خضرته \* ومن حين نبخ الى ما بلغ كان له الموان تلائ سنين \* وعفاريت المجنتان وجنهم لابتين منه في العكاب المهين \* قصص لا لا تندن منه في العكاب المهين \* قصص لا لا تندن منه في التكري \* عايمة المنهر و نها ينه المنه التكري \* عايمة المنور و نها ينه المنه الم

\* فَكُرِما المَكُوفَ الله و الدُود بره في مراسلة على الله الله فطبع فطبع مراسلة على الله الله الله فطبع في الله الله فطبع في الله في

العُسا كره سمر قنل و عاطره مِستريم \* فنهض من ساعته \* و توجه ربع يشه وهما عنه \* ودب دبيب الله با \* فوصل الى مكان يدعى او راتبا \* فلما سُمعُ بل لك عُليل سُلطان \* أَرْسُلُ الى العُنُود والأعوان \* وتعجب من وقاحمه \* وتعود من كلاجمه \* وجهزالله دا دوا رغُون شاه \* مع العُسا كوالجُرّا رأة للمُلا قاة \* فَسارا حَقَى د انياه \* فقا بلًا مُوماقاتُلاه ، أُم الرسلاالي عليل سلطان يستل عيان ا لَدُ دُ و يَقُولان \* ا نَ مَلَ الرَّجُلُ بِلُّغُ مِن مُلاحاتِهِ \* وشَّكَ دُعارَته وقلة مُبالاته \* اللهُ لم يتزُعزُع من مِناعه \* ولاذ حُلريم مُيبَتناني صِماحِه \* فامَلُ هُما بِها قِي العَسكرِ \* وحَعَل يتَشُوفُ لِا يكُونُ من المخبر \* فأرسَّلا أيضًا أن مل إلى أذ فوزاد فساد ا \* وجارى في عَلَا وَتِهِ ثُمُودًا وَعاد ا \* عَامَلُ نَا بِنَفْسِك \* وَأَدْ رَكِنَا بَعُلْ سِكَ و حسك \* فان ميبتك الول عنوطلعتك اضوف \* وما ارتكب من الجُراُّه \* ولا أَقْلُ مَ على هذا الجيئه \* الأوقد أَضُورُ شُرًّا كُبيرا \* وطُوك في باطنه قارًا وقيرا \* فأدر كنابها في المعا تله \* فان مل المرقة تكون الفاصلة \* فَهُر جِعُليل سُلطان بقلب مُعلَّمِن \* وعا طرعن حُلُول

اليواد ف مُستكن \* و أَ مَل قَسِع \* وصَال مِنْشُرِع \* مُعْجِبًا بِشَهَابِه \* مُعْجِبًا بِشَهَابِه \* مُعْرَمًا بِا صَعَا بِه \* مُعَا يِلًا بِينَ اَحْدا بِه \* مُتَهَاد يَا بِينَ اَتُوا بِه \* فَعُرَمًا بِا صَعَا بِه \* مُعَا يِلًا بِينَ اَحْدا بِه \* مُعَا يَلُه \* أَبْعَلُ مَا مِنْدُهُ لُولُهُمْ \* واَ شَوْدُ فَى شَرْدُ مُهُ قَلْيلُه \* وَالله \* أَبْعَلُ مَا مِنْدُهُ لُولُهُمْ \* واَ شَوْدُ فَى شَرِدُ مَهُ قَلْيله \* وَالله \* أَبْعَلُ مَا مِنْدُهُ لُولُهُمْ \* وَالله \* مَالِلُ يَهُ مِلُولُ فَكُمْ \* يُفَلِيهِ الْكَمَالِ \* فَي الله فَي اله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله

بقوله

\* ته د لا لأفا نَت ا فَلُ لَلْ اكا \* و تحصّم فالحسن لله ا عطاكا \* فوصّل بتلك العصابة السلطانية \* الى قصبة بُسَبَى سلطانية \* فارسل الله فوصل بتلك العصابة السلطانية \* الى قصبة بُسَبَى سلطانية \* فارسل الله دو اد الى عدل الله أد الت الركاب السلطانية \* عرب من سدر قبلا في \* ولى الساعة الفلائية \* في اليوم الفلائية \* يعل حورة سلطانية \*

ذ كرماقص على ا يد اد من الكيد و وقو ع عليل ملطان

في قنص الصيف ب

فقصًك على الدالما المناتلة \* وترك ثقله مقابل القاتله \* ولبن العساكر ورا عظهره \* وتأبط شُرشراره ومرارة مره \* واستصحب من أبطال القتال ورجا لِ النَّمَا لِ والنَّزِ إلى والنَّزِ الله والنَّه ، حار سرةً عُير عا مُّه ،

### 華 奈克 東

\* رَزَا نَ الدَّالِالْقُوا عِنَافُ إِذَ أَدُ عُواْ كَانْدُوا أَنَّهُ وَاللَّالَ الْمَالُولِهِ مِوالْبَعِينَ إِذَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

## القيل 4.شعر \*

\* لأ تُلُقُ الا بليلًا من تواصله \* فالشمس مَامة و الليل قواد \* من كُول لا حد من كُلُ لا حد من كُلُ الله على المنطان \* الآوقل حاء ه موج البلاء من كُلُ لا حد من كُلُ الله فنه من كُلُ من معه من الا صحاب \* واحلن العرب والطعن والضواب \* وقامًلُوا تما كُلُ من معه من الا صحاب \* واحلول الفوت \* فعضت عليهم والضواب \* وقامًلُوا تما كُلُوت \* وأيقينوا حلول الفوت \* فعضت عليهم والمعرب العضوض \* وطرحتهم مابين مهشوم وموتود ومرضوض \* فقتل حقير هم وجليلهم \* ثم رحم حكيم من المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه في المناه المناه في المناه المناه في المناه المناه المناه في المناه في

‡ نصل ‡ 2B ثُمْ ان عُلاایل اد عُلْف الْعُلْدِل الطّان به باشد مایکون و ابلغ من انواع الا یسان به اندلایقصن باد من انواع الایسان به اندلایقصن باد من بود یه بغیال تُل م ولایسلط علیه من یود یه بغیال تُل م ولایسلط علیه من یود یه بغیال تُل م ولایسلط علیه من یود یه بگرود عدل به وسیزم نکیجه ما حلف به وان الله تعالی عناعما سکف به

# فصل #

\* حَزَى الله عَنَّا الْخَيْرُمُن لَيْسُ بَيْنَا \* ولا بَيْنَهُ وُدُّ ولا نَتْعَا رُفُ \*

\* فَمَا سَامُنَا خُسُفًا ولا شُفَّنَا أَدَّى \* مِن النَّاسِ الْأَمُن نُودُ ونَعْرِفُ \*

رُدُو مُنَا النَّاسِ اللَّامُن الْحُرَاء \* ورُوسًاء الجَيْشِ والورُّ رَاء \* اَنْ يَسْتَسْلُمُوا

ق حرما جرب من الفسا قب سمر قنان عنان قال ومنه اين اف قوصل عنه ايد الى سمر قنان و حكم فن عيرت تلك الرسوم والله وك و و كأ نه ظهر اجتلاف الله والتحل \* وكان له ابن ين عى الله د اد قل عاه بالسلطان على روس الاشهاد \* وتفعص عن مكامن المخزائين \* ونقب في اطواد هاعن الفلز ات والمعادن \* ونقر عن مضمرات الفسار و هنت عن الخبايا و الله فائن \* و تغيرت الاوضاع \* و تبد كت

## يا لَعْظَاظُةٍ لِقَاقُ الطِّبَاعِ \* وَعَنَارُوا \*

## ڪما ٿيل ۾ شعر ۽

\* امَّا الله يَامُ عَانَهَا لَهُ عَالَهُ مِهُمْ \* وَارْفَ فِسَاءُ اللَّهُ عَيْرُ لَمَا فِهَا \* وَتَنكَّرُنَ الطِّعَانَ \* حَتَّى كُامًا صُوِّلَتُ اللَّوْاتِ \* اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### المعر الله

﴿ وَتُنكُّرَتُ أَرْضُ الْعُويْزِ فَلَمْ يَكُنَ ﴿ وَاللَّهِ الْعُزَيْرَوْلِا النَّقَادُ اللهُ النَّفَا ﴿ وَتَعَرِيلُو عَلَيْهِ اللَّهِ الْعُوادُ ثُمْ اللَّهِ اللَّهِ النَّالَةِ الْحَوْادُ ثُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّا اللللللَّالَةُ الللْحَالَا الللَّهُ الللَّهُ اللللَّالِمُ اللللللللَّاللَّا الللَّلْ

و للَّ النَّصُلُ الله و و الله الله و الله و

### پ شعر پ

\* لَقُلْ مُزِلَت حتى بدا من مُزالِما \* كُلاما و حتى سَامَهَاكُنْ مُعْلَمِ \* وَ لَمُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُعْلَمِ \* المائدُ الله مَالِمِهِ جَمْعِ المُسْتَعْرِ \* المائدُ الله مَالِمِهِ جَمْعِ المُسْتَعْرِ \* المائدُ الله مَالِمِهِ جَمْعِ المُسْتَعْرِ

وامر شاه ملك \* أن يُسير عَيْر مُرْتبك \* ويستل يم السير \* ويسابق بعتاته عناق الطّيْر و فيتك ارك ما انفر طَمن النظام \* ويطاود عن ورد المنك عُد الاعتبام الطّعام و فلا يلكُ عُر اللّه مُم أن يَعلى \* ويعاجل مستعجل قل ر مم أن يَمل \* فسارشاه ملك في الحال \* بعسا حر في اللّه ويمال و في العد و كالرّما ل \* ثم آتبعه شاه رخ بسائر الاساورة \* وعراسوالا كامرة \* وسارلا يلوى على احد ولايسكن في حريب المعالم ولا رصل \* فعين وصلوا حيد وي والمعكن البحر في حريب المعروة \* فانبسط في السير وعرق في الماء \* فكان البحر في من المعروة \* فانبسط في السير وعرق في أما المعروة \* فانبسط في السير وعرق في أما المعروة \* فانبسط في السير وعرق في أما المعروة \* فانبسط في الماء \* فكان البحر في من وعرق في بغرا المعروة \* فانبسط في المنام المتراحب وغرق في بغرا المعاوة \*

### 🛊 فضل 🛊

وَلَمَا قَطَعُ الْمُخْرِتُكُ الْأَفْراد \* واتَّصَلَ الْخَبْرُ بَخْل ا مِلْ الْهُ تُعِدُّ اللّهُ اللّهُ وَانْ مُلّ اللّهُ وَانْ مُلّ اللّهُ وَانْ مُلّ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ فَا فَاسْرَ حُ مُنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّمَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ولّا اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّمُ و

عُليل سُلطان \* و تُوجُّهُ الى ايلُ كان \* و أُودُ ع الله دادوارغُون شاه وباباترمش في القُلْعُه \* وأنفَ أَن يُستَصَعِبُ أَحُدُ المنهم مُعَه \* وتُرك شا دملك أيضًا في الكرينه \* بفراق عُليلها رهينه \* وبسلب ما كا نت فيه من العزمهينه \*

د كرما حرف بممر قنل بعل خروج المجنود الجنل ية وقبل وصول

## الشوامين الشامر عية \*

ثُم لا رَحْل عُدايداد وانفُصل \* و لم يُكُن أَحَدُ من جهة شاه رُخ وصل \* وماكان للناس \* ظهرولاراس \* ارًا دُ الله داد وارغون شاة \* أُنْ يتوجها الى الله أرج ويستقبلاه فونع عواجا عبد الأول عليهما يَكُ \* و أَقَا مَ لُنْعِهِ ما عن النُّورُ و ج من القُلْعَةُ رُصُك \* واحتُعانَ بشُطّار الماينه \* وكان الله داد قبل ذلك أنكاه نكاية أور تُنهُ صَغينه \* كما قيل \* مَن يُزْرُ عِ السُّوكُ لا يُعصلُ به عنبا \* فلم يُخْتَلف في رياسته اثنان \* ولاا نَتُطَعِ فِمَا يَا مُرُّهُمْ بِهِ عَنْزان \* وَصارَتُ اشا وَتُهُ الْا مِرَةُ النَّامِية ، وجُل اولُ مُراسِهِ فِي أَيْنَ النَّاسِ جارِيه \* وأو امرُه المُطاعَةُ في تلك الأيَّام النَّاليُّه \* والعلم يُرفَّعُ بَيتًا لا عما دُلَّهُ \* ولم يزلُ موا حا عبل الأول يُسُوصُ الرَّعِيَّه \* و يُوصى على الله دا دور فيقيه ومَن مُعَهُم ويُشَّدِّ دُ مُضَامِّقَ القَضِيَّه \* الى أَن طُلُعَت طُلا دُعُ شاه مُلِك وا عَتَّمتُها العُساكرُ الشّاهر عيه \*

ذكربدو ربدورالدولة الشامرحية في مماء ممالك ماوراء النهر

بعل هروب شمس النوبة الخليلية \*

قَحْرُجُ أَمْلُ اللَّهُ يَنْهُ لِاسْتَقْبَالِهِ \* مُسْتَبْشِرِينَ بُرُويَةُ جَبِينِ مِلالهِ \* فَنْزِلْ كُلُّ أَحْدِ فِي مُنْزِلَتِه \* وَوُضَع كُلًّا مِن النَّاسِ فِي مُرْتَبَتِه \* ثُمَّ قَبْضَ طى الله د ا دورُ فيقيه وعا قبهم بانواع العِقاب \* وصنف بي تعل يبهم واحتخلاص الأموال منهم أنواع العكاب \* ثم قتلهم صبوا \* ونقلهم من الدُّنياالى الأعرف \* إلا باباترمش فإنهم عا تَبُوه \* وبانواع العَدابِ ٱلْهُمُوه \* فَعَي بعضِ الأيام \* وقدا أنكت فيه من العد اسالالام \* أَعَلَ الْمُوكِلِينَ عَلَيهِ لِيطلعهم عَلَى قَضِيه \* أويلُ مَب بهم الى عبيه \* فَمْرُ وَابِهُ وَمُونَى تَيْلُ وَثْيِقَ \* مَلَى حُونِي مَاء عُرِيضَ عَمِيقَ \* فاستُلُ من قراب أيل يهم عضب يك الله إق \* ورمى بنفسه وزخ ني ذلك الماء على عُفلَةٍ نغرَق \*

#### # فصل #

### م قصل م

وقبضُواظى شاد ملك واَهانُوها \* وهَانُوها ابتِفَالُالْنَ صَالَبُوها \* وَعُصَبُوهِا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُوالِ مِنها عُزَاتٍ الكُمُوالِ مِنها عُزَاتٍ العُفَال بِعُوالِ مِنها عُزَاتٍ العُفَالُ اللهُ عَواللهِ عَنْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وا المال الم بعداية البكالة والمناف ف افعا يُعَلَّهُ مَعَمُ الرَّعُونَ شَاء وَاللّهُ و الدَّهُ مَعُ ا حساله اليهم و واسطال ويل اعدا مه عليهم و والهم كانو و مكافاة المسلم المرافع والملول والمسادم مند الاصلاح ، فر قال له الفكو عليما معن أولا وفللعزاج واخطأرها أفيله معك باطنا واعراه وسانعل معك مُلْكَبُعُتُن بِهُ عَلُوسَ الْطُولِيةُ وَمِلْمِنَ الْمُنْكِ \* عَيْثُ عَلَى مُنْ الْمُعَادُونَ ويبقى الصفاد رينسى المجدا ويثبت الوفاوتعيش باليء مرفامت اليين و وم ريام الهما مدوالمين مكافين و فنعموا بمالكتي في الواج صُلُو رِنَامِنِ الْمُعَبِّةِ وَالْقُفَقُهِ \* مُسَاطِيرُ الْاسَاطِيرِ الْمُكْتَبَة في باب المهامة المطرقه ومارد الا إسفادات المتعالى الدا وعوتك واجتها في تحصيل مليعيد الى نشاطك وموتك عمر عطب بالممدي الل كان ع والمربة للفيق المراف فوعلشان .

تقة ما حرى عن عليل وعد الداد من العاقل التود

مُعَلِّلُ مُلْطان و وترف عليل ملطان بالله على المقول المقول المعلل ملطان و وترف عليل ملطان و وترف عليل ملطان بالله كالى و وكاف المقول و المعلوا في المعلون في المحكون في المعلوا في المعلون في المحكون المحكون المحكون المحكون المحكون المحكون المحكون المحك

﴿ النيراية ي وانطال الزمان به والشرا عمد ما أوهب من واد \* ولازالت علم المودة أينهم تنتم ووجوه الكارمة والمحاشمة يوما فيوما تبتهم \* حَيْ عَرْ مُلْعُم لِحَرْ فَ عَلْم هِم الْعَمْ وَالْعَلَى وَ وَهُرُ فَ عَلْم هِم الْعَمْ وَ وَالْعَلَى وَ الْعَلَى وَالْعَلَى وَ الْعَلَى وَالْعَلَى وَ الْعَلَى وَالْعَلَى وَ الْعَلَى وَالْعَلَى وَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَ وَالْعَلَى وَ وَالْعَلَى وَ وَالْعَلَى وَ وَالْعَلَى وَ وَالْعَلَى وَ وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعَلَى وَالْعَلِي وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلِي وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَ

﴿ حَسْنَةُ عَشْرًا \* قلع \*

رما عُرَ صع فسا عَلَى فوله على الداد اليهم قبضوا عليه م و ارسلوا الى مُليق سُلطان يُنْعُونُ فَو رَوْ الْمُعالِ الله من وقالُوا تُعلَمُ مابيننا وبينك وَمَنْ عَالِمِ الرِّدِ الْمُ عَرَانًا عِالْمُونَ مِا رَبِّعَ بَيْنَاكُ وبِينَ عُلَمَامِلُ اللهِ وَالله المان السبية في مُلُدك ، و عروج ملك من يك الد ، وقل جاء وَ عَسْقُلْ لِللَّهِ عِلَّا وَسِمْ لِلَّا مَالِكِ إِلَّا مِالِكِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلْمُعِلَّ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللّ والمنا والمعدد المعدد المنافية المرتبابة المتباناه وفارسل يقول قل علمتم عَيْفًا وَالْفُرِمُ وَيُهِرِيسِ وَالْعَزَافِ \* وَأَحْرَجُي مِنْ مُلْكِي وَسُلْطَافِ \* وعُرَّ بِنَي مِن الْمِلْي وَاحْوَا فِي ﴿ وَا ذَلَّى إِذْ رَأْسَىٰ مِفَارَقَةٍ مِي وَأُوطَا فِ والان فقل معلى ترساه يتقى في الحواد شوالماساة وقل عرفتم كيف يريب ا أَنْ يَنْظُرُونِهِ وَعَلَى كُلُّ هَالَ فَالْعِارِ فِي لاَ يُعَرِّفُ ﴿ وَمُعَ مُلَّا مُهُما رَأَيْتُم في ذلك من المصارعة عافيم الوه الله المال المال المال المال المال المالية السلوم

\* ذكر عود عليل سلطان من ممالك أندكان وتصلاعمة

شاه ر ب ولعبه بالنفس مع ذلك الرح \*

. واستَّرَعُلِيلِ شَلطَان ﴿ فَي ذَلِكَ المُكَانِ وَأَطُوافِ تُرِجُسْنَان ﴿ يُرْسِلُ المُصالِدُ الْمُعَالِ المُصالِدُ المُعَالِ المُعَالِ المُعَالِ المُعَالِ المُعَالِ المُعَالِ المُعَالِ المُعَالِقِيدَ ﴿ وَيُنْشِي المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعالِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِ

إلزيد ونه عاد الم كر المام عن العرب العرب المراق والمكربة عيمة فيما فيالمالمالونية ويفتت الاجياد والناكولالعام مَعْ مَلْ الْمُعْلِينَ مِنْ الْمُعْلِينَ اللَّهِ وَمِعْلَوْلَهُ مِنْ اللَّهِ وَالْمُلْمَانِينَ اللَّهِ اللَّهُ وركن الطريق وأمه عط كرم عمه مثوا معبول بناب يحر أله العار الما الله والمر اليه مسيمة الموال الماليل على الموالة والوالة والموالة والم ولل الاقليم وعيل م وول فيدا والرع بيك ولك الدين اسانات بمستطف على معلى المعلان \* ثم وكا وبعاله المعالم على المعالم ال الله عَنْ الله عَلَى \* وَانْ يَعْفُوال مِعْمَا إِللهُ عَلَا وَكُانَ عَنْهُ إِنْ عَلَمُ شَمَّا فِسَقِلْمِ \* لل في بند ينة الرف \* وطلوف تقرف الحالم الأطلى مع معين والعلم شاد ملك في مار المعطب الجليل \* واعتملت أخشارها معار العكليل الله المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة ورنت \* وانهلك وهنت \* الله الله و كنت السواد الملق و عبلي فاليناف الملطور و ...

هِمْنَ عَاشَ بِعَلِ الْعُعَلِيثُ وَلَيْكُ الْمُعَالِيثُ الْمُعَالِّينُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

Districtor Google

وشي العالمية والمرفعة المرفعة على المنها به و التكات عليه بقر تها بد فنفال

ه ريد داري وأمن ليان ماليا يعدده

\*

عَنْ الله المُحْرِيْنِ الله الله الله الله وكُلُّ عُرِيْتِ الله ويسب السيب الله وكُلُّ عُرِيْتِ الله وي وحرحان الله وعراق العبيد والمحالة والمحالة

# فصل #

لا المن المنات المور الماريعة وما حيل عليه من سهية وطبيعة \* كانه وعان تورز طويل النجاد ، وفيع الهماد بذا الماية بها مقه \* كانه من بقايا المالية بعالم المهيهة والواس المالية والباس \* عبيب الكون \* أبيض اللون \* مشربا محمره \* غير مشوب بسوه \* ممينات المعالم المعالم

الاكار ع مسكل البلية ، مسترسل الشيه المل عرب المعاولي ، مَيناهُ عَشْمَعْين هَيْر و قر ارين ﴿ مَهِيرَ الصَّوْفِ الْأَيْهَا بُ المُوتِ قل نامز المَّانين \* ومومَّعُ فالكوبياش مكين يدويك ن مستسك متين \* ملياً شهما \* كانه صغرة صمام النيب الزاج والعلب ، والايسة يلة اللَّهُ واللَّعْبِ و يعجِمه الصَّدَّق ولركان ويه ما أيسومه والماسي في مافات ولايقر عُ مِا يَعْيِمُه ﴿ وَكَانَ نَقْشُ عَالَمُهُ وَ اسْتَى رَسْعَى \* يُعْمَى مَكُ قُبَ مُعُونَ \* وميس دُو أنه وسُرة مُكُله عِي النَّارُمُ و اللَّه بِنَارِكُلا يَعْ عَلَى مُكُلُ ا في لا يَجْرِ مع البّاني مُجْلسه شَكْمي الكلام الغاحش ولا شَفْك دُم ال ولامن سي ونهب وعارة ومُتك حرم معملانا مُناسَجاعات مها بالمطاعات يُعبُّ الشَّعِمانَ والا بطال \* ويَمتَفتُ بهم اتفالُ الاموال \* ويفترُس بهم أُسُونِ الرَّالَ اللهُ وَيُسْتُهُالُمُ بِعِمْ وَلِصَالَ مَا تَهِمْ وَلَكُ الْمُعْجِبَالَ وَالْمَالِ مصيبه \* وقراسات عجيبه \* وسمل فائق \* و ملا مواني \* وعوم بالنَّبات فاطَّن و راكن ف المُعطِّونَ عَافَ في ﴿ اللَّالَّالِ. ٠ 

معجا ما هُ رَاكا اللَّه و اللَّه \* مُرتا ما مُستيقظاً الرَّمزه \* لا يَعْفَى عَلَيه تَلْدليسُ مُلَالِس \* يَفْرِقُ بِينَ عَلَيه تَلْدليسُ مُلَالِس \* يَفْرِقُ بِينَ اللَّهِ عَلَيه تَلْدليسُ مُلَالِس \* يَفْرِقُ بِينَ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَ

#### يه خلت ي

\* يُشَاهِلُ أَعْقَابُ الأُمُورِ بِعَقَلْه \* كَاهَاهُلُ الْحُسُوسُ بِالعَيْنِ نَاظِرُ \* الْحَالُمُ الْحُسُوسُ بِالعَيْنِ نَاظِرُ \* الْحَالُمُ الْحُرْبَاءُ وَلا يَثْنِي عِنَاكُ عَز يَمْتِهِ الْحَالُمُ الْحَرْبَاءُ \* وَلا يَثْنِي عِنَاكُ عَز يَمْتِهِ مِنْ مُنْهُ \* لِنَّلا يُنْسَبُ لِي تَلَّةُ الثَّبَاتِ \* وَرُكَا كُهُ الرَّاعِ وَالْحُرَكَاتِ \*

#### به قلت به

صُ وَ أَهُ \* وَإِطْلُعُ مِن لَهُمُ الْمُعَلِّمُ وَبَعْدَا لَهُ مِن الْأَدْ كَياءً لَلْهُ وَالْدُياء البُورَة \* مُعَ أَيْمِلُ لَوْ عَمِ كَالْ قَالِ إِلَّا مُ الْشَامِ \* مِعَ عَسَاكِ إِلَا اللَّهِ الْمُ مدين وليه المنسائي الأديارية النشيته في مناليد بمورالا قل اله تَأْنَ لَهِ فَي بَشِينَ مُهِالْمِهِ ﴿ وَقِلْ أَنْسَ بِيُوا أَنْسَلُهُ مِالِيهِ مِا أَمُو لِإِفَا الْكِمِينِ ناولْن يُدُكُ النّ مِي مِعْمَا عِنْهُ وَ عِلْكُ نَهَا حَتّ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا \* وقال له أيضًا لمَّا أرادُ أَن يُستَصِيبُهُ مُهُهُ وقِل سُردُ عَلَيْهِ شَيْأً مِن تُوارِينٍ مُلُولِهِ الغَرِيْ وَكَانَ تَمُورُ مَعْرَمًا يَا قُواءِ التُّوارِ فَعْ فَا مِعْلَا عُوالِا عَمْهُ دُلكَ عَا يَهُ الْاعْتِابِ \* وَرَفْ مِنْ مُنْهُ فِي الْاسْتَصَابِ \* بِالْمُولانَا الْامِين مهر مرحد عن ان يَتَوَلَّى بِهِ إِنْ يُتَوَلَّى بِهِ إِنْ يُتَوْلَى بِهِ إِنْ يَتُولِى فِيهَا عُيْر امر له \* ولى نيكَ عُوسُ عن طريف وتلا دى \* و الملى وا ولادى \* ورَطَاني و بِلَا فِي مِدْ وَأَصْحَالِ وَأَعْدَانَ \* وَأَقَالَ فِي وَحُلَّانَا عِوْمُلُولِهِ النَّاسِ \* وَهِن كُلُّمُ الْمِرْدِ وَالْن \* بَلْ وَهِن كُلَّ الْوَرْفِوهِ الْدُيْلُ الْمِيلِ فَي مُوف القرا \* وما أَتُاسَف \* ولا تلكف \* الأطر ما مُفي من عبون \* وانقضىمن عُصرى ه كيف تُقضى ذ لك في غير جل مُتلف ، ولم تُكتُعل عَيْنِي بِنُورِطُلُهُمِّكِ \* و لَكِنَّ القَضَاءَ جَازِةِ وَسَاسْتُبُكُ لَا الْحَقِيلَةُ

#### (1993)

بالجارة وما أولان \* أن أكر رعى لسان \*

#### \* 4,5 \*

\* جُزَاكُ الله عن دُ االسعى عُيراً \* ولكن جنت في الزَّمَن الأخير \* فَلْ مَنْ أَتَفَر فِي قُر اللهُ عُمْزُ الثانيا \* وَلا عُدُن الزَّمَانُ بِالْعَادِ فَعَن عُلُ وَلَكُ عُنّا دِيا \* ولا يَكُ أَزُكُنَّ مَا مُضَّى مِن هُمَرَى بِضُرِّف مَا بَعْيَ لِي عِلْ مُعْلَفُ وِ النَّشْبُتُ بِغُرْدِكَ \* وَلا حُسِبُنَّ دُلكُ أَعُزُاوْقَاتِ \* وَأَعْلَى مُقَامَاتِي \* وْ أَشْرُكُ حَالًا ثِي \* وَلَكُنْ مَأْيَقُصُمْ ظُهْرِى \* الْاكْتُمِي أَلْقَ أَفْنَيْتُ فِيها مُمرَف فُرض قَبَ مُوَا مَرْعُلُومي في تصنيقها \* وظَيْلُون وسُهرت لَيْلَى فَى تُرْصِيفُهُ \* وَدُكُونُ نَيْهِ الْمُارِيزُ اللَّهُ نَيامَن بُنْ مُهَا \* وَسَيْرَ مْلُوكِ شُرُقِهَا وعُربها \* وَلُمَّن طَفْرتُ بِهَا لا خُعَلْنُكُ واسطَةُ عَقَال من \* وْ خُلَاضَةً نَقْلِ مَم \* وَلَا ظُرْزُنَّ بِسِيرِكَ عَلَّمَ دُمْوهم \* ولا صَيْرَنَّ لَا وَلَتَكُ مِلْالُ جَبِينَ عُضُومٍ \* إِذْ أَنْتُ أَبُوالُمَّا حِمْ \* والبار عَبُكُ رَبُصُوه في شُرق الغُرب من د يا حيز اللاحم \* والكاشف به على لسان كُل ولى \* وْالْمُشَارُ الْيَهِ فِي الرَّوايْمَ وَالْعَجُ فُوالْمُنسُوبِ الْيَامَيْرِ الْوُمْنِينَ عِلى \* وَصَاحِبُ القِران \* المنتظُرُي آخر الزمان \* وهي في القاهر وفلو حصلت عليها

ما نارقتُ ركا بك \* ولا مُجَرْتُ اعتابك \* والحملُ به اللهي رُزْقني من يعرف تيني \* و يعر زحل مني و لايضيع حرمي مُع كلام نصيح صادع \* بَلْ يع بليغ عالب عادع \* فالمتزَّت فرحاً أعطافه \* وتُراقصَت مرحاً الطرافه \* واعجمه ذ لك واغراء ميله الى كتب التواريخ والسير \* واستُهُواهُ حَبُّهُ مُعُرِفَةُ أَحُوا لِ الْلُوكِ اللَّي ذُكِّر \* حَتَّى شُكُ عَمَّا عَلَيْهُ \* مسعرما البيان البك يع وسِلبه \* ثم أنه استوصفه بلاد العرب ومُمالكُها \* وَامتُونُسَعُهُ أُونِما عَها ومُسالكُها \* وقُرْا ما ودُرُ وبَها \* وقَبابُلُها وشَعُوبُهَا \* كَاهُودُ أَبُّهُ وِشَانِهُ \* وَ الْقُصْلُ فِي ذَ لِكَ الْمُعَانَّهُ \* لأَنَّهُ لم يكن معاماً ذلك \* اذبى عزابن تصور وصو رُجموع الما لك \* وِإِنَّا أَرَادٌ بِلَاكَ مُعْرِفَةٌ مِقْلَا رَعِلْمُ \* وَكَيْفَيَّةُ إِبْدَا وَنُعُجِهُ لَهُ وَكُمِّه \* فا مُلَّى كُلُّ ذَٰ لِكَ مِن طَرْف لِسانِه \* كَأَنَّهُ يُشاهِلُهُ وَهُوَجا لَسْ فَي مَكَانِه \* وشرَ عَ تِلْكَ الأُمُورِ \* كانى خاطرته ور \* أَمْ قِالَ لَهُ كَيْفَ تَلْكُرُن والحدي يُصِّرِمُعُ اللُّوكِ الاكابِرِ \* ولم نَنُلُ في النَّسَبِ تِلْكَ المُفَاعِرَ \* وما بِينَ من يُعاسب النَّعل \* فأنَّى تعبينامُعُ الفَّيل \* فقالُ أفْعالُكُما البِّدُ يعِلْهُ \* ا رْصَلْتُكُما الى تِلْكَ الْمُنْزِلَة الرَّفِيعَه \* فَأُعْجَبُهُ مِلْ الْكِلام \* وَقَالَ لُجَماعَتِه

#### # فصل #

وكان تيمور مُعِبّا للمُلماء \* مُقرّ باللسادات والسُّرفاء \* يُعزّ المُلماء والمُفضلاء عناما \* ويُنزلُ والمُفضلاء عناما \* ويُنزلُ مُهُم على كلّ احد تقديمًا عاما \* ويُنزلُ عُلامنهم مَنزلَتُه \* ويُعرفُ لَهُ إحرامه وحرمته \* ويُنبسط اليهم انبساطاً مُمزوجًا بِهيبه \* ويُعرفُ مُعهم يَعثّا منكرجًا فيه الانصاف والمعشمة \* مُعرف ويعنفه منك و عنفه منك م في بره \*

#### \* شعر \*

\* متفرق الطعمين مجمع القوى \* فكانه السراء و الضراء \*

## ه وقبل ه

. ﴿ مُرَّا لَكُ ا ق على أعْلَ اللهِ بَشْعُ \* حَلُوا لَفَكَا مُهَ لِلاَصْحِابِ كَالْعُسَلَ \* وكانُ مُغْرِمًا بارْبا بِالصِناعات والعرف \* اعْصَاعَة كانت اذا كَانَلُهَا عُطُرُوشُوفَ \* يُبغضُ بطَبعه الضَّعِكِينَ والشَّعُواء «ويقرُّبُ المنجمين والأطباء \* ويا عُلُ بقُولهم \* ويُصعَى الى كلا منم \* ملا رماً للعبي الشطر ني لكونه مُنقِّعا للفكرة وكانت علت ميته عن الشطرني الصَّغيرِ و فكان يلاعب بالشَّطرني الحَّمير ، و رُقَّعته عَشرة في احدًى عُشُر \* وفيه من الزُّوايِّل حُمَّلانِ وزُرافَعانِ وطَليعَتانِ ودُبَّابَتانِ و و زير \* و أشياء عُير مله وسيات و صعه والشِّطُرُنْ الصَّغير بالنَّسْمَة الى الصّبير كلاشي \* مُواظِماً لا قراء التواريخ و قص الأنبياء عليهم الصَّاوةُ والسَّلام ، وسير المُلُوك والمبارِّمُن مضى من الأنام ، سُفُرا وحَدُرًا كُلُّ ذَلِكَ بِالفَارِسِي \* ومَمَاتَكُرُوتَ وَراءَتُهَا عَلَيْه \* وطُنْتُ نَعْما تُها عَلى الْدُنْيَهِ \* تَبْضُ زمامُ ذَلِكُ و مُلْحَه \* حَقَّ صارت لَهُ مَلَّكُ \* جِينُ إِنْ قَا رَبُّ ذَٰ لِكُ اذَا غَيْطَ \* رُدُّهُ الى الصُّوابِ من الغُلُط \* ، وذلك لإن التحرار \* يُعَقِّهُ أَاحِما و \* وَكَانَ أُمِيًّا لِإِيقُرْ أُسْبِأُو لا يُكتب

ولا يعرف شيامن العربيه \* ويعرف من اللُّغات الفارسية والتركية والْعُولِيَّه \* حَسْبُ لاغير وكانَ مُعَبَّقِلُ اللَّهُ واعِلَ الْجَنْكِيزِ عانيه \* و في كفرو ع الفقه من الله الإسلاميه \* ومُمسيالها على الطريقة . الْحَمْلَايَه ، و اللهُ كُلُ الجُعْمَا ع وأهلُ الله شت والخطا وتُركستان و اولَّنُكَ الطَّعَامِ فِي كُلُهُمْ يَمْشُونَ قُواعِكُ النَّعُونِ خُنْكِيزِ عَانِ عَلَى قُواعِلِ الاسلام \* ومن مله السيمة أفي كلُّ من مُولا ناوشُيفنا حافظ الله بن عُلَّ البَرَّارِقُ رُحَنِّهُ إللهُ \* ومُولا نا وسَيْل ناوهُ يَغْنا عَلاء اللَّهِ بِن مُعْل والبيخار في أبقا والله وغيرهما من العكما وله المفادم والمع الاسلام \* . بعضرتمور وبكفرمن يقد م القوامد الجنجيز عائية \* على الشريعة . إلا سلاميَّه \* لومن جهان أَعَر أَيْضًا \* وقيلُ إنَّ شاه رُخ أَبْطُلُ د التورة والقوا عد الجنكيز عانيه موامران تبور عاستهم على حداول . الشُّرِيعَة الأسلامِيَّة \* وَمَا كَيْلَى لَذِ لِكِ صَعْمَة فِإِنَّ ذَلِكَ عِنْدُهُمْ قَلْ صَالَّ . كَاللَّهِ السَّرِيعَهِ \* والأنعتقاد إنا الصَّعِيعَه \* ولو اتَّفَقَ انْهُ يَعِهُ رِجُواْزِيهُ ومُواْ يِنَهُ فِي ذِسْكُوهِ فِي وَيُعْلِقُ الْبُواْ بِهَا وِيَطْلِحُ عُلَيْمٍ مِن مُنْظُرُهِ \* ويَفْتُعُ عَلَيْهِم شيأً مِن مُلِنَ الباب \* تَعاصُوا حَيْضَة الْحُسوال الأَبْواب \*

#### # فصل #

وكانَ فريدُ الطُّورِ بَعِيدُ الغُورِ \* لا يُل رَكُ لَمُعر تَفكيره قُعر \* ولا يُسلُّك في طُود تُد بيره مهل ولا وعر \* تل التعد في مُمالعه نوا ميسة \* وا قام بي سائر المالك حوا سيسه و وهُم ما بين أمير كاطلاميش أحك أعوانه \* ونَعْيه نَقير كَمُسْعُود الكجاني عين أصحاب ديوانه \* وكان دلك في القامرة المعرية \* ومدا بد مشق أعد الصوفية بالشبيصا بيد \* وما بين مُتَمَّيْنِ وَتَاجِرِ \* وَمُصَارِعِ شُرِّيرِوبِهُلُوانِ فَا خِرِ \* وَمُكِلِّ وَصَنَا بَعِي \* ، ومنهم وطبايعي \* وقلُلُكُ رِفّ قُولًا \* وهُيكُ رِف جُولًا \* وهُيكُ عِلْم الله والدّوسُمّاح \* وبر في سيّا م في ومُقاء ظريف \* وحُلّ ا دِلُطيف \* و سُعلا قدلاً له \* وشيخة مُعتالة علالة المعتالة \* ومن مرَّت به التَّجارب \* وصربُ اكباد الابل مُشارق ومُعارب \* وبِلْعُنما مُوبِضَد ومن الكُروالا حتيال مُنْ لَهُ الكَمال \* والنُّ بِلُطِّيفَ عُتُلُه ودُها وبين الله والنَّا ر والهلَّا والصَّلال \* وهاو رئي الحيك والكيّن \* ما ما ن وأبار يل \* وألزم لى عَكْمِتِهِ وَهُ لَهُ النَّ سِيما وأَسْكَ فَي مُنْطِهِ النُّوفِ النَّينَ الْ عَكُس عُلَيْهِم القضاء الم فجسم بين المُهَافيين \* والف بين المتعاديين

#### بر قلت پ

\* فَاقُ مَنْ قَادُ لِلْعِلْ يَ كُلُّ جُيشٍ \* بُكلام ثُنَّى البَّعيدُ قُريبا \* \* مَزَّ جِ النَّقُلُ فِي القيادِ بِعَقْلْ \* فَهُلُ فَ عَاشَقًا وَأَهُلُ عَامَينا \* فكانُوا يُنهُونَ اليُّه مُوادتُ الأطراف وأعبارُهُم ، ويكتبُونَ اليه ما قُلْ مُوا وآثارُهُم \* وَيَفْ كُرُونَ لَكَ يِهِ أُوزِ إِنْهُمُ والسَّعَارَهُمُ \* ويُصَفُونَ مُنَا زَلَهُم وأمما رُمم \* ويصورون سهولهم وأوعارهم \* ويُخطُّونُ بيوتهم وديارهم \* ويبينون مُلَ عَذَٰلِكُ بُعِلُ اوقُرْبًا \* وماني ذلك عَيقًا ورُحما \* وجها ت وأَقطارًا أَشُرقًا وغُربا \* وأَسامِي الأَمْصارِ والقُرُى \* وأَلْقابُ الْمَنازِلِ. والنَّري \* وأَهِلُ كُلُّ مُكان وروساءَه \* وأُمِراء ه و جُبَراء ه \* وفضلاء ع وشرَفاءُه \* وأغنياءُه وفقراءُه \* واسمُلُ ولَقْبَهُ \* وشَهْرَتُهُ ونُسِبُهُ \* وحرفته وسبيمه \* فكان يُطالعُ بفكره ذلك \* ويتُصرفُ بتفكيره في سادر المُالِك \* وكانَ اداحَلُ بِبَلْه \* واحتَم به من أعيانها أحد \* شرع يُسَأَلُهُ عِن فُلانٍ وفلان ، وماجَرُ عالْفلان في الوَّقْتِ الْفِلانِي مِمَّازانَهُ من أَمْر وها ب والى م آلت تلك الواقعه وكيف نعل فلا ن و فلان فها كان بينكما من المُنازَعَةُ \* فَيَبْهَاتُ دَلِكَ الرَّجُرُنا فِارا \* وبطُنَّ أَنَّ تَمُورُ كَانَ فِي تِلْكَ

الحالة حاضرا \* وكان كثيرًا ما يَطُرُ عَلَيْهِم من الْعَالَيط الْسَافِل \* ويَعْلَى صُورُ مَبَاحَثَات حَرْتُ لَهُمْ ورَسَادُلْ \* فَيَتَضُورُونَ الْنَالُهُ فَيْ ذَلِكَ الْعَلَمُ عَلَى صُورُ وَلَا الْفَاتِ وَلَا لَهُ فَيْ وَلِلْ الْفَاتِ فَيْ لَا لَهُ فَيْ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

#### ال فصل ا

وَمِمّا يُتُكُى عَنْ فِرَاسَتِهِ اللّهُ لَمْ الْوَلَ عَنْ سَيْواس اللّهِ وَقَالَ خَصْنَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الأبدُكِ فِي مُسْكِرِهِ عَيْنِ \* فَانْ بُزُو فَالْعَيْنِ لا يُعْفَى عَلَى دُى عَيْنِ \* فالله ينصمُ أركانُ و وليه ، وأهيانُ مُمكِّنه ، وقوى أواله ومُشُورُته ، معين الله لا يتعلف منهم أحل والمهزي مولودعن والدولا والل عن وللديد أم يظهر لهم عفية أموره \* ويطلب منهم المشورة في جهة مُسيرة \* ويطلق لبُم عنان الكلام \* ويُقُولُ لا تُتُريبَ على مُن ما ضِ بي فراك من عاص الأنام هذاظرني أعقاب الأمو رمابين يوم وعام ي فليتكلم كُلُّ ولا حَرَب فسُواء مُوعالى مضيض التَعطَا الله أوج الصواب عَرَجِ \* فَانَ أَغِطَأُ فَلَا فَقَصَانَ \* وِ أَنْ أَصَابِ فَلَهُ آجُرَانَ \* فَيَبِلُ لِي مُلْ جُهُدُهُ \* ويعانى في الله وكان وكنه م ويبل عالى الله ما أدَّى الميه اجتهادُ ٨ \* ويتصوران ذلك يوافقه مراده \* فتتفي الأراء \* على ناحيَّة من الأنعاء \* ثُمَّ يَفُشُّ ذلك الْجُلس \* ويَجْمُعُ بأَحِصَّالُهِ ويُجُلُّس \* كُملُها ن شاه وقار صورتيف الله ين \* والله داد ورشاه مله وشيخ نو والدين \* وينعضون القضية معضاً غيرة لله ويبعثون خِيها يُعنَّا مُ لَيْعَ المَّما لِك \* فيعُمُّ أَجرًا لأمر الاتَّقاق عد على التَّوَجُّم . الى بعض الأفاق \* أم يَكُ عُورانك مم \* وسائقهم في ذلك وقا بل هم :

ويأمرهم بالتُوجه إليه \* ويتَصَلُّ عُونَ عَلَى مَاعُولُ بَى ذَلْكُ عَلَيْهِ ﴿ وحين يقوض الظَّلام عيامه ، وينشر رامل الصبح اعلا مه ، ويضرب الكُوسُ الرّحيل \* ويانحكُ النّاسُ في النّحميل \* ويتُوجهُ النّاس الي المجهّمة الَّنِي امْرُهُمْ بِالْمُسِيرِ الَّيْهَا \* وَوَقَعَ الْا تَفَاقُ عَلَيْهَا \* دُعَا حَاشَيْتُهُ بِعَلْ ماحملوا والمناف المسرف في والمرهم أن يمتار واوير حلوا الى جهة أُخْرَى \* لم يَكُن أبل اها لا حك من الجَماعَه \* الآني تلك الساعَه \* · ولولا الشُّرورُةُ لَمَّا أَفشاها \* ولا أعادُ سُريرَ تُها لا حَل ولا أبد اما \* فيضرب النّاس فربا ويضرب ضربا \* ويأعلُ العَساكر شرقاً ويأعلُ عُربا \* فَتَضْطُوبُ تِلْكَ الْأَطْوادُ وتَعْتَبط ، وتُنفُرطُ عقودُ نظامهم فلا تكاد تَنضَبط ، وتفعل قوالم مواشيها عن المسير وترتبط ويموج بعض النّاس في بعض ويَنْعَكُسُونَ سَمَا ءَنِي أَرْضِ وَطُولًا فِي عُرْضِ \* وِيَتُولُهُ كُلُّ أَجُلُ وِيَتَلُلُهُ و لا يُكْرِي إلى اين يتُوجَّه \* فان كان في عَسكره ربيله \* اومن يراقب دُمابهُ رَمْجِيمُه "فَمْجُردُ مَا رَأَى تُصْمِيلُهُم " وشا مُلُ يُولِلُهم ورَحِيلُهم \* طَارُال مُعْدُرُومه \* وا ظَهْر لَهُ ما في مُعْلُومه \* من توجُّه العُساكور الى الجهة التي اتفتواعليها به وأنه شامل مم بعينه وقل ترجه واليها ع

قِياً عِلَى والمارِ والله العالم العالم المعالم المرابع والمعروب من النواب « عِلْمِ يَشْعُوالِا وَقِلْ دُمُّو عِلَى الْجِانِبِ اللَّهِ عَصَلُهُ وَمُطَمَّهُ \* ونَبَلُهُ مِن نار ١ لِعَدابِ الْمُوتِلُ قِلْ السَّعِيرِ وَالْمُطَنَّهِ \* وَكُمْ كَانَ لَهُ مِن دُهَا \* وَمُكْرِدُهُ فِي بو ذِكاء \* ومن جملة في لك أنه لما كان بالشَّام \* و تل قا بلُّنهُ عُساكِرُ الإسلام \* أشاع أن سواراً ساورته فيعلُّف \* وتأمُّر قليلاً الى وراء يُو تَخَلُّهُ لَا إِذَا عَ إِنَّهُ اعْرَزُجُ يَلُهُ وَرَجُلُهُ الزَّادِ \* وَإِنَّهُ صَادِبُ صَوْبَ . بغل اد \* أمّ المعرب العصية \* عن الله العرب العسا كر المريه \* وكان قصله بذلك تشييع جاشيم واستقرار وسايهم وأوباشهم روأَنْ يَكُورُكُلُ مِنْهُم عِلَى مَا أَرِم \* فيربض في مَكَانْه و لا يَنْهُزم \* فيعيط الله كُلُّ كَيْنَةُ وِيَصِيرُ الْمُعِمُو عَصِيلًا \* ومِمَا لَعْجَى مِنْ مُنْتَعَزُّ مِهِ \* وَيُمَا تِه عَلَى مَا يُقْضِكُ وَحُرَمَه \* وَحُلُول الْقُمْتِهِ مَنْ يُعَارِضَه ﴿ وَيُعَاكِمِهُ ومايرسم ويناقصه \* انه لما توحه بالبسود \* الى بلاد الهنود \* بلغُ إلى تلعة شامقه \* أقراط الدرار ف بالمان مراميها عالقه \* ورجوم النَّجوم الخارقة تَعَلَّمُ الرَّصَايَةُ مِن رُشَاقَةٍ مِهَا مِهَا لِرَّ اشْقَهُ مِكَانَ بَهُوامَ ف مُعُواهُ أَحُلُ مُواطِيرِ ما يه ركيو ان في مُسْراهُ عادمُ نُواطيرِ ما يه

والسَّمْسُ في استو الماغرة عبينها \* وقطرات السِّعاب في الانسكاب لِنْدَرُهُ عِن مَعْرِمُعِينِها \* وَهُفَّةُ الشَّفَقِ الْمُعْمِراءُ عَلَى آذاكِ مُرامِيها و أُنُوف أبل انها مُرادق \* وكُورُ بات مُهُوم اللَّهُ الْعَقْلُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ مَكَا عِلْهَا وَأَفُوا وَمُدا إِنْهِ اطَامَاتُ وَبَعَادُ ق فِيهَا مِن الْهُنُودَ طَا نُعُهُ \* الم بعد المعدان عير عالمه ع معزت العلما وافعا فت عليه الما لاما كن المعجزوم وتنبتت مي لك العلمة خافظة العامة عرر ومع انها المردمة الله وطائقة وليله م الانتيرها فر الانتيره والانتيان والانتيان المواقة الشرور المنيزة ولا للعفال أعليها مبيل ، ولا سو اليالا ملسبيت ولا تقيل و بل عَي مُعَالِلًا عَلَى الما تله ومعد من المعا تله والما الله يَعِاوِرُونا \* ورق الني المحار والما المحسار وينا خروا \* والليب المعافل المايه و المعدد و راء مسافق والمسالم المعاقلة تناوشها من بعياده ونصب الله من العلها علَّيْهم من أحباب المناط العاليزيان كأيريد و فكالع الله الدوم يَعْمُلُ لَمِن مَسْمِعُونُ مَا لَا السَّفِي فِي وَالْعَلْمُ كُونِوا لَدُ مِلْ اللَّهَ اللَّهِ الْمُسْمَلِنا فِ المعاصرة معلووا فرواسطة للفرا مصروا ﴿ وَصَارَ اعْتُمْ عَلَى القعالَ الْعَالَ اللهِ

ورُسِفُ لِينظُرُ مَا دُا يُصَعُونُ فِي تَلْكُ الْحَالِ \* فَلَم يُر تُضُ الْعَالَهُمْ دُلًّا مَعْكُمُتُ الْرَجِةُ لَهُمْ الْمُوالَّهُمْ ﴿ فَلَ هَا مِنْهُمْ وَ مِنَ الْأَمْرَاءِ \* وَزُعُهَا وَالْعَسِكُرِ والكبراء ، واعلَ يُمَرِّ قُ أَد يَمُ مصَّتِهِم بشَفَارِ شَمْه الله و يُشَقِّقُ سَتَر عُرِ وَتَهُم بِسُوالِيْبِ لَعْبِهِ رِقُ مِهِ وَلَفَيْ الشَّيطَالُ في عَيشُومِهِ \* فَالْهَبْ فيهم عيران عصبه وشومة \* وقال يا لمام \* واكله العرام \* تعقلبون والمُنسَكُم مِنعُتُم اللها عَيْنَةُ وَيُكالا في إنا حرف اللَّ عَمْم ف و كافر ف النَّعْمُ ه وساقطي المبيم ومستوجي النَّكُم في المُتَعَوِّد المُتَعَانَ اللَّهُ الْمِ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمِ الْمُ العدامي فورتَظيرواللي آفال الله نيابا بمنع المسائ وا كرامي ا ولَعْتُمُ وَالْمُعَلَّقَاتِ الْمُتَوْجِ فَيُسَامَ صُولَتَى \* وتسرحوا في مُتَنزَفَاتِ "الْأَقَالِيم سُواْ فَمُ مُكُمُّ مُعَمِّد مُرْفِية و وليني \* بِالْمُكْتُم مُمَّا و في الأرض ومُعَارِبُهَا ﴿ وَالْدَبْتُمْ جَامِلُ هَا وَأَحْمَلُ ثُمَّ وَالْبَهَا ﴾

\* شفر \*

ولازال يهم ويعمع \* ويهك رم ويبرطم \* وم مطرقون لا يُحمرون بُعِوابا \* ولا مِنكُونَ منهُ حِطاً با \* مُمَّازِ فِي الْمُنتَا \* وَكَادُما نَ يُمُونَ عُنَقًا \* فَا عَمْرُ فَا السَّيْفُ بِينَ الْيُسُوعِ \* وَهُمْ بِهُ عَلَى قُمْمُ اللَّهُ الْأُسُونِي \* وهُمْ أَن يَجْعَلُ وَا يَهِمْ قُولِ يَهُ \* ويُسْعَى مِن دِمَايِهِم فِرِنْكَ مِذْ مَا اللهُ \* وهُمْ على تلك الحال \* في الغرى والاذ إلى \* بادلوا نفوجهم \* ناكبوا وُوسْهُم ﴿ ثُمْ تُراجُمُ وَتُما مَنُكُ \* وَمُلَكُ نَعْسُهُ تَلِيلًا وَتُمَالِكُ \* فَاعْمُكُ عَنْ تَشْرِيقِهِم حُسَامُه \* وَلَمْ يَلْقَ كُمُ فَرِهِ قِمْلُةُ وَلا دِ بُرَةٌ نَعَلَقُ عَرْبُهُ وَسَامَه \* مُّ نَزَل عن مرَّكَبِه \* واستُلْحَى الشَّطْرُنْ الكَبِيرُلْيَلْعُبُ بِه \* وكانَ عِنْكُ شخص يُلْ عَي مُحلَّ قاو حين ﴿ وَهُولُكُ يَهِ دُوتُمَكَانِ مُكِينِ ومُعَامِ المِينِ ﴿ مَعَلَ مُعْلَى لُلُ الْوزَراء \* ومُنْفِلُ دُونَ سَا بُرِالْاَمْراء \* مُسْمُو عِالْقُولُ \* مُقْبُولُ الرَّافِ \* مُمُونُ النَّقيبَةِ \* مُعْبُوبُ الشُّكُلِ \* فَتُشْفَعُوا إِلَيْهِ \* وعُولُواني حَلَّى مَلَ اللَّهُ شَكِالِ عَلَيْهِ \* رَقَالُوا سَاعِلُ نَا رِلُواللَّفَظَّه \* وراقبنا ولوبلعظه \* واعبل مُعَنا \* بهذا المُعنى \*

ر ساهِلْ بِجِامِلْهُ مَن يَعْشَاهُ مُفْتَقِرًا \* فِالْجُرِدُ بِالْجَارِفُونَي الْجُودِ بِلِلْالِ \*

## # وبماقيل #

\* وأمون ما يعطى الصليق صليقه \* من الهين الميسوران يتكلما \*

#### وبما قيل

\* وانَّ ا مُرا قل صَنَّ عَنَّى بَمُنطِق \* يُسُلُّ بِهِ مَن عَلْتِي لُصَّنِينِ \* عَاجَا بَهُمُ وَالْتُزُمُ \* أَنْ يُرِدُهُ عَمَا تَأْزُمُ بِهُ وَأَزُمُ \* وَرَاقُبُ مُعَالًا المَعَالَ \* وراعَى فرصَ المَجَالَ وأَعَلَى تُ أَنْكُارُ تَمُورَ \* تَفُورُنِي المُورِ القُلْعَةِ وتُجُورِ \* وَجُعُلُ يُسْتَضُونِ أَضُوا ءُهُم \* و يُسْتُورِي آراءُهُم \* ولا يُسْعُ وي مرب المالقبول لما يستصوبه رأ يه ويقول \* نَفِي بَعض الأَحابِين \* ا تَفْتَى أَنْ قَالَ لَهُ لِللَّهِ عِلْمُ وَقِلْ زُلُّ بِهِ القَّضَاءِ \* وَاحاطَت بِهِ نُوازِلُهِ المَلاء \* اطَالُ اللهُ بَعَاء مُولانًا الا مير \* ونتُعُ بمُفاتِيعِ آرا بهورايا ته حضى كُلُّ أَ مرعسير \* مُب أنَّا فَعَينا من العُلْعَه \* بعد أن اصيب مناحانب من أَمُلِ النَّجِنَّةِ وَإِلَّهُمْ عُمَلٌ يَهِي مَلَ اللَّهِ اللَّهِ وَيُوازُّنُ مَلَ اللَّفَعِ بِهِنْ اللَّذُى \* فما مِتْفُلُ بَخطابه \* ولا اشتُفُلُ بِجُوا به \* بل استَلْعُي شُخِصًا من المرقد اربه \* فَظَّا تَبِيعِ المُنظرد احالَة زُريه \* بِلْعَي مراملك المرق سهك \* ووجه بالسو ادسك \* أوسخ من في المطبع \*

Optional by GOOGLE

وأُسْنَغُ مَنْ فِي الْمُسْلَعِ ﴿ لَعَا بُ الْكُلِّبِ مُلْهُ وَرَعِبْكُ عُرَّتِهِ \* وعُصَارٌةُ القير عليب بالنسبة الى مرقه ، فعين ما عضولك يه ﴿ ورقع نظره عليه \* . ا مُربِينيا ب مُحد قاو جين فنزُعت جو بخُلْقان مرا ملك فخلَعت \* مُ البس كلا ثياب صاحبه ، وشأ وسطه بعياصته ، ودعا دوارين عي ومباشريه ، وضا بطي ناطقه وصامته وكاتبيه ، أمنظر ماله من ناطق وصامت «ودانب رجامل \* وملك وعقار \* وأعل و ديار \* و حشم وعد م من عرب وعجم \* وأوقا ف وأقطاع \* و بساتين وضياع \* ومُعاليكُ و أَثَمَاع \* وعَيل وجمال \* و حَمال و الْثقال \* حَى زُوجاتِه وسراريه \* وعبيله وحواريه \* مَانْعَمُبِلْ لَكِ عَي الوَسعِ \* وَامْسَى نَهَارُورُ مُودُ مُعَلَاقًا وَجِينَ وَمُومِنَ لَيْلَ تَلْكَ النَّعْمَةُ مُنْسِلَعِ \* ثُمَّ قَالَ تَمُورُ أُقْسِمُ بِاللهِ وِ آياتِه \* وَكُلِّماتُهُ وَصَفَاتُهِ \* وَأَرْضِهُ وَسُمُواتِهُ \* وكُلُّ نَهِي وَمُعْجِزًا تُه \* وولي ركوا ماته \* ويراس تغمه ودًا ته \* لُسُ أَكُلُ عَلَى قَا وَجِينِ أَحَلُوا وَهَا رَبُّهُ اوِماهَا \* أُومِا وَتُهُ أُومِا فَا \* اراري الميها وآواه \* ا ورامعين أمره \* ا ويمقع عند مديه اواشتغل بِمِنْ رِهِ \* لاَحْمَلْنَهُ مِثْلَهِ \* ولاَصِيرِنَهُ مِثْلَهُ \* ثَمْ طُرِهُ وَاعْرِجُهُ \*

ولا سلبه نتمة واخرجه \* فصار مسلوب النعم \* قل حلت به نوا ب النقم \* وسعبوة بالعلق \* ورأى نعمته على اقل الخلق \* واتصل خيره بالعلق وقطع منه النعلق \* ونعمته على اقل النعلق \* واستمر على ذلك في عيش مروة منه النعلق \* وساته الني قشبه قصته قضية كعب على ذلك في عيش مروة مرداله \* وساته الني قشبه قصته قضية كعب بين مالك \* فكان يستعلى مرارة الموت \* ويستبطى اشارة الفوت \* يستبطى اشارة الفوت \* وكل كعظة من فله العيف \* اشاب عليه من الف ضربة بالسيف \* فلها مات تيورا حيا و هورد عليه عليل سلطان

#### ₩ فصل #

وكان من أبهته وعظمته \*وشاة شكيته وعتوه و حرمته \* أن ملوك الاطراف \* وسلاطين الاكناف \* مع احتفلالهم بالخطبه \* واستبدادهم بالسكه \* وانفرادهم بالزعامة والرياسه \* وقيامهم بالخطبه \* واستبدادهم بالرعامة والسياسة على السكه \* وانفرادهم بالزعامة والرياسه \* وقيامهم بالمو والايالة والسياسة كالشيخ ابراهنيم ملك معالك شروان \* وعواجا على ابن الموقد الطوسي ملك معالك شروان \* وعواجا على ابن الموقد الطوسي ملك معالك مواسفند يارالرومي وابن قرمان \* ويعقوب منه على المنه ويعقوب عن على شاه عا عم كرمان \* وعاكم منشاوطهر قرن الميرار زُنجان \*

وسَلا طين فا رسُ وأَذْرُبِيجان \* ومُلُوك اللَّهُ شُبِّ والمُخطأ وتركستان \* ومرازية يكفشان \* ومراجيع مازنك وأن \* وعلى البحمكة قالطيعون من ملوك ايران وتوران م كانوا اذا قُل مُواعليه ، وتُقلُّ مُوا بالهدايا والتقادم اليه الله المجلسون طي أعنا ببالعبود ية والمنادمة \* فَعُوا مِن مَلَّ البَّصُرِ مِن سُوا وقاته ما يمين بشُوا يُط الأدَّب والمعرِّمة \* عَادًا أَرادُ مِنهُمْ وَاحِلًا \* أَرْسُلُ اليّه مِن الغُرَّا شِينًا وَفَعُومُمْ قَاصِلًا \* قيهيبُ ذلكَ القاصلُ و مُوَيْعَلُ وكالبريل ، ويُنادى ذلكَ الواحلُ باسمه يافلان من مكان بعيل \* فينهُ شُ في الحال من مُعِثاه \* مُعِيماً مِلْمِيكُ لَبِيكُ دُعُواه \* ويعلُ وُحُوهُ مُتَعَمِّرُ الى أَذْ ياله \* مُتَلَقّياً مابر زَتْ به مراسية بقُبوله وا قباله \* مُطرقاً راسَ التَّدُلُلُ والعُصُوع \* مُصْغِياً با ذ ا ن النُّونُوع والنُّفُوع ، مُعْتَخْرًا عِي أَضُوابه ، لَكُونه أَمُّلُهُ ودُ عاهُ وا عتنى به ، وقيلُ كان أناس من جَما عُنه يَلْعَبُونَ بالنَّر د عَانِتُرْقُوا فِرَلْتَهِينِ وَاحْتَلْفُوا فِي نَعْشَ الْكَعْبَتِينَ \* فَقَالَ أَحَدُ اللَّاعِبِينَ ورأس الأمير تهور كذا وكذانقش الكعبتين \* فرقع يك مصه ولطَّمه \* وسبه ولُعْنَهُ وشَمَّهُ \* كَأَنَّهُ ذُبِّعِ يَعْنَى أَوْ زُكُرِيًّا نَشُرُ \* أَوْكُفُرُ مُعْمِلًا

أوقلُ مُموسَى على المُشْرَة وقالَ ياابنَ الفاعلَه ، والعاسِل ابن العاسلة يو بِلْغُ مِنْ انتها كِكَالْكُورُم \* أَنْ تَلْ كُرَالاً مِيرَ تَمُورُ بِفَم \* وا فَي لَكَ ان جَعِلُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال ان يَتْفُوهُ مَثْلَى ومثلُكَ باسمه \* ا ويتلفظ بشي من حل وده و رسمه \* والله لا عظم من كيخلمو وكيكارس وكيقباد ، الله ين ملكوالكشاري، والمُغَارِبُ وَأَفْلُمُ مِن بَضِت نُصُرُ وشُكَّ الله \* و قيلُ إِنَّهُ قَصَلُ في بَعْضِ الأرقات الإصطياد \* وأرسَل مَنهُ ويُسرَةً عَي العادة طُوا يُفُ البَعِيشِ والأجناد ، ورسم أن يعور بهمشاة تلك الرقاع ، و رجالة ما تيك القرف والبقاع \* فَيَتُكُوا فِي الوَّمْلُ والنَّيْفاع \* وحين تَلْتُهُم عِي الوَّمُوشِ مُلْقَةً الكيل \* ويُصِمِ أَنْ يَتَنَازُ عَفِعُلا وَمَى وأَصْبَى كُلاً مِن عَثْرِ ووزَيْل \* لا يُشْيِرا حَلْ بِصُرْبَةً ولاطعنة ولا رُمْية الى صيل \* بَيْلَ انْهِم يُردُونَ إُو ابلُ تِلْكُ البِّيل إ والى بَهْرَة في لك البِّيل \* فامتُتُل كُلُّ ما به أمّر \* وحين صاركا لمُنيانِ المُرصُوسِ صُفّ تِلْك الأحزاب والزَّمَر \* وأحاطَّت صافاتُ تِلْكُ الكُواسِ بِالرُحُوشِ إِحاطَةُ النَّجُومِ بِالقَّرِ \* ماحَت عِارُ الوُمُوشِ فِي ذَٰلِكَ البُرِ \* وَلَمْ تَعِلْ لَهَا مِن دُردُورِ تِلْكَ السَّيُولِ الهَامِرَة

مِن مَجْرٌ ج ولامعُمْرٌ \* فل ارت ومارت \* وهارت وخارت \* وثارت وبارتُ \* واستجارُتْ بعَلْ ما جارَتُ \* واستكانَتْ بعَلْماز أرَّ \* وانطُوت أرضها التي طالُ ما عُلَيْها المَشُوت ، وطُرزَت علَع العلام وا دا الوحوش مُشِرَت \* فبينا مي مل تلك العال \* في الله ما يكون من الأهُوال \* امر بأن تضرب الطبول من كل المجهات \* وينفر في صور المَزَامِير والمُوقات \* فلُنَ الكُوس وزَعَقُ النَّفِيرِ \* وامتَلاً تِ اللَّنية من الشَّهِين والزَّفير \* ورَجُّ الأرضُ زُجَّا \* ومارَت الأ قطا رَفُرجًا ومرما ، وهين سبعت السباع صوت الطبول، ورأت الوموش مذا الأمرالهُول \* سقطَت قواها \* وتقطُّعت كلاها \* وحَدَّت وما المعدَّت مُ تَقَارِبُ وَلَا مُن \* وتَقَارُنُهُ وتَضَامُن \* وتَصُولِ الله القِيامَة قل قامَتُ ﴿ فَا شُكُ بَعْضُهَا بَعْنُى بُعْضِ وَنَا مُت ﴿ فَعَا نَكَ النَّوْ رَ منهااللبو ، و صاحم الا سدويها الطّبيد ، و اعتمى السرّ حان ، اينَ الغِزْلان \* واستُها رَالمُتَّعلَب \* بَينات الأرنب \* ولاذ بالأروب النَّمَامُ والأرنبُ بالعُقابِ \* وعاذُ الضُّبِ بالنَّون واليُوبُوعُ بالعُرابِ \* فعنلُ دُلْكِ أُمِّو الاطْفالُ مِن أَوْلادٍ وَ \* وَأَوْلا دِ الأُمْرِاءِ وَإَحْفادَ و \*

الن يرموا ويصبوا ويعنوا في مهما ارا و واولا يطنوا في وخعل ينظر اليهم في ويتفر ب عليهم في ويتفر ب عليهم في ويتفر ب عليهم ويتوفر ولا تعالمهم في ويتفر ب عليهم في ويتفر ب عليهم في ويتفر ب ويتمر ب ويتمر

#### #. شغر \*

\* صَيْلُ اللُّولِدِ أَواتِبُ وَثَمَا لَبُ \* فَاذْ ا رُحَيْتُ فَعَيْدُ فَالْا بَطَالُ \*

#### الله فصل ا

وَكَانَ الْمُعْدَلُ اللّهِ الْمُلْخُسُ مِن اللّهُ الله وَ الْمُعْرُوزَ فَي مِن نَيْسَا أَبُورَ
وَكَازُرُ وَن وَمُعَا دِن خُواهِ ان قَ وَالْمِاعُوبُ مِن الْهِبْلِ \* وَاللّهُ مُنها
ومن السّنل \* وَاللّولُومِن مُرْ وَالْقَطِيفِ وَالْحَسَا \* وَالْمَشُمُ وَالْمُسْكُ
وعَيْرُهُ مِن الْحَطَلَ \* وَاللّهُ وَمِن سَاتُو إِلاَقْطَارِ \* حَالِمُن الفَيْضَةِ وَمُصَفَى النّضَارِ \*

#### # فصل #

وأنْفَاني سَمْرَتْنَكَ بِيدَاتِينَ عَلَى يَبُهِ \* وَتُصُورُ الْهُوامِغُ مَشِيَاء \* كُلُ لَهُ الْمُعَالِينَ عَلَيْنَ عَجِيب \* [ حَكُمُ أَسَاسِها \* وطُعمُ بَافَخُر

القُواكه عراسها \* سَمَى أَخُلُ هِا قِسِتَانَ أَزُمُ وَالْأَخُورُ رِينَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال والاعرجنة الفردوس والاعربستان الشال والاعرالجنة العليات مُمْ أَنَّهُ عَلَى مُصِرًا \* وَبُنَى فِي كُلُّ بَسِمًا إِنْ مِنْهَا لَيُعِمِّوا \* وَضُوَّرُ فِي بُعض هُلِك القصورمُ عالسه \* وأشكالُ صورته تارةً ضاحكة وأخرَى عابسه \* وهيات مواقعاته \* وضور معاضراته \* ومعالس صعبته مع اللوك والاُمُراء \* والسَّا دات والعُلَماء والحَجْراء \* ومُثُولُ السَّلاطينِ بَيْنَ يَكُ يَه مِ وَوُودَ ما ما المعلى ما ترص صائر الأقطار الليه موطَّلَق مُصافِيه وَكَالُونَ مُكَانُك \* ووَقا مُعَ الهند والله شعو العُجَم \* وصورةً انتصاره وكيف الْكُسُوعُلُوهُ والْهُزَمِ \* وصورَةًا ولاذِه وأحفاده \* وأمرانه وأجناده \* ومعالس عشرته \* وكايمات عمرته \* وسُقاة كا مد و ومُطرف إينا سه \* وتُعَزُّلِات مُقَاماته ، ومُقامات تُعَزُّلا ته مرحظا ياحضرته وعواتين عصمته \* الى عَيْرُ ولك منا و في له من منور الحادثة في المالك \* مُلَى عُمرة الْمُتَقَارِبِ المُتَدَارِقِ \* اللَّهُ لَكُ كَا وقعٌ ووجل \* ولم ينقص من ذلك سيًّا ولم يَزْه \* وقيمن بلك الافاد و الله الناك علم العُيب عن أحواله بالشهاد ، فكان انبا توجه إلى مكان، وعلت ممر قللة 

#### # فصل #

نساوه الكلكة الكبرى \* وهِ الله واكم واكمل \* وللككة الصغوى \* وهي المسن واجمل \* و تو ملن بنت ملوك العطا \* و تو ملن بنت الأمير مو سَى المير تُعْشَب المار في المير الكيم وكالتيم المروق المير الكيم وكالتيم وكالتيم وكالتيم وكالتيم وكالتيم والماك والمكان الكروال \* تَتَلَه الى حَلَوَة الله عنه الله وكانت عنه وكانت عنه وكانت عنه وكانت عنه وكانت المير واقع والماكة ولله منه المرتبة المناه المنت عنه المنت وكانت المناه وكانت وكان

ان صلى قا وان حك باله و الطّنها كانت من العظايا \* وامّا السراري والعظايا \* فاحّتُر من ال يحصين في فالملكة الله الله حورتان سببتها شاد ملكورت في المناها على عليلها وتومان ارسَلَها عليل عليل علمان الله عليه في المناها على عليلها وتومان الرسَلَها عليل عليل علمان الله عليه في الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المناه المناه عليه المناه المنا

make A and ato

ا ولاده لصانبه المتعلقون من بعده أمير انتفاة بالكه وزائيس مه المحكاة كروشاه رئي ومواله المعلقة والمنتفية المنتفية المنت

## وتُمانمانية ثُمَّ ماتُ في أُواحِرِها ،

## \* فصل \*

أمراوه و وزراوه لا يعضون واشهرهم من ذيرني مل الديناب . حُدُواوينه الخُواجا معسود بن الشهاب الهروق ومسعود السَّمناني وعُدّالشّاعرجي وتاجُ الدّين السّلماني وعُلا والدُّولَة وأحمُد الطُّوسيّ و غير مم \* منشى ديوا نه و هوعبارة عن كاتب السر مولانا شمس الله ين قاضى زُم الموفاض الله قارسيًّا وعُربيًّا يُصرف أحمار الإنشاء كيف شاء كان قلَمُهُ فِي فَتْحِ أَ قالِمِهِ \* أَنْفَلُ مَن سِنانِ مُغَلُّرِمِهِ \* ولمَّا مَاتُ تَيُورُ احتَجَبُ وطُورى بساطًا لاد ب فقيل له ضعكت البِشرة الا تباشر وصفت العِشْرَةُ فَهُلَّا تُعاشرِ \* فِقَالَ دُمُبُ اللَّهِ يَكَانَ يَعْرِفُ قِيمَى \*فَأَنالاا أُدْمِيُ في على منه الأحداث حرمتي \* ا مامه عبد البحبة ربن النعمان المعتزلية صُلُورُ مُمْلَكَتِهِ مُولانا قُطْبُ اللهِ بن والنَّواجا عَبْلُ اللَّهِ وابن عَيه العُواجا عُبِلُ الأول وغيرهم \*قارى قصصه وتواريخه مولانا عبيل \* اُطِبَا وَهُ فَضَلُ اللهِ وَهُمَالُ اللَّهِ مِن رُمِّيسُ الطِّبِ بِالشَّامِ و غَيْرٍ هُمَا و كَا نُ ﴿ اَ مَا يَسْتَعْمِلُ مُعَاجِينَ الاَحْجَارِ \* وَفِي سِنْهُ ذَ لِكُ يَجْتَنَى بِاكُورُ قُ

# الأبكار \* منجِموه لا يحضر في أسما وهم \*

#### # فصل ب

حصل في أيام استيلاً به بسر قنل من الفقهاء مولا ناعبل الملك ومو من أولاد صاحب الهداية كان يلقى الله رس ويعلم الشطرنع والنود وينظمُ الشِّعرَف حالَةٍ واحِلَةً ونعمان الله بن النَّو ارْزَمَي ابوعبل المجبار المذكوركان يتناك ألنعان الثان وكافا عمى والخواجا عُبْلُ الأولا بن عُرِمُ ولانا عُبْلِ المَلِكِ انتَهْتِ الَّهِ الرِّياسَةُ في مارواء اللهر بعد ابن عمه و مولانا عصام الله بن بن عبد الملك انتهت الله الرِّياسَةُ في يُومنا من ابعد ابن عبد عبد الاولى ومن المعقفين مُولانا سَعَلُ اللّهِ مِن التّفتازاني تُونّى أني مُعرّم العرام منة إحد فوتسعين وسبع مائة بسمرة نن والسيد الشريف على الجرحاني توفى بشيراز ومن المعكُّدُينَ الشيخِ شَمْس اللَّين معتَّبن المعزُّ ري كانَ اعلَهُ من الروم وكان قل مرب اليها من مصر بعد توجهد من بلاد المسّام أبل العتدلة تُون بشير از والنَّوْا جا الحبيرُ المُنسِّرُ المَانِظُ الْحَدِّ تُعَدُّ الرّامِلُ البخارة فَسُ القرآنَ العُريمَ في مائية مُجَالِد تُوفَى بَدْ ينَةِ النِّي صلى

الله عَلَيْهِ وسُلَّم سُنَّه النَّبِين وعشرين وتما فالله \* ومن الغَّرا عِمُا ومُولانا في الله بن ومن مفاظ القرآن المجودين قراء قوصوتاً عبد اللطيف الله ا مِعَانِي ومُولانا أسُل الشريف العانظ العسيني ومعمو والعرق النوارزمي وحمال الدين احمد الخوارزمي وعبد القادر الراعي الأُستاذُ في عِلْمِ الاُدْوارِ \* ومن الوُعاظِ والْتَكَلِّمينَ مُولانا احمَلُ بن شَمْسَ الا من السراى كان يقال له ملك الكلام عربيا وارسيا وتركيا وكان المعورية الزَّمان ومُولانا احملُ الترمل في ومُولا نامُنصور القاعان \* ومن التُعَابِ المُجُود بن السيل المخطّاطاب بند كيروعبل الفادر المن عور وتاج الله بن السلماني وغيرهم \* ومن المنع من أناس برعوا العرف من أسما تهم غير مولانا العمد الطبيب التعاس المستخرج قال بي استَغْرَجْتُ من زايجة الطَّالِع الى مِأْتَى سُنَة وكانَ من الكلام في سنَّة ثمان ورُّمَانِما منَّه \* ومن الصَّو اغينَ السَّاجَ عَمْ السَّير ازعُ والسَّاجُ عد الحافظ الشيراز ف وغيرهما و ومن الحكاكين طايفة عبة وأمثلهم التون كان آيةً في نُنه يُنقِشُ الفصوصُ ويعفرُ اليَسْمُ والعَقيقُ بغُطَّ احسن من يا قُوت ﴿ ومن الشَّطُونَ عِينَ عَلَى بُن عَقَيلِ الْعَيمِي وزين

اليزدق وغيرهما وعلامة ذلك علاء اللهين التيريزف الفقيه الحق كَانَ يُحَطُّلُو مِنَ الْمَرْدِي بَيْكَ قَاوِيَعْلَبُهُ وَلَا بَنْ عَقِيلَ فَرَسُاوِ يُوكِيلُهُ ولعل داخُ تَيُورُ الا عاليمُ شَرِقاً وغربا \* و قَرْنَى دَسْت مُعافاً تَه كُلَّ صلطان وكل شاه مات عنل وجلّ او لعبا \* وكان يَقُول له إنت في ملك الشَّطْرِنْجِ فُرِيل \* كا انَّى في حيا مُهُ اللَّك و حيل \* وكُلُّ مِنْ ومن مُولانا عَلَّ شَيْعٍ في فَنَّهُ فُوكُرامات لم يُوحَدُلُهُ نَلُ يِلْ ﴿ ولَه في لعب الشِّطْرُ نَجِ وعلمُ منا صيبه شُرْح هو ما كانَ أَجَعُهُ يقولُ إِنَّهُ يَنْتُجُ وَكُّا هُ فِكُرِهُ فِي لَعْبِهِ مُعْلَمُ مِن غَيْرِ طُرْجٍ ﴿ وكان نقيها شانعيا \* مُعَلُدُ تَا أُرِيعِيا \* حَسَن المُعَجَهُ \* صاد قَ اللَّهُجُهُ \* حكى في أنه رأى أميراً لومنين عليا كرم الله وجهه في المنام \* وأنه نَا وَلَهُ الشَّطُونَ عَلَى كِيسَ فلم يَعْلَمُهُ أَحَدُ بعدٌ ذلك من الأنام \* ومن أُوصافِه في لعبه أنه كان لا يتفكر \* وبمجرد مايلَعب خصمه بعل التفكر. والتَأْمِّلِ الطَّوِيلِ يَنْقُلُ مِن غِيراً نَ يَتَكَ بَرِ \* وَكَانَ يَلْعَبُ عَلَى الْغَابُبِ مَعَ خصمين « رِيَعلِم مُعَ الطَّرِ ح لِمَن مُونِي جهته على الجهتين « وكان يلعب مو والأمير \* بالشَّطَرُنْجِ الكَّبير \* ورأيتُ عِنْكُ شِطْرُنْجُ اللَّهُ وَأُوشِطُرُنَّجُاطُويلًا والشَّطْرُنْ إِلْكَبْيِرِفْيِهِ مِن الرَّوانِكُ مَا مُرَدُّ حُرُهُ \* وَطُرِيقُهُ تَعُلُّهُ بِالنَّعِل القُوع \* وليس في شُرِّجه بالقُول كَثيرًا جُلُوع \* ومن المُطْربينَ عبد القادر المراغي اللكورووليك صفى الله ين وعمنه نسرين و قطب المُوصِلْ واردشير المعنكي وعيرمم " ومن النقاشين كثيروا علا مم عَبْلُ الْعَيْ الْبَعْل ادف وكان مامرًا في فينه ومن التجرية شهاب الله ين الحكُ الزودكاشي ، ومن نقاشي الزَّجاج والنَّحاس وغيرهم مالايعضى وفرولاء كل منهم كان علامة د مره واعجوبة عضره \* ولور صعت على الألفاظ بعَواهِرا وصاف مولاء الأعيان \* لللَّهُ الاَكُوانَ من فرا من العبمان وقلا ما العقيان ورفولا ومن حضرني دكره من اعرفه وأمامن لا أعرفه اراعرفه ولايعضرني ذكره فاكترمن أن يعضى واغز زمن أن يستقصى \* وهاصل الأمران تيمور كان جنى كل حي \* و عبى الى سمر قنل تمرات كُلُّ شَي \* فكانٌ بِها من أَملُ كُلُّ فَن عَجيب \* و أَسلُوب من الصَّنادَع عَريب \* مُنْ مُوعِي جَبِينِ الفَضْلِ شَامُه \* وبرزُ عِلَى أَتْرانه فصار في فنه عُلَّا مُه \*

ه فصل ته

والله يُعْدِرُونُ السان السيخ العربان العربان المعالمة المعالية العربان المعالمة الم بهي وعزم سمي \* قيل ال عمرة على ما هُو فيهم شا مع \* وبين الكابر هم وأصاغرهم ذ ا يُع \* ثلاثُ ما يُه وحسسون سنة مع الله علمته مستوية وهُيمتُهُ حَسَنَهُ \* كَانَ المَشَا يَزِ الهُرمُونَ \* والأكا بِرالْعَنْرُون \* يقولُونَ لَقُلُ كُنّا ولَيْسَ اطْفَالَ \* نُرُى مِنْ الرَّجْلُ عَلَى مِنْ السِّالَ \* وَعَلْلُكُ نُروفِ ص آباننا الا حُرمين \* ومشاخنا الأقل مين \* ناقلين ذلك كل لك عن آبائهم \* والمُعَلِّرينَ من عُبُر اللهم \* وكان المُلُسُ ولَهُ تُواةً ناهَضَةً وحده \* من رآه يتصور رائه لم يبلغ اشك \* لم يكن للكبر \* بوجهة تَجعيلُ ولا أَثُر \* وكانَ الا مُزاءُ و الكُيْراء \* و الاُعْيانُ و الصَّلَعاء \* والعُضَّلاء والرُّوسَاء \* يَتُرُدُدُونَ الى زاريَّة \* ويتبر كُونَ بطَلْعته ويلمسون بركة دعوته \* وفي مسرقنل مسجل يسمى مسجل الرباطة يُهُبُ لَن يَد خُلُه الانشراحُ و الإنبساط ، والرُّو حُ والنشاط ، وقيلُ ان احد فعلته كان وليا \* يسمى الشيخ زُكْرِيا \* مومعتقل ولك البلاد \* ومَزاره ني مكان مشهو رهى طود من الأطواد \* وقَبْر ، نستجا بعنك الله عا \* وهُوعن صَر قنكُ نُعويوم في الله عا \* وهُو بالدُّر امات.

مُوصوف \* وفي كُرْ م من المقامات معروف \* ومُوني ربوة دات قرار \* فيهاجّنات تُجرف من تُعتها الأنهار؛ مُعفرف بالمُن و الأنس ، كأنه ا تُتُطِعُ من حُظيرَة القُلْ \* يُحكى أنه لما كان \* واعلاني ولك البنيان \* وقَع في جَبُّهُ تِه نقطةً من الطِّين \* فرأًى ذلكَ أحد الباشرين \* واستمر خُدلكُ الطِّينُ على من المحال \* نعوامن ألاث ليال \* فلمَّا ارَادُ واوَضَّمُ المحراب \* وقَعُ الاعتبلا في العُطاً والصُّواب \* وكُثْرُ في ذلكُ الصَّعُبُ والإ ضُطِراب \* فِقَالُ الشِّيعُ زُكُريّا ضَعُو االْمُوابُ مِلْ مِنْ الْمُقُرِّد ، ولا تَعْل لُواعَنْها يَمْنَهُ ولا يَسْوَه \* فقالُ ذَلِكَ الْمَاشِر \* لَنْ في ذَلِكَ الْمَاكِن هاضِ \* يَاللُّعَجِيبَهُ \* وَالعُّضِيَّةِ العُريبَةُ \* رَجُلُ لِم يَعْسِلُ وَجَهَهُ ثَلْثَةً أيام \* يُرْشُكُ النَّاسُ الى مَعالِم الاسلام \* فقالُ ذُلك العابِك الزَّامل \* اور رُجُلُ عُوْمَن لَمْ يَتَّمُ ثُلَاثُهُ أَيَّامٍ بُوضُوع واحِل \* وَلَكِن تَعَالَ أَيُّهَا الْحِاحِلُ عِفْ مَكَانَكَ \* وَتُبِّتْ جَنا نَكَ \* ولا تُكُنْ مِثْنَ ٱنْكُرُ وَتُولَّى \* وانْظُرْ إلى عُرُوسِ اللَّعْبُةِ كَيفُ تُعِلَّى \* فَنظُر ذُلَّكَ الله فَ اللَّهِ فَادُ اللَّعْبَةُ أَمَامُهُ تَتَبَعْتُو \* ثُمَ التَّفْتُوا إلى الشيخِ فَغُقِّلُ وه \* وطَلَيُوهُ أَرْضًا وسَمَاءً قلم يَجِلُ وه ي وهل السَّجِلُ ديد شي عَجَب ، عِنَّ اسطُوانات من حَسُب \* من جمانه اسارية شخف ارتفاعا ه تعولمي عصنة عشرة راعاه وغلظ حسمها وبد نها و بلا يقل را لرجل يعتضنها « وبالقي السوارى بها قل حطن « تيل انها شجر ق تطن « ولها ها صية عجيبه ، فرينه عمل كان به وطع الضرس « يضع غليه متك ارحبه عد حربته فطي قليه العال وحعه « حربته فطي قلك البرس « فانه ينفعه » ويسكن في العال وحعه « حربته فطي قل أسال من يك عن و ويه سير قنك عال أعان العبا رب العبا رب العبا رب الها من علامات الظرف والغراب « فان العبارة ويه عله السارية الفائقه » كا نت رو يا عمل المعالة المعالمة المع

#### # قصل #

سَمُرُقُنْلُلِسَ فِيهِ الْحَيْلُ وَلَاصاعُ يُصانِهِ وَلا يَعْرَف عَنْلُ هُمْ بِالمَيْزَانِ \*
فيها با لكيل حُسْبان \* وا نَّمَا مُعْرِفُهُ حَسَابُ ذُ لِكَ عَنْلُ هُمْ بالمَيْزَانِ \*
و رطل سَمْرُقَنْلَ أَرْبَعُونَ أُوتِيَّهُ \* كُلُّ أُوتِيَّةً بالمُثَاقِيلِ مائَة \* فَيكُونُ
و رطل سَمْرُقَنْلَ أَرْبَعُونَ أُوتِيَّةً بالمُثَاقِيلِ مائَة \* فَيكُونُ
و رطل سَمْرُقَنْلَ أَرْفَالُ \* كُلُّ مَثْقَالِ دُوهُمْ وَنِصْفُ مِن غَيْرِ زِيادَةً
و كُلُهُمُ الرَبْعَةُ الله فَعَلَى فَذَارُ طَلْهُمْ باللهِ مَشْقي عَشَرَةً أَرْطَالَ \* حَكَى في مُولانًا

معمود العافظ المعرق الحوارزمي ولقب بالعرق لأن سهام ترجيعا ته عَالَتُ تُصِيبُ حَبّات حُشاشات اذْ تُرْمى ﴿ وَتَفْوَى رُنَّاتِ ارْتَارِما عَدُواْذَ اللهُ الْعُلُوبِ فَتُصِيلُ الْوُمَاوِلا تُنمى \* فَانْ صَلَّعَتْ مِن العَلُوبِ حَجُوا \* تَطَايُرُ مَن اقتداحِها في الأرواح شروا \* في عرق برّناته الأرواح \* رويشعل بنعما ته الأشباح \* قال استصيف تهور في بعض أسفاره \* هَلَنْتُ مُلازم على متَّه في ليله ونهاره \* فنز لت عُساكره على حصن معصاره \* وصريب عيمته على مكان عال \* ليشرف منه على القتال \* ويتفرج عَى صُنع الرَّجال \* فقى بُعض الزَّمان \* حَضُرت عنك أناور جُلان \* وكان قل حصل له حسى \* أورثته كرباوغما \* وكانت منا والنوال دات حبك واحتباك \* ووماح القتال في التواء واشتباك \* فأراد أَنْ يَطَالِعُ الْمُوالَهُم \* ويُشامِلُ أَنْعَالُهُم \* وأَفْرُ طَتْ شَهْوَ تَهُ الى العُمَّه \* فِقَالُ احْمَلُولِي الى بابِ الْحَمَّم \* فِلْ عَلْ وَلِكَ الرَّحَلَانِ عَتَّ والطيه \* وأو قفاه بباب الضية وأنابين يل يه \* فجعل يشاهل المعمود إلى \* فاسرعت الى يك \* ود علت تعت عضان \* فأرسل احل

الرجلين الى عسكره \* يا مرهم باعن له من عجره وبچرو \* فكانه لم يبر مُليلا \* ولم يُروعُليلانقالُ لَنادُ عالى \* وعلى الأرضِ ضُعانى \* فوضُعنا هُ فسَقَطُ كَأَنَّهُ رَمَّةً بِاليه \* اركَ مَهُ على باريه \* مُ ارمل دلك الرَّجل الأَعْرالَيْم \* وامرهم عااقتَضْته آراوه وأكلُ عليهم \* فبقيت أنا وهُو وَجُدُنا \* لِمِينَ المُدُعنَانَ الله نقالُ لِي ما مُولانًا مُعمود انظر إلى شُعف بنيتى \* وقلَّة حيلتى \* لايك ب تُقبض \* ولارجل تُركُس \* ولورماي النَّاسُ مُلَكَ \* واوتُرْكُونِي وَ حالي ارتُبَكَّت \* الْأُمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا ولاضرا \* ولا الملب عيرا ولا ادفع شوا \* ثم تامل كيف سخواسه تعالى في العباد \* ويُسُرِل فَتْحُ مَعْلَقَاتِ البلاد \* وَمُلَّا برُعْي الْمُعَا فَقَيْن \* واطار مُيْبَى فِي المُعْرِبِين والمُشرِقِين \* وَاذُلُ فِي المُلُوكُ والْجَبابِرَه \* وأَ مَانَ بِينَ يَلُى الْأَكَاسُوةَ والقَياصِرَة \* وَمَلْ مَنْ الْا فَعَالُ الْا أَفَعَالُه \* وَمُكَ الْاَعِمَالُ الْاَاعِمَالُه \* وَمَن مُوَانا عَبْرُسَطِيحِ دْف فاتَّه \* لا بابِّل لى الله عُول الى مله الأنعال والطاقه \* ثُمّ بَكَى وَ بْكَا فِهِ مِقِي مَلاَّتُ مَالُكُ مُو عَارُداى \* فَانْظُرالِ مِنْ الرَّبْرِ \* كَيْفُ مُلْكَ بِهِ أَالْعُول مُسْلُكُ القائلينَ بالجُبْرِ \* وَأَ نَشُكُ وافيهِ بالفارسي بينين وُميا

پای نه و تفت بزیر قلم \* د ست نه و ملك بزیر نگین \*
 پای نه و تفت بزیر قلم \* د ست نه و ملك بزیر نگین \*
 توجمته نقلت دوبیت

\* قلاطُهرُولُ رَوَّ الْحَانِي عَلَيْهِ \* مِن مُلكُ شَقااللُّنا جانى قسِه \* \* لارحلُ لَهُ والتَّخْتُ مُوطَى قَلَ مِه \*

#### # فصل #

والماعساكرة وظرافي سلوكهم فانهم على دين ملوكهم كانوااستان ووالم من حيث لا يُعتسبون به مُسخر المهم عنيات الله فائن به مفتوحاً عليهم عبيات المنزائن به مُيسراً لهم مناه مناه مناه اللهم عنيات المنزائن به ميسراً لهم مناه مناه مناه مناه المناه وصار بطرق مناه مناه مناه مناه من المناه وصار بطرق الله مناه مناه من المناه ومن العلا به قل و بكر والكمور و حراب بوالموال المنور و وحراب والمناه وما رائد وما والمناه وما رائد وما رسواله من المناه و المناه و مناوحه به لا ين ميهم د اميه به ومناوحه به وادر كوامل المناه و مناوحه به لا ين ميهم د اميه به

ود رود رود رود رود رود و درد و و درد و در

#### # شعر #

\* لاينز عُ الأرنبُ أَمُوالُهَا \* ولا تَرَفُ الضُّ يِهَا يُنْجَعِرِ \* فَيَعْفُ بِعَضْهُمْ ثُمَّ تُراه \* مِنظِر الى أوس دلك الكان وثراه \* ثم يَعُولُ ليسَ هذا التّرى \* من مذا الترب \* ثم يَعزلُ عن دا بته ويا مُعلَ من دلك الترابِ و يَشُمُّه \* ثُمَّ يَلْتَغُتُ الى جِهاتِهِ الأو بَعِ فَيَقْصِلُ مِنْهَا جانبًا و يُومَّه \* ثُم لا يُزالُ يُسْيرُ مِن مُعَهُ مِن اللا عُوان \* حَقّ يُصِلُواالى مُكان \* قَيْعَ الْمُورِينَ وَيُعْرِجُونَ كَبِينَ اللَّهُ فَا مِنْ \* وَمَا فَي ذَٰلِكُ مِن الْمُعَلَّاتِهِ والخُزامُن \* و جن لك ا ذا و صُلُو الى عَمامِ \* ا رَبُرُ و الحي مُقايِر \* يتوجهون إلى الغب كانهم و ضعود بايل يهم \* اواو حسشا طينهم ذلك اليهم \* ورُبَّما تجيئون الى مَعام \* مرَّ على ما كنه فيه أيام \* ومضى عليه فيه شهوروا عوام ، وقيه شي مطمور ، ليكن الماحية وساعنه به شعور و فبمجرد يعنولهم البه المائدة بلك عليم ويطلعون عَلَيه \* وحين يطلع ما كنه طي ذلك يأكل نَلما مُهُ وجُمْرة بِلَا يه \* وكان لهُ ورايات في دُمُوم عَجيبه \* ومهام آراء في عمرهم مصيبة

وكانوا يعملون البقروير كبونها \* ويسرمون العمرو يُلْجِمونها \* ويُسِا بِقُونَ على ذَٰلِكِ أَصْحَابِ المُعَيل العراب الى قصَبات المَّعَانم فيسبقُونَها \* ويُطْعِمُونُ الْبُيلُ \* كُنَّمُ النَّلْبُ والْعَمْلُ \* ويَعْتَاضُونَ عَن شَعِير المفرس \* بالقِيم والأرز والله عن والزبيب والعُلَّ م \* و ربَّما أعو زُمُمْ و للسف السفرة فأطبر إدوا بهم محاء الشجرة مكى لى القاضى برمان النبين ابراميم القوشة العنفي المنسكور وحمه الله تعالى التازان والمتنارة لمَّا قُلُ مُوا مِن اللَّه يارة حرَّجُ من لَه عرَّة الفرارفار المن الشُّروسُ الم فعلواني ففيية تهوو \* و من جملتهم تا جربالما الحيه \* كان في عيشة رُهيا موله اموال واقرة وقيه + حمع ماله من صاحت المال \* ووضعه في قل رقمهال \* تم عمل الى يركة ماء فعفرها \* و وضع تلك القلْرةَ تُعْتَهَا وطُمُرها \* ثُمْ رُقِم الى مُبانِيها \* وأعادُميا مُهاالى مُجارِيها \* وهينًا سَتَتُ الوتُوبِ \* وقُلْ مُعِ اللَّهِ واللَّهِ للرَّحُوبِ \* قالَت لَهُ أمرأتُه على لسينا قرطين علوا عنا فعال العلى شعل شعليهما في الطريق شين انظر لهما مُكَانَا \* وسَلَصَلَ لَنَا بِفَعْلَهُ أَمَا نَا \* فَعَالُ أَمَّا الْأَن \* فَلَا مُكَان \* ثُمَّ احلُّ المار ومُعَهما في مقف مقيفة ، على هشبة لطيفة ؛ ثم رُكِما ؛

Digitizad by Google

وتُركا الله يارُوذُ مَما \* فلما حُلَّ بِكُمْشَى النَّمَارِ \* نُزُلُ مِنْهُمْ فُرِقَةُ قى تلك الله ار « فجعلوا يا كلون ويشر بون « وهم في عوضهم يلهبون « فبينا مم بعض الأيام في النشاط \* قرض العارا حُك تلك الأقراط \* فتُلُمرَحَت الوالوة وسقطت على البلاط فتبادر تا الجماعة اليهاجاريه ف كُأْنُهُمْ يَسُا بُقُونَ الى تُرطَى ماريه \* فَسُبَقْت الْجَمَاعَة \* ودعلت البلاعد ، فكشفواعن وجه الأرس مترع فرما ، فومك واالا موال الممي والتنسوها \* ربدساعة تبوراً يضاً كله اكانت وكل معضلة من القضايا اذارصَلَت النيم مانت \* وكُلُمِنهُم كان بل دين ملكه وفي قنه الى غايته عُرْ ج \* فان كنتُ مُعَلَّ تأعن أحوالهم وأعمارهم فعل ث عن البُورولا حُرَج \*

♦ فصل♥

المَّدُرُ وَ وَ مَلَ امْنُهُمْ مِن اَمْلِ اللَّهُ كَاءُ وَالْكَيْلَ هَا وَالْكَيْلَ هَا وَالْكَيْلَ عَلَيْهِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَةُ وَفُولِقُرَهُ \* فَشَلَّا عَلَيْهَا مُرَجَّهُ السَّمَةُ السَّمَةُ عَلَيْهَا مُرْجَهُ وَمُولِقُرُهُ \* فَشَلَّا عَلَيْهَا مُرْجَهُ وَمُولِقُونَ \* فَرَدُهُ وَمُولِقُونَ \* وَمِنْ الْمُحْدِدِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

وتعمل بلمامه وموملك فروة منهوش \* وبناحه وموطر طوري لبل مره و معنانته ومي جلود منزته ، مشاودة بعبل وعليها بِعَارِى قِلِ نِتَفَ الْقِرْنَاسُ رِيشُهِ \* وَقُلُعِينَ مُقُل بَكُنْهُ زُرْعَ عُوَانِيه وجشيشه \* أركب جُواده \* وحمل بازية وقصل اصطياده \* هُراً عَجماعةً من البط \* طي ما جل من البط \* فرفع يَكُ بالباز ف ساعه \* حَيى عابِينَ تلك المجماعة \* ثم وضع يك بخفض \* وأرسل البازف هِي الْأُرْمِي \* نصارَ يُعْجِلُ رُويْدِ ا \* قدا صَرَ للبط كيدا \* اذ لم غُكُن لَهُ تُوةُ الطَّيران \* ولا جُناجُ عُلَيه به يستَعان \* نوصلُ الى الطَّير بَسْكُون \* وهِي آمن ما يُكُون \* لانهالا تتوقع الملاء \* الا من حهة السماء و فلعل بينها فمانفرت منه و ولا مربت عنه و فلم تشعر الاوقل ولُبُ إِلَى وَاحِدُهُ وَلَكُ مِا \* فَأَدْرَكُهُ صَاحِبُهُ وَأَعَلَ مَا \* وَلَا رَحُلُوا هند مشق به وقد مُشَقُّوا أوراق نعمها من اعصان وحُود مااكَّ مُشق وكان مع يعضهم بقرة نهبها \* وحملها ماا عنك من الا موال التي سلبها \* وأركبها أسيرو \* وما ربهاماة يسيره \* فبعد سيرما يُومين او ثلاثة

وتُركا الله يارُودُ مَما \* فلما حَلْ بِل مُشْقَ النَّمَارِ \* نُزُلُ مِنْهُمْ فِرِقَةُ في تلك الله ار \* فجعلوا يا كلون ويشر بون \* وهم في موضهم يلهبون \* فبينًا مُمْ بُعْضُ الكيَّامِ فِي النَّشَاطِ \* قرضَ الفارِّ المُكَ تَلْكُ اللَّقِرِاطُ \* فتُلُمرَجُت لُولُوة وسقَطَت عِي البلاط؛ فتبادر عالجماعة اليهاجارية ا كُأْنُهُمْ يِنُسَا بُقُونَ الى تُرطَى ماريه \* فَسُبُقَت الْجَمَاعَة \* ودعَلَت البُلاعَه \* فَكَشَّفُواعن وَجِهِ الأرض مترعف رما \* نوجك واالا موال كامي الله والله واللولولة والمورد والمورد والمورد والمالي المورطين واقتسُوها \* ربدُساعُهُ تَيُوراً يضاً كُلُه الكانْتُ وكُل مُعْضِلَةُ من القَضاية اذارصَلَت الَّيْهِم مانَت \* وكُلُّ مِنهُم كان بل دين ملكه وفي فيه الى غايته عُرْ ج \* فان كنتُ مُعَلَّ تأعن أحوالهم وأعمارهم فعل ش عن البُورولا مُرْج \*

♦ فصل♥ ٠

يَكُى اَنْ واحدُ امنهُم من المل الله كاء والكيد عدا واحدُ فَصل الشِّناء الدُّوْ وَفَعَصَلُ الصَّيْلَ \* فَا عُرْ جُمْرُ حُوبُهُ وَهُونِقُرُه \* فَشَلَ عَلَيْهَا سَرِحُهُ وريد راد ومرع شبة مكمرة \* هرزه تضيب مل ور \* وحزا مه حبل مبتر \*

وتعمل بلنامه وموملك فروة منهوش \* وبناجه وموطرطورم لبل منفوش وشُك كِنالْتُهُ وهِي جُلُود منزته \* مَشْلُ ود أ يَعْبل وعُلْيها مُرُوق مِلْزِ قِهُ \* مهامُهاقل البُوت \* وحنيتها قل استُوت \* ومعه بِعَارُونَ قِلْ نَتُفُ الْقُرْنَاصُ رِيشُه \* وَقُلْعِ عِنْ مَقُلْ بَلُنْهُ زُرْعُ عُزَانِيه وجشيشه \* أُركي جواده \* وحمل بازية وقصل اصطياده \* هُراً يهماعة من البط \* في ساجل من يرحط \* فرفع ين بالباز ف ساعه \* حَيى عا بُن تلك المجماعة \* ثم وضع يك بخفض \* وأرسل البازي هِي الْأَرْضِ \* نصاري عَبِلُ رُويدًا \* قدا أَضَرَ للبُطِّ كَيْدا \* اذْ لم يُكُن لَهُ تُوةَ الطَّيْرِ ان \* ولا جَناجُ عُلَيْه به يُستَعان \* فوصَلُ الى الطَّيْرِ بَسْكُون \* وهي آمن ما يكون \* لانها لا تتوقع الملاء \* الا من حهة السماء \* فل عل بينما فمانفرت منه \* ولا هربت عنه \* فلم تشعر الا وقل ولُبُ إلى واحدة وفلكُ ما \* فادركه صاحبه وأعلَ ما \* والرَّحلُوا هند مشق وقعل مُشَعُوا أوراق نعمها من اعصان ومُود مااكم مشق وكان مع يعضهم بقرة نهبها \* وحملها ماا عنك من الا موال التي سلبها \* وأركبها اسيرة \* وما ربهاماة يسيره \* نبعل سيرما يومين اوثلاثة

قُلْقُت \* وِنَا دُ دُبِلِسِانِ مَا لَهَا أَنَّهَا مِالْهِ لَا خُلِقَت \* فَلَمَّا لَمْ تَجِلُ مُعْلَجًا مَا شُكُت \* تو كُلُت ملى الله وبركت \* فأنزلُو الراجبة عنها وصاحوا عليها فلم تقم فعلوا أحمالها وضربوها فلم تتعرف فأوجعوها ضرباه وأَشْبَعُومِ الْعَنَّا وَسُبًّا \* وتلك المُهَا كُنَّهُ بِارْكَهُ نَادُ مُوْمَا وهُمْ يَضُر بُونِها \* الى أن كادُوا يُهلِّكُونها \* قبن شاحط بُقلُ مها \* ومن حافي مرود وما \* ومن متعلق بقرنها \* ومن متشبث بأد نها \* ومن مافسة مشبهة فيلُ الرَّمَة \* فعَجُرُ واعْنها \* وأيسوا منها \* فبينماهم على ذلك وقد ضاقت عليهم السالك \* واذ الهم بشيخ كُوسَي \* كأنَّهُ شَجُرة عُوسَي \* قل سُلُكَ المشارق والمعارب ، ومُرت به أنواع التجارب ، وقا سَي بُرد الأمور وحرفا \* ود اي حلوما ومرها \* وعرف عيرما وشرما \* مربهم \* ومُمْ فَ حُرْبِهِم \* فلمَّار آمُمُ أَسَار في \* عاجر بن حَيار في \* سَكَاراني ومَا مُمْ بُسُكُارِي \* قَالُ لَنْعُوا عَنْهَا أَنْ جِنْهُ \* ثُمْ دُفًا مِنْهَا دُمُو الرَّاقِي من د عدية واخَلُ كُفّاس لراب العمان عيش الشباب والمُعرَّف طى قرنها \* وصبه نى الدُّنها \* تم هُزُو اسها في مَنَا علها \* حَتى و صُلَّ التراب الى صماعها \* قرفيت قايمة \* وهي من ذلك الرغام والممه \*

ومعلَّت تنفض رأ سها في و زاد بن اصطرابه اوشما سها في وطلبت السيري وُكاهُ تُ تَطْيِرِ \* فَأَعَادُ وَاغْلَيْهِا أَحْمَالُها \* وَزَادُ وَا ثُقَالُهَا \* فَصَارِتُ مُلْكُ الْمُلْيِهِ الْهِ تَعلُ وولا يقلُ وعليها فصل فوكان في عسكوه من التراف عباي إلا صنام \* وعبادُ النَّارِ من المَجُوسِ الاعجام \* وكَهُنَّةُ وسَحَرَه \* وظلَّية وحَقَرُه م فالشَّرْكُونَ مُعملُونَ أَصِنا مُهُم ، والكهان يشجعونَ مع و رود ما مور المراكب الميتة والله مالسفوج ولا يفرقون بين مخنوق وَمُلَّ بُور م \* وَمَا سُمَرًا وَن \* وَزُواحِرُمُوًّا صُون \* يَنْظُرُونَ فِي ٱلْواحِ الضَّان \* ويُعكُبُونَ بِما يُرُونُ فيها على أحوال كُلَّ مَكان \* وما حُلُ ثُ في كُلُّ بِقَعْدُ \* من الأقاليم السَّيعَةُ \* من الأَمَانِ والْحُوفِ \* والعَدْلِ والمعيف \* والرُّحْي والنُّع ما يكون \* قلا يكادُ و لَ يَغْطَنُون \* ولَهُم أيام \* وشُهُو رُواعْوام \* كُل عام مُنسُوب الى حَيوان \* يَعْسَبُونَ بِهِا مَامُضَى مِن السِّنِينَ فلا بِمَّأْتُ فيهازيا دُوَّةً وه المخطالهم معط يسمى دلبرجين \* رايت حروفه احداً وأربعين \* وسبب زياد ته انهم يعلُون التَّفاعيم والإ مالات \* حُرُوفًا وكُلُّ لِكُ البِّينَ بِينات \* فَتُتُولُّكُ الزُّوا بُلْ \* وَكُلُّ حَرْف زا مُّلْ \*

والم السّعنا و فلك الم المسكن الله و المعارفة و المعارفة و المعارفة المعارف

#### به فصل به

وكاكان فيهم من حبل على الفظاه ، والقسوة والغلاظة ، ومن هوتكيل الرحمة بل وعلى يم الاسلام ، كفرة فجرة أوغاد أنذ ال طغام أغتام ، الرحمة بل وعلى يم الاسلام ، كفرة فجرة أوغاد أنذ ال طغام أغتام ، قل اتخذ وه من دون الله ها ديا و تصيرا ، واستكبر وابه في أنفسهم وعتوا عنوا كبيرا ، استجره م كفرهم وحبهم إيا ه ، الى انه لوادعى النبوة أوالالهية لصل قوة في دعواه ، كل منهم يتقرب الى الله تعالى

مِرْه \* يُنلُولُهُ الدَارِقُع في شَتَّة ويفي ينكره \* واستُرْطى اعتقاده الى تَيْرُو \* وكان تَرْقِي مُعَد في المُعامِية \* حَق وصل إلى مُقام الزاقية \* قَيلُ إِنَّهُ كَانَ فِي السَّفَرِ \* فَولْق واحْلًا امن العُسكو \* كُانُ الكُرف عَطْفَ وتيته \* اوالسوى أمال شقته \* اوعى خال لا يتوجه عليه فيهالوم ولا عنب \* فَضَالًا أَنْ يَعْرِبُ عَلَيْهِ صَرِبُ الصِّبِ \* فَقَالَ تَعُورُورُ وَعَالَمُ لمُحَبِّد قاطع \* يَعْطُعُ رَّأُ سُ مُل العاعل الصائع \* ولم يزو على مل الكلام \* هُ مَعُهُ وَاحِدُ مِنَ اللَّهُ الكَّفَرَةَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ تَيْمُورِ \* وَهُوَ امير كبيرمهمور \* قل البسد الله توب النقب \* ولم يشبه عيامن روالم الرَّحْمَه \* فَفِي الْجِالُ سَلِ رأسه من بين كَتَفِيه ، وحَملُه الى تيمورووضعه هِينَ يَكَ يِهِ وَ فَقَالَ ثَيمُورُو يَلُّكُ مَامِلُ الْأَمْرُ الْأَفْظُم و فِقَالَ مِنْ الرَّأْسُ اللَّهِ أَشُرْتَ أَن يُقطُّع \* فَأُعجَبِتُهُ هَا العِبارُه \* وابته عَ بأن أمرة يمتَثُلُ بِأَدْ يُ أَشِارُه \* وَكَانَ فِيهِمُ الْظُرُ فَا عُوالاً دُ بِاء \* وَالاَ ذُكِياءُ والشعراء \* ومن هم في الغضل أعلام وعلماء \* وفيهم المعقق \* والماحث فى العُلُومُ والمُكَ تِنْ \* ومن شارك في كلّ العلوم \* و بعثُ فيها بعثًا شا فياً

هن طريقي النطوق والمفهوم « ويقرومل مُب الصوفية واحيا والعلوم « ومع مل البعضهم يمضى على مقتضى ماعلمه وكان من الله ين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرصم \* وبعضهم كان مُعُرِقة الساشية \* واللَّطا فَهُ الغاشية \* والعلم الوافُّ والطُّرف الشابي \* والحَمال الفاسَّ \* والعُمال الشابع والكلام الوائع ، قُلْبُهُ أَتْسَى من العُبُور و فعله المكى من ضرب الصارم اللك روي في قولون من قول عير البريد ويمرقون من الله بن كالمُون السهم من الرقيه \* والداوقع مُسلِّم في مُخاليبهم الله اوابتاكي عُريب بتعنى يبهم \* صَنفُ ذلك العالمُ المُعقق \* والعبرالله تقد في استغراج الله الواع العدامة \* وأسناف العقاب \* واستحدر فى فنون تعل يبه كُتبًا ومُسائِل ﴿ وسُرَدِ فِي عَلُومَ تُثْرِيبِهِ عُطَّبًا ورسائل \* فيصير دلك المكين يتصوف \* ويستغيث ويتلون \* ويُسْتَعِيرُبا لله وآياته \* ويُسْتَشْفُ بُكُلُ مَانِي أَرْضِهُ و سُمُوا ته \* من ملك ونبي \* وصل يق وولى \* وقد لك المليم يفعك ويتظارف \* و يَمَّا يَلُ و يَتَلَا طُف \* و يُنشُلُ لُطَانفُ الأَشْعَارِ \* و يَمَّثُلُ بطُرا لنَّم النُّوادروالأعبار \* وربًّا فحرق ربَّكَيْ وتأرُّهُ لما يَعْمَلُ بِلَّالِكُ

من التعلىيب وانتكى وصاركيم فن تضاة الاسلام السنول على مال اللا يتام الخطب ويمكى وفعله في تلوب السلمين ينكى وقا كانوا في دمشتى في علوالى بيت واهل من الاعيان برقاق الغجم ا

هُ تَصْرَعليه لَعَيْدُ وَسُلا مُ عَلَقت عَلَيه مَنالُهَ الله الأيّام والعقاب فَقَبُعُوالِ الله الله الله الله المنافرة والمتفرخوا النّفادس والعقاب والعقاب في يُعرف في المنفرخوا النّفادس والعقاب والمنتفرخوا النّفادس والمنفورة في المنفرخوا النّفادس والمنفورة في المنفورة والله المنافرة والمنافرة والمنافرة ووقضوا من المنفكة والمنتفرة في المنفورة والمنافرة والمنافرة في واحد منهم المنفرة المنفورة والمنفورة و

\* عَجِبْتُ مِن شَيْخي مِن زُمْك ، و ف كره النَّا رُ و أ مُو الَّهَا \* به يَعَارُهُ أَن يَشْرُبُ فِي نَصْلُهُ وَ يُسْتِرِي الْفَضَّةُ لِدَكَ مَا الْهَا هِ وكانوا الحار أوالقَلَ عَ المَرْعَفُونِ الْمُفْرُو الْمُ السَكْرِ الْمَعَرُونَ وَوَلَمْعُوهُ لهُ في صيني المَخْوافق ﴿ وَصَبُّوا عَلَيْهِ المَاءُ الرَّائِقِ \* فَيَسْكُرُونَ هُمْ مِالاً قدام القوادم \* ويُعكُو ذلك الفلمق المووم من الروائع \* ثم يترجه الى ما حب المنزل \* ويفعك عليه وهوني أشده الكون من العدات ويَسْخُرُ مِنْهُ وِيهُ زِلْ \* ثُمَّ يَهَا يُلُ مِن صُوتُ المَّالِي وَالْمُنالِي \* وِيكُنَا وَلَيْ مِن تَلْكُ الْمَاكِلُ وَالْمُشَارِبِ وَيُقُولُ بَشَّرُ مَالُ السَّفِيلِ عَارِثِ اووارِت، وكان في عُسكره كتير من النساء به يكيس معامع المه معامع المهام ووارع الباسام ويقابلُن ألرهال في ريقا تلن أشك القتال ، ويصنعن أ بلغ ما يصنع الفيخول من الرَّحالِ في التوال من عُلَمْن بالرَّمْع وصُوب بالسَّيْق ورُسْق عالنبال ، وإذ اكانبُ ا حل إمن حاملًا وا عَلَى ما ومُرسانر ول الطُّلق ، أنعت عن الطَّامِق واعتراب العلق وزلت عن د ابتها ورضفت معلها ولفته وركبت د ابتهاوا عل ته و العقت الهله \* وكان في عسكر ه ناس رَلْدُر اني السَّفَرِ \* رَبِلْغُو ارتِزُوجُو ارجاءُ مُمَّا وَلا دُولِم يُسْكُنُوا

العضرة وكان في عسكره ناس صلحاء عباد ، و رعون زهاد أجواد أعجاد \* أَهُمْ فِي النَّهُ يُوات أُوراد \* وفي وقد ما اصل أرواير اد \* د أَبُهُمْ عُلاضً مَأْ أَبُورِ \* اوجُبرُ مُكُسُورِ \* اواطْفاء حَرِيق \* اوانقادُ غَرِيق \* الرَّاصطناع مُعرُّون \* او اعائمَهُ مُلْهُوف \* مُهما أَمْكُنُهُم \* ووصَلَت اليه بأنهم \* امابقو قوا يل \* وامابنوع على يعة وكيد \* واما باستيها بواستشفاع \* اوتعويض وابتياع \* وكانتُوا سا دُرينَ مُعُهُ مِالاَصْطِرار \* ودا يُرينَ مُعَهُ لَهُله المُعانى بالاَعْتيار \* حَكَى لِي مُولانا. حَمَالُ اللَّهِ مِنْ المُعَلِينِ \* احمَلُ المُعُوارُ زَمْيًا حَلُ الْقِرَاءِ المُشْهُورِينَ الْمَعَودين \* وكانُ المامُ عُلَّ سُلطان في صَيْوته \* واها مُمَن رَسْته بعل وقاته \* أُمَّ عَطِيبَ برُوساوبها أدر كَعُنه المنيه \* سنة احلى وثلاثين وتمانما مه \* ر حمه الله تعالى قال كنت في سمر قنل في مدرسة على سلطان « أَعَلَّمُ مَمَالِيكُهُ وَأُولا قُد الْأُمُواءِ القُوآن \* فَأُرْسُلُ اللهِ جَنَّ الظُّلُوم \* و مُو مُتُوجُهُ الى بلاد الرُّوم \* أَنْ يَتُوجُهُ اليُّه \* ويَفِكُ مُو والإُ مِيرُ سَيْفُ اللَّهِ ي عَلَيْه \* فامتَثُلُ مابه أمَّر \* واعلُ في عداد أمبة السَّفر \* وقال لى مُينى مرافقك \* واقطع علا بقك \* وعل اهبة سفراد \* واعمل

مِعْلَيْةً وَعُطِكُ وِنُقُرِكُ \* وَوَا نَقْنَا فِي الْمِرَانَقَهُ \* فَأَنَّ مِنْ حُسْنَ الْمُرَافِقَةُ الموافقه به فاستعفيته من الله ماب و فتحت له في سل عودته المعفر كُلُّ باب ﴿ فِقلتُ لَهُ يِا مُولاً يَا أَرْجُلُ مِن أَمُّلِ الْقُرْآ نِ وَأَلْفَالَّهُ ﴿ مالى بفتر باب السَّفُر من طاقه \* لأنَّ سَعيفُ البُنيان \* رِحُوالاً زَّكان \* الاجلدُ لي على المحرَّكَ \* وان كان في صحبَة مُولاً نا الأميوكُلُّ عَيْر وبركه م عُصُو صامل من االسَّفُر البعيل الشُّقه ، التَّعَير السُّقه ، ومَعْ كُونِي لَيْسَ فِي عِلى ذَلِكَ مِن طَاعَه \* لا مُمَلِ فِي مُناحِ السَّفَرِ ولاناقة ؛ وأمَّا أنتم فالسفر عليكم حتم لازم ، وحقَّ ملازم ، لا يسعكم فيه التَّغُلُف \* ولا يَفْسُرِ لَكِي فِيهِ المُطُلُّ والتَّسُوفِ \* فلم يُعْفِي \* وَلَعْلَلُ لِي بِعِلْ عَلَّى فِيها و لم يُشْفِي فَلم أَزَّ بِكَ اص الإ ستعداد \* وتُعصيل الرفيق والزاد \* أُمْ سِرْناحق والله المُناحُلُه \* وقدركِب في الجادة وجله وجله \* ورُأَيْنَا مِن تُلْكَ العَسَاكِرِ \* إِنَّ الْإِلْوَلُ لَهَا وَلاَّ إِنِّهِ إِنَّ انفُرُطُ أَحُلُّ من سلك مماعته \* وضل معتز لا عن سنن منته \* لا يصل اليهم بالسر ج الشبع ولا يُهتَك عالى سُنَّةٍ جُما عَنِه الاان كان يَومُ الْجَمْع \* فبينا أنامعهم أسير وقل وهن مي العظم الكسير ، والرُّول التعب

والخُلُدِمِيّ النَّصُرُو إلْوَصِب \* ومُللَّتُ السَّرِي \* وعُلُمْتُ السَّرِي \* نَعْضَت يِلُ عَمن الرَّفيق \* وأَحَلْم تُعلى فَجُوة من الطَّريق \* فلمَّا أَن حَلُوت \* مُينَمِّتُ بِالْقُرِآنِ الْعَظِيمِ وَتَلُونَ \* ثُمُّ السَّهُوا فِي اللَّهُ وَقُ و الشَّوق " فعُلَقْتُ وَاشِيقَ مُلَقِى الى فُرْقِيدِ وَكَانَ مُورِيهِ الْمَيْدِ مِن رقيق المقطوع ط ركعيم للرصول ووالكم محمد شمول على كاس شمول بنسيم الشمال معلول و برضان العبيب مشول « قال وا دا برَجْلَيْن سَعيفين ، مَا لَعُود البال كَيْفِين \* الشَّعِثْينِ أَصْفِرْين \* فَوْق طِبْرين اعْبُرين \* بصرافى من حنب رعك المام علوق الوتد بالطِّنب وفيعلا يراقبان احوالي ويُستَمَعَانِ أُقُولِي \* فِلمَّازُ مُزَمَّتُ زَمُزُمَّقٌ \* وكَفَفْتُ هُيمَتِي \* وكَتْبَ فِي عزانَة صُلْ رِي مَوا مِرْكُما في \*وعُنَّتُ بطا بعُ دُعانِي رُوامر آياتي بَكِيالْنَا حَاتِ \* وَالْبَاعِلِ دَعُواتِ \* ثُمُّ الْفُلُوكُ وَسُلَّمًا \* وَالْمَثَوَّا لما سمعاه من تلاوتي وتربُّه \* وقالا أحيى الله قلبك كا أحييت قلوبنا \* ومُعُوتُ بِماسطُوتُ في الواج صل ورنا يُعْسَى تِلا وَبِكَ ذُنُوبُنا \* أُمُ إِنَّهُما آنسان بالخطاب وجاريان بالسوال والجواب وإذا مُمامن صميع المَهُ عَمَا فِ وَعَالِمَ عُسْكُور تَهُورِ \* وَمِن ضَيْفُ التَّمَا رُوسِنْ الفَّتُن

والشُّرُور ، ثم سَأَلًا في عن عَهَا رَف و وَهَا رَف اللهِ وَهُمْ وَهِن رَفيقي في مَلُ السَّفَرُ وَهَا رَى \* فَا عُبَر تُهُمَا عَن مُولِد في وَهُمْ تَلْ في وَهُمْ تَلْ في وَمُسْقَطِراً سي مَن بَلَك ي \* وَأَيْ مِن اَهِلِ القُرآن \* واَيْ مَع يَحْل مُلطان \* فَقَا لالي عاسيَّلُ نا الشَّيْ انْما هِمُنا اليَّك لَعُهُم اليَّنا \* والْاسَانِلُولَه عن شُي عِلَى نَا الشَّيْ اللهِ فَقَالاً \* فَقَالاً \* فَلَن تَجُل ان مُلُولا \* فَقَالاً \* فَاللهُ عَن اللهُ فَقَالاً \* فَاللهُ عَن اللهُ في اللهُ عَن اللهُ في الله عن اللهُ عَن اللهُ عن اللهُ في الله عن الله عنه الله عنه الله عن الله عنه الله عن

### # # # #

\* ومن لم يعرف المخيرة من الشريقة فيه \* فما لله ياسية باسية باسية باسية باسية باسية باسية باسية باسية بالله من أين تأكل \* فقلت على عوان \* عُلَّ سلطان \* فقا لا ما حُولُ من الله سكر حلال \* ام حُرامُ و وبال \* فقلت الغالب عليه المناه والله والله والنه بالمناه والله والله والنه بالمناه والغارات والغصب \* والإعتلامات والسلب \* فقا لا والله يا أمام \* في النا الا دُب ادوا جهناك بهل الكلام \* ولكن أنتم أمل العلم \* في العفوض المجان والعلم \* وأنتم أولى عبر التسير وفك الأسير \*

وتيسيرا لأمر العسير \* فقابل مناهل الفيص بالصُّفي \* ولا تعامل ملاا ١٢ إِلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اللِّهُ فِي اصطَفا الله المَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْلُ بِهُ عِبْلُدُ وُولِينَ لَهُمْ فيهِ مُعْلِمُ حَلاله وحرامه ﴿ لا تُواعِدُنا نِما تُعَجّمنا عَلَيكُ بِه ﴿ فِإِنَّ الْمُشْلَعُ الْمُرْشَلَعُ السَّفُونَ لا يُواخِلُ وَلكُ بِعَلَّةِ الدِيهِ \* فَعَلَّت كَلا سَلا مَا شَنْعًا \* فِسُلْسِلا مُهُمَا أُرَدْتًا \* فَقَالاً يَاسَيِّكُ نَا أَمَا كَانَ لَكُ مَنْكُ و حَدَّةً عِن سرانعة مولاء الله م والتعنف بالمحلال استغناء عن الكرام \* فقلت إنَّى دُعَلْت فِيهِم وَا نَامُضطُر \* وَحُرَبْتُ مُعَهُم وا نَاكا رِوْمُجِبُر \* وا كُرُمُهِ محلّ سلطان \* وكما ياني بما حباني من الإسسان \* نصعيبتهم وعين داتى من كُعل الرّاحة مُرها ﴿ وحُملتنى فريمي في سَفْرِي كُرها ووضعته كُرُما \* فَقَا لا ارَأْ يَتُكُ لوا مَتَنَعْتَ عِن الْخُرُوجِ اكانُوا يُريقُونَ دُمُك ويأمرون أولادك ويسبون حرمك \* فقلت لاواسة \* وحاشاسه \* فَعَا لا أَكَانُوا يَعْبِسُونَكُ وَيَضْرِبُونَك \* وَفِي مُقَام المُصادَّرة يُعِلْسُونَك \* فعُلْتُ أَنَا أَمْنُعُ جَنَابًا \* أَن يُسُومُ وني عُسْفًا و مَن ا با \* لا نَّي حافظ القُرآن \* والقُرآ نُ حافظي من من النُّغسران \* قالانغايَهُ نعلهمُ

مُعَك \* اذ ار أوا تعززك وتنعك \* أنهم كابو أيشمونك \* و يعملون الى معلومك فيقطعونك ويستطون عليك وينعون برمم الواصل البيك \* قلت ولا كانواا يضاً يفعلون كل الدوتعر زَف و مُنعى ما يحطمن مُكَانَتَ عِنْكُ مُم الى مُلَالاً ذُف \* ولكنهم ما يُولِي قاصّتُ بيت \* وما دُعُولِي قالْخُلُ عَتْ وَلَيْنَى أَبِيْتُ \* فَقَالِالْأَيْصَلِي فَلَ النَّاعِلُ وَفَيْدُ وَكُورَا وَحَجْهُ \* ولا يَسْلُكُ مِكَ الى صَمَّةُ الاعتدار بين يكى الله تعالى سُواء المحجَّة \* فهلا حلَّستُ في مُكَانِك \* و اشْتُعَلَّتْ بِعَلا وَ ة قُرْآنِك \* و مُطالَعَة عَلْمَكُ وَمُبَاحَتُّهُ المنوانك \* و فرَعْتَ بِلَ نَكُ عِن الكلَّال \* وملَّاتُ بِطُنْكُ مِن المحلَّال \* واحتبيت في حمى دينك عن مولاء اللهم \* واسترحت من -الإضطرار إلى تُناول المعرام \* مُعُ انا سمعنا من أمثالكُم \* ما قل صُربً في أَمْنَالُكُم \* أَمُلِ الْقُرآنِ وَقَاصَتُهُ \* أَمْلُ اللهُ وَعَاصَتُهُ \* وَأَنَّهُمْ عَتَقَاوُهُ بِينَ عُلْقِه \* وببركاتهم أ دُرُّ عاب رزتِه \* وأن الملاطين \* ملوك الناس أحمين \* وأنكم أنتم ملوك اللوك والسلاطين \* وا دا المنقكم الله وأعناكم النَّاس \* وصرتم لا نسان العالمُ بمُنزلَهُ العَلْبِ والكبدوالراس \* ولم يبق لا حُد عليكم ملطه \* أمالقيتم انتم انفسكم

ما يُل يكُمْ الى ما الورطة \* وتها فتم على التهالك تها فت القوا شعلى النّار \* وتشبَّتُمْ مع كُو نكم قا دريس على النّالا من ما ديال النّووالإ ضطوار \* فكيفَ يَعنيُ من اللّه عند الله عند

#### \* كا قيل \*

\* مُعاشِر البَّر ا عِيامِلُح البَلَكِ \* مِايُصِلُحُ الْلَجَ اذ اللَّهُ فَسُلَ \* فَكُلْنا فِي مُلْكِ الْلَجَ الْسَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ فَكُلْنا فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكُلْنا فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكِ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِمُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

## \* وقبل \*

\* في مثلُ ما بله يا حَمامُ البان \* أنا بالقل و وانت بالأغصان \* ويَنفَسا تَنفَسُ الصَّعَل ا \* وَيَنفَسا تَنفَسُ الصَّعَل ا \* ويَنفَسا تَنفَسُ الصَّعَل ا \* ويَنفَسا تَنفَسُ الصَّعَل ا \* ويَنفَسا بَينَ ما بينَ قصتنا وقصتك في اللّف \* فورَبُ الخافقين \* إنّ بينً القصين لبعث المشر قين \* ولكن ما للمقال مجال \* وماكلُ ما يعلُم القصين لبعث المسرفي الأعلان \* وإنّ المسيطان لها آذان \* فقلت به النصاليس بحجه \* فلاتعل لاعن مواء الحجه \* فقالانس المضطرون

سُبْرًا \* المَّاسُودُونَ قُهْراً وقُسُوا \* وانّا مُكَتّبُونَ فِي أَلْبٍ يُوان \* مُضافُون الى واحلَّىن أَعْيَان الْأَعُوان \* آدُ اورُدُ عَلَيْنا مُرْسُومُ بِالْبِرُوزُ \* في يُوم عِيد مَثَلًا ارْزُورُورْ \* ويَكُونُ النَّورُوج وَزُقْتُ النَّالَهُ \* وَيَأْتُونُا واخِذُ الى وَقْتَ العَصْرِ \* لَم يُكُن لَهُ جَزا عُنِهِ آلْزَتُكُمه \* الآالصَّلُ اوخَرْبُ الرُّقيَه \* فَضُلًّا عَن ضُرْبِ و يُعْتِم وشَبْناعَه \* أورُفْع عَلْ ل اوتَعليم شَعَاعُه واين التَّعن تعود ما وتَعلَف اوا ستِنا وبلَ يل توار اوتوقف و فنطي ملك مراشل من المستوفرون \* وعن مثل ماجر فعلى أ ضوابدا من من البكاء مُتُعُرِدُون ﴿ مُصِيغُونَ اللَّهِ الما شَاوَوما اَمْر \* عاملُونَ بِمُقْتَضَى زَخُمُ اللهُ مَن رُأَى العَبْوَة فِي عَيْدِوهِ فِاعْتَبُرَ فِي رِيالْيَتَنَا الْمُكَنَّا التَّعُويلُ عن مُبِلِكُتِه ، والْرَحْيِلُ عن الْمُلْيِم ولايته وسُلْطُنْتِه ، وكيف لنا بعالى ومى مُسْقطُ وأَسِنا ﴿ وصفلُ الاحتادِ مُعَظُّ الدا مِنا ﴿ واللاف رسْلَنا ﴿ ومُزْدُ رَعَاتُ مُعِيشَتِهِا ﴿ وَمُلْهِ رُجُ أَمَا لِنَا وَمُعْرِجُ أَبْنَا لِنَا \* وَمَقَامُ مُمَا لِلنَا وتُعشا برنا ﴿ وَمَثَابَةُ قَاطِينا وَهَا بِرِنا ﴿ وَلَوْعَابُ مَنْ هُوَ إِمِّ تَبَا لَلَّا جُلَّ جُل فَضْلاً عَي بِلْبُلِ الْمُعْدُ مِنْ لِي الْمِعْفَ الماقينَ سَيلُ الظُّلْمِ وَالْحَيْفِ وَلَتْحَكُّم في رقاب سافرناها من المرت بالسيف ، وأما إذ ابر زُفار عَزُ منسا

على السيرمُعُهُ وَلَيْهُ وَنَا \* فَنْ مَالُكُمْ مِنْهُ نَعْيِب \* و أَفْ حَهُمْ يُرِيلُ ذُلكَ الْمُرِيكِ الرِّيبِ فِينَا عَنَّا اللَّهِ اللَّهِ المقل الله وكُلُّ مِنَا ابن عُمَّ الأَعْرِ وَجَا رَجُ وَلُهُ حَرَا بُ فَيَهُ شُويَقُهُ \* وَمُعَهُ كُلُفَهُ نَفْمِهُ وَقُرْسِهُ وَهُلِيقُهُ \* يَصُومُ مُلَ فِي اللَّهُ هُرُ وَيُقَطِّرُ عَلَى مَايُسُلُ الرَّمْقِ \* وَيُلْبُسُ مَا يُسْتُرالُعُورُ ﴿ مِن رُفًّا لمَّيا بِوالمُخَلِّق فَي كُلُّ ذَلكُ مِن زُرْع أيد يناو كُذَّنا \* ومابلً لنا فيه من عُرَق جُبيننا والمحكاللُ عايَةُ جُهال نا \* لانتعر في الله أَحُلُ ولا لعرُّضه \* ولائقتُ في طُريق ابرامه ولانعضه \* ولالاحك عِنْكُ نانشُ \* ولا بَيْنَنَا وبينَ أَعَلَى علا قَهُ ولا مُبَبّ \* ولكن يا مُولانا البلاء الطَّام \* والمُصانب العام \* أُمَّ رقصاً رؤَّسُهما يُمينًا وشما لا \* وارتعك ت فرانصهما ميبة وجلالا \* وابيضت شِفا مِهما \* وامودت حِبِالْهُمَا \* وأَعَلَى الْهُ الْهُ اللَّهُ والعُويل \* والتَّعَبِ الانتهابُ العريفُ المُعْلُويل \* فَو الله لقاد ابت نَفْسي لَكَ يَهُما \* واستُصْفَرتُ كِما رُ المُشاتُرِ بِالنَّسْبَةِ اليُّهُما \* وتفكُّر تُ تهادُ عاممًا من شأة الإُجْر \* وعُلَمْتُ أَنَّهُ ماهما القابضان بكنيهما على الجُمرة ثُم تأرَّمت آها بعل آه . وقلتُ بالله ياا عنوتاه \* وما ما البلاء الطّام \* والمُصابُ العام \* اللَّه عن

دُكُرْبُاه \* قالا خُيُولُهُ ومُو الشينا \* وحُواللُ مهاد ما وغُواشينا \* نَرْفُقُ بِهِ الْى الْتَجَمْيل فِ وَمَا نَرْكُمُهَا إِلَّا وَنْتَ الْإِعْمِاءِ فِي الرَّحْيَلِ فِي وامر قضيها تصم طهورنا به وأهبكر أمورنا به واضطرناا لى العُوضِ المدماء السلمين واموالهم \* وألها ناال عي زرعم وتعلل و بالهم \* ومانكُ رَى كيفَ المَعْلُون \* وأَنْ نَنْعُوامِن دِ الْكَفْنُون \* فِباللهِ يامَيْكُنا الشَّيْزِ مِلْ تَجِلُ لَنَانِي مِنْ اللا مُوالِعَالِي رُمُّهُ \* او مُلْمِن قطرة بُرُودٍ تُطْفِيُّ مِنْ الْحَرارَةَ وَتُسكُّن شُرَّقَ مِنْ الْجُصَّةِ وَقَلْتُ لِا وَاللَّهِ ﴿ الَّا عِنانَا ا سه ، وأيمُ الله لقد أَسْبَعْتُما في شُرّا ، وجُرِّعَمّا في صَبْرًا ويُقْول ، وارسعتماني نكن او صرا \* ركان مروم اي \* من نصي رعال ب يكفييه إلى يرم تكفيني فعل زدنمان بالاعطى بالاس م وعنا على عَنَا بَي فِعِمَا للهِ مَنَ أَنْهَا وِمِالسَّمَا وَكِمَا وَفِي أَفَ تُطُولُونُ كُمَا وسَمَاوُكُما \* ومُعُ مُن أَنْتِهَا فَعَيْمُ مَا مَنْ يَتُما فَ فَعَيْرِا لِي وَلَا تُعَيِّرِ إِنْ لَا عَيْ فَيُكُلُّ وَقِبِ النَّكُما \* وَأُفِرْزِيالِسَّلِامِ عُلِيكُما \* فَعَالاً مِامُولانا \* المحمدُ سِه اللَّه عبرو يُعلَفُ مَيَّا ناهِ أَن مُعرفَعُنالا تَجل يك شيراً ولا تَمرك من وعل م المُعْرِفَة بِنَالا يُرْدُ مِكُ ولا يُضْرِك \* والغالبُ على طُنْنايامُ ولانا اللهُ بعك اليوم

الله والسّلام عَلَيْف \* أُمْ وَدُها في وِما وَقِفا \* واودُ عانى اليم الفرافي والنّه وَعَلَيْف الله والسّلام عَلَيْف \* أُمْ وَدُها في وِما وَقِفا \* واودُ عانى اليم الفرافي والنّه والنّ

م عند من من من معاتبة الكتاب ي

أَنْسِمِ اللهِ الرّحِينِ الرّحِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعالَّةِ اللهِ اللهِ

عِنْ الْمِرْورِ مُولِهِ اللَّهِ عَالَيْهِ اللَّهِ عَالَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى السَّوعِيل \* وَتَعْسُ فَصْلُ رِسُالُتِهِ عِلَى وَصْلِ الإِعْلَا فِي بِالتَّعْمِيلِ \* صَلَّى الله عَلَيه صَلْوةً بِاللَّهُ بَقاء اعْجازِه ، مُوصُولَةً بِطُنبُ الإطْنابِ وَهُلَّ فَصِيحِ الْكَلامِ العلوه \* وعلى آله وأصعابه شموس مماء العصاحة \* وبلور أَفْلَاكِ البَلَاعَة \* وسَلَّم تسامًا كثيرا \* امَّا بعلُ فيقولُ العبلُ الْفَتَعْر الى مولاه \* المعترفُ بتقصيره وعطاياه \* المفترف من صاركرمه وعطاياه \* الرَّاجِي في حَل اللَّهِ المُغْفِرة تُمرة العَفومما جَناه \* احمل بن على بن عُبِداسِهِ الْمُعَنفِي مَنْ مَباهِ العَجِيلِي لَقَباهِ الانصارِي نَسَباهِ الدَّمَ شَقِّي . مُولدا \* السَّيْ مُعَتَقَل ا \* عاملُه الله بِما كان أَهلُه \* وحَفَظ عليه و ينهُ وعَقله \* لمّا كانتُ اللُّ نياد ار انقلاب \* ومعلَّ تغيروا ضطراب \* · قُلْ مِتْ عَلَى الأُعْرِى للإحْمِساب ، إمّا الجّزيل الثّواب ، وا مّالربيل العقاب \* وكانَ سَيْرِها سُرِيعُ الاجتثاث \* وا داماتُ ابن آدمُ ، انقطع همله إلا من اللات \* اردت أن الخلك لي دخر ، و يجول بي فحوا طرالا حرين قلر العل رحمة تتبعي ارد عا ما العاينفعي فنا دا ف لِسالُ المُعالِ \* لا عُمَّلُ عِنْكُ لَدُ تُهْلِيهَا ولا مَالِ \* وأمَّا

الارلا دُفليتُ صالحيكُم كفاني شَرَّة ﴿ وَوَا زُنَّ فَي خَيُونِي نَفْعُهُ وَضُرَّهُ ﴿ . فلم يبق الاعلم ينفع \* اوانا د ة ترفع \* وقد صنف العلماء في كل في من العُلُوم ما بلغوانيه الغاية \* وتلكر حواني تقريره وتعرير ومن البداية أَفِي النَّهَا يَهُ ﴿ وَعَيْنُوا مَعَا فِيهُ مُتُونًا وَشُرُّ وَحَا \* وَبَيْنُوا فَعَا وِيهُ غَفَا مُ ورُضُوها همم أَن دروسُ العلوم قلد رَسَت \* وعد البِّي رياضِها ذُ بلُتْ ويَبسَت \* وصارًالكلام فيهاعيا \* والسُّتُون في العقيقها وثُلُ قيقِها نِيًّا \* ولم يبنّ لطا لب العِلْم به التفاع ؛ إلاّ اندا ذا احتاج الى القُوت عرفي ع حُتبه لِنْباع \* غيراً نَ يعضُ كُبُراءِ العُصْرِة وروساء الله مر وبقايا الأكياس مُتَسَوِّقُونَ لِتُوارِيخِ النَّاسِ \* ومُتَطَلُّعُونَ لِعُورِ فَهِ أحوالهِ من سانس \* من ذُنَّتٍ وراس \* ومُستُشْر فُونَ لسالِف الأعمار \* كيفُ كا نُ امر النَّاسِ وصار \* ولم يَكُن فها مَضَى \* من مُنْ الأُمَّةِ وانقُضى \* من مُتَعَلِّيها وبُعَاتِها \* وُمُمَّرِد يهاو مُلغاتِها \* مسلمها وكافرها \* معسطها وجا برها \* عاليها ومواليها \* مصادقها ومعاديها وما كيهاوطاكيها وماكيها وبارجها وغابرها ودارجها عابر مار عار جها ، مِثْلُ تَمُورُ الْا عُرْجِ \* ولا اعبرُ منه في العُتور

عَدُّهُ اعْدُورُ سُولُهِ اللَّهِ فَأَيْشًا أَعْمِلُ بِعَلَيْهُ عَلَى التَّوْحِيلُ \* وَتَضُرُّ فَصُلُ رِسَالُتِهِ عِي وَصَلِ الإعلامِي بِالتَّعبيل \* صَلَّى الله عَلْيه صَلْوةً اللا عِنْهُ بَعًا مَا وَهِ مُوصُولَةً يطنبُ الإطناب وصل فصيح الكلام العازه \* وعلى آله وأضَّعا به شُمُوس مُعله العُصاحة \* وبُلُور أَفْلاكِ البَلاعَه \* وسُلَّم تسامًا كثيرا \* امَّا بعلُه فيقولُ العبلُ المُفتَقر الى مُولاه \* المُعترفُ بتُقصيره وعطاياه \* المُفترفُ من صاركرم وعطاياه \* الرَّاحِي في حَل النَّهِ المُغفِرة تُسَرَّة العَفومما جَناه \* احمل بن على بن عَبْداسة المُعَنْفِي مَنْ مَباه العَجِيلُ لَقَباه الأَنْصَارِي نَسَباه الدَّمَشْقِي · مُولِدِا \* السي معتقل ا \* عامله الله جماكان أمله \* وحَفظ عليه د ينهُ وعُقله \* لمّا كانتُ اللُّ نياد ار انقلاب \* ومعلَّ تغيروا ضطراب \* . قُلْ مِت على الأعرى للإعماب \* إمّا الجزيل النُّواب \* وا ما لُوبيل العِقاب \* وكان سُيرها سُريعُ الاجتثاث \* وا دامات ابن آدمُ . انقطع هَمْلُهُ إِلاَّ مِن لَلَاتَ \* ارْدُتُ اللَّهُ اللَّهُ وَجُولُ فِي في حوا طرالا برين قلر « لعل رحمة تتبعني « اود عا ما العاينة عني « فنا دا في لِسا لُ الْعَالِ \* لا عَيْلُ عِنْلُ لَهُ تُهْلِيها و لا ما له \* و أمّا

الأولا دُفليت صالحيه كفاني شره ، وواز ن في حيوتي نفعه وضره . على يبق الأعلم ينفع ؛ اوافا د ة ترفع ؛ وقد صنف العلماء في كل في ص العلوم ما بُلغوانية الغاية \* وتلزُّجواني تقريره وتعريره من البداية أبي النّهاية وعينوا مَعالِيه مُتُونًا وشُرُوحًا \* وبينوا فعاليه خَفاءً ورُضُوحا همع أن دُرُوسُ العلوم مله رَسَتْ \* وعد البُّي رياضِها ذَ بلُتْ ويمست \* وصارًالكلام فيها عيا \* والسُّنوى في تعقيقها وتُلْ قيقِها نِيًّا \* ولم يَبْقَ لِطا لِب العِلْم بِه التفاع \* إلاّ اندا ذا احتاج الى القُوتِ عرفي كتبه لتباع \* غيراً ن بعض كبراء العصرة وروساء الله مرد وبعًا يا الأَكْياسِ مُتَسُوِّ وُولُ لِتُوارِيخِ النَّاسِ \* ومُتَطَلَّعُونَ لِعُرْفَةِ ا حوالهِ مَن ساس \* من دُنَّتٍ وراس \* ومُستَشَّر فُونَ لَما لِف الأعبار \* كيفَ كا نَ امرُ النّاس وصار \* و لم يكن ديما مَضى \* من من الأمة وانقضى \* من مُتعَلَّميها وبُعَاتِها \* رُمُتَرِّد يهاو مُلغاتِها \* مسلمها وكافرها \* مُعْسِطِها وجا برها \* حاليها ومُواليها \* مُعادِيها ومعاديها وصاكحها وطاكها وساكيها وبارجها وغابرها ودارجها عابر مار عار جها ؛ مِثلُ تَمُورُ الْا عُرَجِ \* ولا اعبرُ منهُ في الْعُتُو

ولا أُسَرَج \* سيرُه كُلُّها عُبُر \* وكُلُّ عَبُرة مِنها فَيْهِ الْعَيْرِ \* أَمُورُ قَا فَهُورُ من أن تعنى \* وما ضرمه من فتاه ل الفتن شرقاً وغرباً العظم من أن يطناه فقص تماذكرته هوذي والمقطابه وتوحيح الانادة والاعتبارة لاالتفاعر والأشبهارة فاعير فيتف تواسه النظوب \* وحَشَر ف دُونَ مُوا مِن أنياب القطوب \* و مَنعَتَ عَالله الرُّدُ ع \* وصُّلُ مَنْى قارعُهُ اللُّهِ \* بِأَنَّ الْجَبْرِ الْخَيالُو \* فَي مَلْ ال اللَّهِ اللَّهِ الدُّبِّ أَدُبُّ أَدُيب \* الوفضلُ أربيه \* المعلمُ عالم اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل غريب ، لَقَلْ كرو الاديب والفقيه ، كوا مية التيويم الاالتنزيه ، وقِلْ تَقْرُرُهُلُ الْمَالا فَهُ مَا لِي ورُسِيع \* ولَهُم اللَّهُ مَا فَيَكُ أَهُم أُوكَمَا وفوم نفخ \* ترذ كرته شاني \* وخاطبتي بلساني \* .

\* اَتَصرِفَ عَنَى الْعَمْرِ فِي اللّهِ الْعَلَى \* فَتَظْمِي الْحَجَادُ الْوَ تَسْمِو اَعْيَنا \* 
\* تُقاسَى عُرُرِفَ اللّهُ وَفُولَةٌ \* وَبَعْلَ اعْن اللّوطَان اللّهُ اللّهُ مُوهِنا \* 
\* وعَيْلَةُ اَطْفال ضِعا فَ كَا نَهُمْ \* حَوازُلُ زُعْبُ اَنْهَكُمْ اللّهُ الضّنا \* 
\* وعَيْلَةُ اَطْفال ضِعا فَ كَا نَهُمْ \* حَوازُلُ زُعْبُ اَنْهَكُمْ اللّهُ الضّنا \* 
\* فقى مثل تِلْك النّعال ما كنتُ ضايعًا \* وكنتُ بنقس فقر ما واسم الغيل \*

﴿ إِلَى أَنْ حَمَالُهُ اللَّهِ فَصِلًا و رَفَعَهُ \* وَجَزْتُ فَنُونَا مِن عَلُوم لَهَا سُنَا \* \* فصرت عُونِزُ أَنِي البَرايا مُكُرِّماً \* وظارًا لى الأَفاق من صيتكَ التُّنا \* \* وقِل سُلْ فوقَ الرّاس سِيفِ مُشيبه \* وهِل بعلُ هِذَا غيرُمُعتُرك الفُّنا \* ه ا تَعْشَى فِيما عا يعلود الدو وعيلة \* فترهب من فقو وترغب في الله نا \* \* فَتَهَلُّ لَى وَجُهُما طَا لَهَا صَنْتُ مَاءُهُ \* لَكَ الله لا تَفْعِلُ وَكُنْ مَمْكَنا \* \* وهُلْ في المُورِهِ مَن يُربِّعِي لُلَّمْ \* وأن قيلُ مَن للمُكْرُمات يَقُل أَنا \* \* فَصُن عن جَمِيعِ البَعْلَقِ فَعُسَكُ واتَّكُلْ هِ عَلَى اللهُ مُولِّى لم يَزَّلُ بِكُ مُعِسْنًا \* ضَامُ دُوفَضْل مِصَدر مُنشِر ع فَعُطَّمِنكُ واستر ع فتصاعفُ العال كَشْتَرِيْنا \* و زاد الكبك تفتيعا \* وارتبكب في عَزْمَين \* واشتبكت بين عَبْينِ \* بينَ أَن أَسُكُ فَا بَسِم \* إِو أَنْ الرَّالْ وَلَ عَلِي مُعَمَّ \* فَقُلْ مِنْ وجلاً وَأَحْرِثُ أَحْرِفُ \* وَاسْتُنْهُمْتُ جُوادُ فَكُرِى حُكُرًا وَفُرًّا \* فَقُرًّا فِي صل ق النيَّة فيها مست \* وخلوس الطُّويَّة على ماعزٌ من \* وجُبُعتُ من بالمُنفرق \* والفَّتُ من فكر مُمَّرِق \* من قضايا تعُور الطُّويلَة العُريضَة نُبْلُه \* وجُبُلُ تُ يحقد الأَفكار من حكاياته جُبلُه \* نُتُلْتُ في بَيا نِهَا مَن بِلَ يع العَالَى أَلْجَعْبُهُ \* وَسُلَلْتُ وَقُلْ صُرَفْتُ لِعَوْمَشُوقٍ

# و قلت في مرا الأدب

\* \* بالفاط أكماط تشير الى النهي \* تُعَلِّم فَنَ السَّم كيفَ يكُونُ \* ﴿ خُرتُدُنَّةُ الْجُزْلُود قَتْهُ \* و رِيافَةُ الغُزُّلُ و رَقَّتُهُ \* وَلَطافَهُ الْادَباء ، وظُرانَة الشُّعراء \* ونصاحة البُلِّغاء \* وبُلاعَة الفصَّاء \* وحقائقًا ا المحكماء \* ود قابقُ العلماء \* مع الأمثال العانَّقة \* والاستشهاد اله اللَّانَعُه \* والاستطرادات الرَّانُعُه \* والتشبيهات الفريبُه \* والاستعارات العبيبة \* ونُوا نِثَ السَّعَرَة مَن عُلَماءِ البِّيان \* ولُوا دِرالْهَرْ \* مَن أُرْبَابِ اللَّهِ يَوَان \* ومُرَّحْتُ مُلَيِّلُ التَّعَمُّسُ وَيِهَا بِرَقِيقِ التَّغَوْلُ \* · ولَسَبِتُ مَل مِلَ الْجِلِّ مِعْتَى التَّهْوَل ﴿ وَهُرَّ وَتُ طِلْعَ ذَلْكُ كُلَّهُ بِأَعْلامٍ الآيات الشريقة \* وتُعُوش الأحاديث الخريمة المنيقة \* أَجُبتُ مِكُلَّ وَلَكُ مُعَوِّالْقُصِلُ \* وطبقت بعسامه مفصل الضرب \*

\* قلتُ بي مِرْآة الأدّب

\* \* كَانَ النَّهِي قَلْ كَانَ عَنَى نَاعِسًا \* فَمُرَّالِ أَذُنَّيْهُ مَا تَلْعُظُ \* \*

\* \* فل الله الشهل على مَلاوة \* نفتر عينيه ومايتلمظ \* فِينَ أَرَادُ الْمُعْنُونُ فِي الْتُوارِيرِ فَعُلْيَهِ مِلْ اوُّمُهُ تَكُوارِ ما عَرْمَن تَصَلَّ المَّنْكُهُ فِي وِيا فِي الإنشاءِ فلْيَعْتَطِف مِن بَيَّ أَ زَمَارِ مَا \* وَمَنْ سَلْكَ طُرا مِنْ الأدبِ المنصنِ من حكا مِنْها حنا إِمار ما \* ومن رام التَسُلَّقُ الى قُرُوو العُلوم فليتَشْبُ بِأَدْيال أَسْتَارِها مِ ومُن طلَبُ الا عَتِيارَ عِنْقُلْبات الزَّمان فليعَامَل حَقايِق أَعْبار ما \* ومن اعتى بسياسة المُلْكِ فليتُكُ بُّودُ قَامُ وارما مم انه م الله المقها في التهاب يب ولم تَنَلُ المتعقاقه الى مُس الترتيب والتَشْدُ يب \* لِنُ الكّلام كالدّر المنتظم \* والدُر المنسجم \* لابدُان يتعانى لفظه ومعنا ، أولا وآ عواه ويتَطابَقُ عِما رُنُهُ وفُعُواهُ باطنًا رِطا مِن \* و الدَّا عَبَلْ نَظْمُهُ \* واعتَلْ قرمه \* وانعطت منز لته \* وسقطت من سلم الفصاحة درجته \* وهذا يَعْمَاجُ الى بَوْردُهن صاف ومُعْدُن عِلْم بِكَفَالَةُ ما يَمْ بِعَقُود حُواهِ واف \* وذُوق أحلى من العُسَل \* وفكر أَمْضِي من الأَسَل \* ومعما بما قيل الى حاضرمن التوفيق ومعاون صالح من النيه \* قان " الله الله الله وربي المارية المارية المارية المارية المارية المربية ا

بن لك ه وأن يتيسر لى سلوك من السالك الله و كانت طالاً الحرق سلهم النظر في بيلااء التأمل عنو قفين معنى دقيق هوا صوب عواص المعنى دأها والتلك المرالي بموهر قصل قبيق عد هي ادا قلت فاز القناس و وحاز الفواص و وادايقا طع المشوا على قطع بدرس الشوا على والمسواد و على مهم عاطرات الطريق الدوية المهوم المتهم قواس والمسواد بالمهوم المتهم قواس والمسواد بالمهوم المتهم قواس والمسواد بالمهوم المتهم فريق و وتتستال في وجه تصفي المسالهد

الله قلت ا

الله المناكلة على المنظم ورا على المنظم ورا على المنظم المنطقة المنطق

البصيرة الليل والنهار

م علي ب

الْكُولُ الْكُولُ اللهُ اللهُ

المبتل ا \*

« قلت مضما عدر ا «

\* والفَكْرُ والمَعْدُونِهِ اللهُ والمُحَدُونِهِ اللهُ والقَّالَةِ والمُعْدَاءِ والمُعْدَاءُ والمُعْدَاءِ والمُعْدَاءِ والمُعْدَاءِ والمُعْدَاءُ والمُعْدُاءُ والمُعْدُاءُ والمُعْدَاءُ والمُعْدَاءُ والمُعْدَاءُ والمُعْدُاءُ وال

من النَّصَاحُةِ والبلاعَةِ دُرَجَاتِ

\* قلع قليا أمترجها

مااستُروف في مُوتِف إقْضاحُ مِنطيبي ولُو

والمستعما المستعمان والمستعمان الأصعني

ا الله المنظر فها مُرط في منزل أعيى الورى .

مَنْ بَرْقِ تَبَتُ تُعا فَيْ يَيْلُ مِا أَرْضَ الْمَلْعِي

و اين من يُونِي المقامّاتِ حقها \* ويعطى كل مُستحقيمنها مستحقها \* ولقُلْ سُلَكَ في مل الكِتابِ مُسلكُ أبناءِ العَصْرِ وطُريقَةُ أُولاد الله مرد قان الناس برُمانهم \* الشبة منهم با بالمهم \* ولوا عَلْ فِيهِ أَسَلَا الْعَرْبِ الْعَرْبِاء ، والْبُهُمْتُهُ فِي الْفَاظِهِ وِمُعَانِيهِ ثُوبُ الإسْتِعْصَاء والا باء \* فأ برزت ما قصل ته من المعاني الجُزلة العجيبه \* في قوالب فَعَلَهُ عَرِيبُهُ \* لَمَا التَّغِتُ الَّيهُ \* وَلا عُولَ لَقُصُورِ الهِمْمِ وَ الأَنْهَامِ يه ليه فالله كانت المعازات الشهورة عنورًا من المعقاتي المهجورة ، والعَلَا السَّبَعِمَلُ \* أُولَى مِن الصِّوافِ اللَّهُ مَلْ \* أَبْرَ رَتَّهَا فَي اشارًاتِ رَشِيقه \* وصارات رقيقه \* وعَبلْتُ في ابعض المواضع بقوله \* \* \*\*\*

\* عَمْلُ ا حُسُوتُ مُزْ مِنَا مِعَيْرًا \* وَلُواْ شَاءُ هَكُتُهُ مُعِبِرا \*

مَ الدَ الْمُسَسَّ فَي لَعُظِي قَصُولًا \* وَعُطِّي وَعُلَّمُ وَطَلَّبُوا عَمْ وَالْبُيانِ \* الرَّمَانِ فَي فَلَا تُعَبَّبُ لَغُهُمَى النَّر قَصَى \* عَلَى مَعْلَى أَوْ الْجُعَاعِ الرَّمَانِ فَي فَلَا تُعَبِّبُ لَغُهُمَى النَّر قَصَى \* عَلَى مَعْلَى أَوْ الْجُعَاعِ الرَّمَانِ فَي فَلَا تَعْبُرُ وَلَا الْمُعَالِينَ \* وَبِينَ مَا مُتَعَالِهُ وَوَلَا الْمُولَا الْمُعَالِينَ \* وَبِينَ مَا مُتَعَالِهُ وَوَلِيلًا وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

رُمُ إِينَا إِنهِ وَأُمُلُ المِعَيِلُ إِنهِ يُوجُوهِ مِنْهَا إِنَّ زُمَا لَهُمْ كَانَ بِالرَّفَامِيَّةِ يما على الدار الما في عدر الساعل في فيه والمساعل م ومنها الله و تعيير كا ب فيه من مرك الفضل و العله ، و يعل كلا منهم معله ، من المُلُولِه والأكابِرِ \* وَذُونِ الْمُضالِّن وَاللَّاثِرِ \* وَأَرْباب المُناصِ والمُفاعِرِ \* وأقل من فيهم كان لحب السَّماع \* ولَميلُ الى الفضل و الأدَّب بالطِّياع \* فكانَ الْقَصِلُ فَعَيلُه \* وَالْأَدُبُ خَصِلُهُ خَصِيلُه \* وامَّ الا ن \* فقل انقَلَبُ بِالمُّله الزَّمَان \* فصارَ حا مِلُ الفَصْلِ والأوب من رُفظه \* والمُنتظمُ من العلم في سلكه وسنطه \* كأنه سارق صلته تعت ابطنه ، ومنها إن الإنهام كاقت مُلْ ركة \* وكانت كللك قريعة المتكلم متعرب القاصران الأنهام جامل مرالقرام معامل ه ونارها هامك ومنهاان عالب ماصنف أخمال كذبه وسهام اغراض عُيرُصالبه \* لاَنَّهُ لا وَا قَعَ يُطابِعُه \* ولا عارج يُوافقه \* فَعْمَكُ مُصَّنَّفُهُ الى ما عَقَلَ ثُهُ مُعَيِّلُتُهُ \* وتُوقِمتُهُ مُفَكِّرِتُهُ \* فألفُ حسبُما أَر الدي وأَسْسَ على مُقتَضَى. احتماره ماشك اه وشاد ، وأمامل الكتاب فالمبارة صاد قد ، وكلماته والصُّلُ قِ نَاطِعُهُ \* إِذْ مِنْ الواقع للغار جُمُطابِقُه \* فأبد الهامُنشَى.

المشاطِرواَ عاد 4 على طِبْق ما أريك منه ووَفَى ما أَرَا فِي هُولَيْتِي ﴿ فى مل اوطل اكفانا \* من عير ماوشر ما معافى \* ولَبُنْ نَفَا عَلَا الرَّالَ اللَّ مترفيه الحال « وعال من سكان الهموم ربع المالية الا تغيفي آثاره » ولا سترن بقل و الامكان عوارة ، ولابل لن المجهل في توقيمه . واصلاحه وتنقيعه والتفالصفيح مأمول والعلو غنك عيا و النَّا سِمِقْبُول \* وَالسَّرْلُ مِن صَلَّ قات دُّوق الأهُّ لِهِ العالمَينَ في البَلا عَهُ اللَّهِ اللَّهِ تُلْ \* أَن يُسبِلُوا ذُيلُ الاعضاء عَلَيْه \* ويَنظُرُ لَا بغين الافادة والاستفادة اليه مويقيلوا الغنار ويقبلوا الأطفار فيشل واأسرة \* ويُجبروا كسرة \* ويرفعوا عُلله \* ويحقط اأمله \* والهين من لطف الله ما أرجوه منهم العل المد سمعانة أن يعطوها وعنهم \* مع أَفَا كُلنا في الهوى موا \* واتَّنا الأعمالُ بالعيّات ولكلَّ الموى مانون \* العمل لله عمل ايملًا أن كان الأنفية له ويتوارع فا عيم اللاز منه معوصلي الله على سيل اللحم علوة لبلغ الما ما منه . والعلم بمناعته في عبة العرك والاعلى منكله بعوطي آله واصلحابه الله بن المهمو القول فاتبعو المسنه عرف من عفرالله من عصامل الأسنة ع

وحُسْبِنااللهُ تعالى ونِعُم الوكيل \* ولاحُولُ ولاتُوةً إلّابالله العليّ العظيم \*

\*\*\*\*

\*\*

Ø.

(200)

Lington of the State of

<del>-</del>

.

.

.







